## مستنان مستنان اعدا - ۱۶۱ (۱۹۲۵)

حَقَّوُهُ مَا الْكُ زُورَ حَرَّجَ أَعَادِيتُهُ وَعَدَالِكُ زُورَ حَرَّجَ أَعَادِيتُهُ وَعَدَالِكُ وَوَحَلَّ عَادِلْتُ مِعْرَبَتِيدً سُعِيبً الْأَرْبُو وَكُلِّ عَادِلْتُ مِعْرَبَتِيدً

الجزءالخاسعشر

مؤسسة الرسالة

المَوْنَّ مِنْ مُنْ الْمِنْ الْمُوْنِيِّ مِنْ الْمُوْنِيِّ مِنْ الْمُوْنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِيلِيِيِّ لِلْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي وَالْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْ

جُ قُوفَةُ لِلبِّلِي عَجْهُ وَظُرْبُهُ وَسَيْسَكُ لِلسِّهُ الْتِنُ وَلَا يَحِقَ لِأَيِّجِهَةِ أَن تَطبَعَ أُوتُعُ طِيِّحَقِّ الِطَّبَعُ لِلْحَدِ الطبعّة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م

من الله السيالة مؤسسة التسالة بيروت وطى الصيطبة منى عستبدالله سليت المع والمنطر والمنافق المنافق المن



PUBLISHING HOUSE

 $\mathcal{Al} ext{-}\mathcal{Resalah}$  Beirut / Lebanon - Telefax : 815112 -319039 - 603243 - P. O. Box : 117460

البيد الإلكتروني: E-mail: Resalah@Cyberia.net.lb

## المروبية المراثثية

تُقَدِّمُهَا مُؤْسَّسَةُ الرِّسَالَةِ للطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرُوَالتَّوْزِ فِي السِّمَا لَهُ الرِّسَالَةِ للطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرُوَالتَّوْزِ فِي السَّمَا اللَّهُ الرَّسَالَةِ للطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرُوَالتَّوْزِ فِي السَّمِ

المرف العام على إصدارهذه الموسُوعة المرف العام على إصدارهذه الموسُوعة المرف ال

المرْف على تحقيق هذا المسند (المَّسِيَجُ شُعِيدُ فِي الْمُرْلِيْقُ فُرِطُ (الْمُسِيَجُ شُعِيدُ فِي الْمُرْلِيْقُ فُرُطُ

شَادَلَتَ فِي تَحقِيْق هاذا المستند شَادَلُو مَعْرَبْعِيمِ عَلَيْهُ هَادُلُ مُرْشَد إبراهيم الزَّيسِ شَعَيَبُ الأُرنوُوط محمِّد رضوان لِعرقسُوسي كامِل الزَّاط محمِّد رضوان لِعرقسُوسي كامِل الزَّاط



----

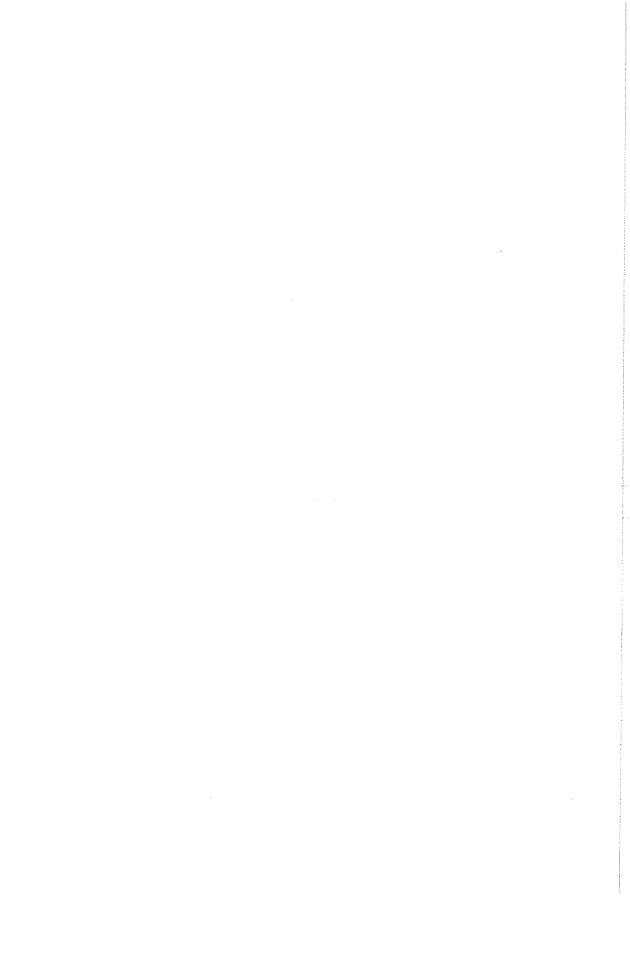

## نتمهم نيابي هب ريرة رفياسينه

٩٠١٩ ـ حدثنا عَفّان، حدثنا أَبو عَوَانة، عن عُمَر بن أَبي سَلَمة، عن أَبي سَلَمة، عن أَبيه

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَخَذَ مِن الأرضِ شِبْراً بِغير حَقِّهِ، طُوِّقَه مِن سَبْعِ أَرْضِينَ»(١).

٩٠٢٠ - حدثنا عَفّان، حدثنا أبو عَوَانة، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «هُنَّ (١) أَيَّامُ طُعْمٍ ». قال أبو عَوانة: يعني: أيامَ التَّشْريق (٢).

وسيأتي الحديث من طريق صحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة برقم (٩٥٨٢).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٧٦٧).

وعن وائل بن حجر، سيأتي ٣١٧/٤.

(٢) في (ظ٣)، ونسخة على هامش (س): هي.

(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٧١٣٤).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة حسن الحديث في المتابعات، ضعيف عند التفرد، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الباهلي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله البشكري.

٩٠٢١ عَفَّان، حدثنا أبو عَوَانة، عن عُمربن أبي سَلَمة، عن

عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله: ما الطِّيرَةُ؟ قال: «لا طائِرَ»، ثلاث مراتٍ، وقال: «خيرُ الفَأْلِ الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»(١).

٩٠٢٢ \_ حدثنا عَفَّان، حدثنا أبو عَوَانة، حدثنا عُمربن أبي سَلَمة، عن

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا سَمِعَ أَحَدُكم الإِقامَةَ، فَلْيُصَلِّ، وما فاتَهُ فلْيُصَلِّ، وما فاتَهُ فلْيُتَمَّ» (٢).

٩٠٢٣ \_ حدثنا عفّان، حدثنا أبو عَوَانة، حدثنا عمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لَعَنَ الله الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ في الحُكْم » (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. وانظر (٨٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وإسناده حسن كسابقه. وانظر (٧٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكري.

وأخرجه وكيع في «أخبار القضاة» ٤٧/١، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٥٤/١٠ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١٣٣٦)، وابن الجارود (٥٨٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٦٦١) و(٥٦٦٢)، وابن حبان (٥٧٦)، والحاكم ١٠٣/٤، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٥٤/١٠ من طرق عن أبي عوانة، به.

٩٠٢٤ ـ حدثنا عفّان، حدثنا أبو عَوانة، حدثنا عمر بن أبي سَلَمة، عن

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إِذَا تَمَنَّى أَحَـدُكم، فليَنْظُر ما الذي يَتَمَنَّى، فإنه لا يَدْري ما الذي يُكْتَبُ له من أُمْنِيَّتِه»(۱).

٩٠٢٥ ـ حدثنا عفّان، حدثنا أبو عَوَانة، حدثنا عمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أُحُداً هٰذا جَبَلُ يُحِبُّنا وَنُحبُّه» (٢).

[قال عبدالله]: قال أبي فيها كلّها، في هذه الأربعة: قال: حدثنا عُمَر بن أبي سَلَمة (٣).

٩٠٢٦ ـ حدثنا عفّان، حدثنا أبو عَوَانة، حدثنا عمر بن أبي سَلمة، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خُذُوا من الشُّوارِبِ،

وسيتكرر الحديث برقم (٩٠٣١).

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، سلف برقم (٦٥٣٣) وإسناده قوي، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة عند التفرد. وانظر (٨٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة حسن الحديث في المتابعات، ضعيف عند التفرد. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكري. وانظر (٨٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال أبي . . . الخ» ليس في (ظ٣)، ورمج في (عس).

وأَعْفُوا اللِّحَي»(١).

٩٠٢٧ \_ حدثنا عَفّان، حدثنا أبو عَوَانة، عن عُمَر بن أبي سَلَمة، عن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَزَالُونَ يَسأَلُونَ حَتى يُقالَ: هٰذَا اللهُ خَلَقَنا، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ؟».

قال: فقال أبو هريرة: فوالله إني لَجَالسٌ يوماً إِذ قال لي رجلٌ من أهل العراق: هذا الله خَلَقَنا، فمن خَلَقَ الله عزَّ وجلَّ؟ قال أبو هريرة: فجعلتُ إِصْبَعيَّ في أُذُنيَّ، ثم صِحتُ، فقلتُ: صدقَ الله ورسولُه، الله الواحدُ الصمدُ، لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه البخاري في «تاريخه» ١٤٠/١ من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٣٢).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة متابع.

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص٩ عن سهل بن بكار، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٣٥) (٢١٥)، وأبو عوانة ١/٨١، وابن منده في «الإيمان» (٣٦٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، وأبو داود (٤٧٢٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٦١)، وابن أبي عاصم (٦٥٣) من طريق عتبة بن مسلم المدني، كلاهما عن أبي سلمة، به. ولم يذكر عتبة بن مسلم في روايته قصة الذي سأل أبا هريرة، وزاد في المرفوع: «فإذا قالوا ذلك، فقولوا: الله أحد، الله الصمد، =

٩٠٢٨ حدثنا عفَّان، حدثنا أبو عَوانة، عن عُمَر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ يَغارُ، ومِن غَيْرَةِ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ» (١).

٩٠٢٩ ـ حدثنا عَفَّان، حدثنا أبو عَوانة، حدثنا عُمربن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إِذَا اسْتَجْمَرَ الله على: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحدُكُم، فَلْيُوترْ»(٢).

٩٠٣٠ - حدثنا عَفَّان، حدثنا أبو عَوَانة، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا أَبَقَ العبدُ \_ وقال مرةً: إذَا سَرَقَ العبدُ \_ فبِعْهُ، ولو بِنشِّ». والنَّشُ: نِصفُ الْأُوقِيَّةِ(٣).

٩٠٣١ - حدثنا عَفَّان، حدثنا أبو عَوَانة، قال: حدثنا عُمر بن أبي سلمة،

<sup>=</sup> لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُواً أحد، ثم ليتفُلْ عن يساره ثلاثاً، وليستَعِذْ بالله من الشيطان».

وانظر ما سلف برقم (۷۷۹۰).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٧٢٢١).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، عمر بن أبي سلمة ضعيف فيما يتفرد به. وانظر (٨٤٣٩).

عن أبيه

٣٨٨/٢ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ الله الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ في الحُكْم »(١).

٩٠٣٢ \_ حدثنا عَفَّان، حدثنا أبو عَوانة، حدثنا عمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «ثَلاثُ كُلُّهنَّ حَقَّ على كُلِّ مُسلم : عِيادَةُ المَريض ، وشُهُودُ الجِنازَةِ، وتَشْمِيتُ العاطِس إِذَا حَمِدَ اللهَ عزَّ وجلَّ »(٢).

٩٠٣٣ \_ حدثنا عَفَّان، حدثنا أبو عَوَانة، عن سُليمان الأعمش، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِنَّ (٣) أَكثرَ عَذَابِ القَبْرِ في البَوْلِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن. وهو مكرر (٩٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وانظر (٨٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «إنَّ» أثبتناها من (ظ٣)، ولم ترد في (م) وبقية النسخ.

اعدام عام : هو الوضاح بن عبدالله بعني مرفع على مرفع على أبو عوانة : هو الوضاح بن عبدالله بطل ؛ يعني مرفع على المسل المهال المسل المهال المهال

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢٢/١، وابن ماجه (٣٤٨)، والآجري في «الشريعة» ص٣٦٣، والدارقطني ١٨٣/١، والحاكم ١٨٣/١، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (١٢٠) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (٩٠٥٩)، وانظر (٨٣٣١).

٩٠٣٤ ـ حدثنا عَفَّان، قال: حدثنا الرَّبيع بنُ مُسلِم، حدثنا محمد بن زيادٍ

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ

٩٠٣٥ حدثنا عَفَّان، حدثنا بِشُربن المُفَضَّل، حدثنا عبدالرحمٰن بن إسحاق، عن سَعْد بن إبراهيم، عن عبدالرحمٰن الأعرج

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قُرَيْشُ والأَنْصارُ وأَسْلَمُ وغِفَارٌ ومُزَيْنَةُ وجُهَيْنَةُ وأَشْجَعُ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ دُونَ اللهِ ولا رَسولِه مَوْلِيً» (٢).

9.٣٦ حدثنا عَفّان، حدثنا حَمّاد \_ يعني ابنَ سَلَمة \_، قال: أخبرنا ثُمامةُ بن عبدِالله بن أنس \_ وقال عَفّان مرةً: قال: زَعَمَ ذاكَ ثمامةُ \_ عن أبي هريرة، عن النبيّ عِيد، وعن (٢) حبيبِ بنِ الشّهيدِ، عن مُحمدِ بنِ سِيرِينَ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم، فَلْيَغْمِسْهُ، فإِنَّ في أَحدِ جَناحَيْهِ دَاءً، والأَخرِ دَوَاءً».

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن مسلم، فمن رجال مسلم. وانظر (۷۵۰٤).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبدالرحمٰن بن إسحاق ـ وهو ابن عبدالله بن الحارث المدني ـ صدوقٌ حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (٧٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «وعن» ليست في (ظ٣) و(عس). والراوي عن حبيب بن الشهيد هو حماد بن سلمة.

وقال عفَّان مرةً: «فإِنَّ أَحَدَ جَناحَيْهِ» (١).

٩٠٣٧ \_ حدثنا عَفَّان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت، عن أبي رافع

عن أبي هريرة: أن إنساناً كان يَقُمُّ المسجدَ أسود، فماتَ ـ أو ماتت ـ ففَقَدَها النبيُّ عَلَيُّ فقال: «ما فَعَلَ الإِنسانُ الَّذي كان يَقُمُّ المسجدَ؟» قال: فقيل له: مات، قال: «فه للَّ آذَنْتُمونِي به؟» فقالوا: إنه كان ليلًا. قال: «فدُلُوني على قَبْرِها» قال: فأتى القبر فصلَّى عليها. قال ثابتُ عند ذاك، أو في حديث آخر: «إنَّ هذه القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً على أَهْلِها، وإنَّ الله عزَّ وجَلَّ يُنوِّرُها بِصَلاتِي عَلَيهمْ» (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وله إسنادان، الأول: حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبدالله، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع، فإن ثمامة لم يسمع من أبي هريرة. والثاني: حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وهذا سند صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الأثار» (٣٢٩٢) من طريق عفان بن مسلم، بالإسنادين جميعاً. وانظر (٨٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي ٤٧/٤ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وسيأتي عن عفان مختصراً برقم (٩٢٧٢)، وانظر (٨٦٣٤).

وقوله: «ينوَّرها بصلاتي عليهم»، قال السندي: أُخِذَ منه خصوص الصلاة على القبر به صلى الله عليهم وسلم.

٩٠٣٨ ـ حدثنا عَفَّان، حدثنا خَليفةُ بن غالبٍ اللَّيْثي، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُري، عن أبيه

عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا أتى رسولَ الله على وهو عنده، فسأله، فقال: يا نبيَّ الله: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «الإيمانُ بالله، والجهادُ في سبيلِ الله» قال: فإن لم أَسْتَطِعْ ذاك؟ قال: فأيُّ الرِّقابِ أعظمُ أجراً؟ قال: «أغلاها ثَمَناً، وأَنْفَسُها عند أهلها» قال: فإن لم أَسْتَطِعْ؟ قال: «قَوِّمْ ضائِعاً، أو اصْنَعْ لأَخْرَقَ» (١) قال: فإن لم أَسْتَطِعْ؟ قال: «قَوِّمْ ضائِعاً، أو اصْنَعْ لأَخْرَقَ» (١) قال: فإن لم أَسْتَطِعْ ذاك؟ قال: «فاحْبِسْ نَفْسَكَ عن الشَّرِ، فإنَّه صَدَقَةُ خَسَنَةٌ تَصَّدَقُ (١) بها عن نَفسِك» (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في (ط٣) و(عس)، وفي (م) وبقية النسخ: «فتعين ضائعاً، أو تصنع لأخرق».

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٣) و(عس) ونسخة على هامش (س)، وفي (م) ويقية النسخ: تصدقت.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، خليفة بن غالب صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه المزي في ترجمة خليفة من «تهذيب الكمال» ٣٢٢/٨ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٥٥)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٨)، والدولابي في «الكني» ٢/١٦٨-١٦٩ من طرق عن خليفة بن غالب، به. ورواية البخاري وابن أبي عاصم مختصرة.

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٥٤) عن موسى بن إسماعيل، عن خليفة بن غالب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مختصراً، ولم يذكر =

٩٠٣٩ ـ حدثنا عَفَّان، حدثنا وُهَيْب، حدثنا عِسْل بن سُفيان، عن عَطاء بن أبي رَباحٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما طَلَعَ النَّجْمُ صَباحاً قَطُّ، وتَقُومُ عاهَةً، إلا رُفِعَت عنهم أَوْ خَفَّتْ»(١).

٩٠٤٠ \_ حدثنا عَفَّان، حدثنا وُهيب، حدثنا سُهيل، عن رجل

عن أبي هريرة: أنَّ النبي ﷺ سَمِعَ صَوتاً، فأُعجَبه، فقال: «قد أُخَذْنا فَأْلَكَ مِن فِيكَ»(٢).

= أبا سعيد.

وسيأتي برقم (١٠٨٧٨)، وانظر ما سلف برقم (١٠٨٧).

قوله: "«ضائعاً»، قال ابن الأثير في «النهاية» ١٠٧/٣، أي: ذا ضَياع، مِن فَقر، أو عِيال، أو حال قصر عن القيام بها، ورواه بعضهم بالصاد المهملة والنون، وقيل: إنه هو الصواب، وقيل: هو في حديث بالمهملة، وفي آخر بالمعجمة، وكلاهما صواب في المعنى.

وقوله: «لأخرق»، قال السندي: من الخُرق بالضم، وهو الجهل والحمق، أي: جاهل بما يجب عليه أن يعمله، ولم يكن في يده صنعة يكتسبُ بها.

(١) حديث حسن، عسل بن سفيان \_ وإن كان ضعيفاً \_ قد توبع. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٢٨٦) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (٨٤٩٥).

(٢) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة.

وأخرجه أبو داود (٣٩١٧) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد، هذا الإسناد. ٩٠٤١ عبدالرحمٰن مَولى أُمِّ بُرْتُن حَدَّنا عَفَّان، حدثنا هَمَّام، حدثنا قَتَادة، أَن عبدالرحمٰن مَولى أُمِّ بُرْتُن حَدَّث

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «كَتَبَ اللهُ الجُمُعَةَ على مَن كان قَبْلَنا، فاخْتَلَفُوا فيها، وهَدَانا الله لها، فالنَّاسُ لنا فيها تَبَع، فلِلْيَهودِ غَداً، ولِلنَّصارى بعدَ غَدٍ»(١).

٩٠٤٢ ـ حدثنا عَفَّان، حدثنا وُهيب، حدثنا سُهيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لا تَجْعَلُوا بُيوتَكُم مَقَابِرَ، فإنَّ الشَّيطانَ يَفِرُّ مِنَ البيتِ تُقْرَأُ(٢) فيه البَقَرةُ»(٣).

٩٠٤٣ ـ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهيب، حدثنا سُهيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا تَكَلَّمْتَ يومَ الجُمُعَةِ فَقَد لَغَوْتَ وأَلْغَيْتَ»(٤).

<sup>=</sup> وانظر ما سلف في الفأل برقم (٧٦١٨).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وقد سلف من هذا الطريق برقم (٧٢١٤).

<sup>(</sup>٢) في (م): البيت الذي تقرأ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل - وهو ابن ذكوان السمان أبي صالح - فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم.

وأخرجه ابن الضُريس (١٨٤) عن عبدالأعلى بن حماد، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨٢١).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم.

٩٠٤٤ عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَخَذَ شِبراً مِن الأرضِ بِغَيرِ حَقِّهِ، طُوِّقَه مِن سَبْع ِ أَرَضِينَ»(١).

٩٠٤٥ ـ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهَيب، حدثنا سُهيل، عن أبيه عن أبيه عبداً في ٣٨٩/٢ عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «لا يَسْتُرُ عَبْدُ عَبداً في

٩٠٤٦ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهَيب، حدثنا سُهيل، عن أبيه

الدُّنيا إلَّا سَتَرَهُ الله يومَ القيامَة» (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن خزيمة (١٨٠٤) من طريق حبان بن هلال، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٣٣٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطيالسي (٢٤١٠)، ومن طريقه البيهقي ٩٩/٦ عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٦١١) من طريق جرير بن عبدالحميد، وابن حبان (٥١٦١) من طريق خالد بن عبدالله الواسطي، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به. وانظر ما سلف برقم (٩٠١٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان.

وأخرجه مسلم (٢٥٩٠) (٧٢) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (۱۸۹۳٤) عن معمر، ومسلم (۲۵۹۰) (۷۱) من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن سهيل، به. وشك أحد الرواة عند عبدالرزاق برفعه.

وسيأتي الحديث من طريق سهيل برقم (٩٢٤٨) و(١٠٧٦١)، وسلف برقم (٧٤٢٧) من طريق الأعمش عن أبي صالح ضمن حديث مطول.

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ، قال: «وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِن النَّارِ يومَ القِيامَةِ» (١).

[قال عبدالله بن أحمد]: قال فيها كلِّها: حدثنا سُهيل، هٰكذا قالها أبي (٢).

٩٠٤٧ - حدثنا عَفّان، حدثنا حماد بن سَلَمة ووُهَيب، قالا: حدثنا سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِن مَجْلِسِهِ، ثمَّ رَجَعَ إليه، فهو أَحَقُّ به» (٣).

٩٠٤٨ ـ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهيب، حدثنا سُهيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُم على جَمْرَةٍ فَتُحرِقَ ثِيابَهُ حتَّى تَخْلُصَ إليهِ، خَيْرُ له مِن أَنْ يَطَأَ على قَبْر رَجُلٍ مُسلِمٍ» (٤).

٩٠٤٩ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهَيب، حدثنا سُهيل، عن أبيه عن أبيه عن أبي عَن أبي عن أبي

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٧٧٩١).

<sup>(</sup>٢) قول عبدالله بن أحمد لم يرد في (ظ٣)، ورُمِّجَ في (عس).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (٨٥١٧).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٨١٠٨).

وغَسَل يدَهُ وصَلِّي (١).

٩٠٥٠ ـ حدثنا عفَّانُ، حدثنا وُهَيْب، حدثنا سُهيل، عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ أَكَلَ أَثُوارَ أَقِطٍ، فتَوضَّأ منه، ثمَّ (۱) صلَّى (۱).

٩٠٥١ \_ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهَيْب، حدثنا سُهَيل، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تَبَاغَضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا تَنافَسُوا، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْواناً»(٤).

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (١٧٧)، وابن ماجه (٤٩٣)، والبزار (٢٩٧ ـ كشف الأستار)، وابن خزيمة (٤٢)، والطحاوي ٧/١١، وابن حبان (١١٥١)، والبيهقي ١/١٥٦ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وزادوا فيه عدا ابن ماجه ـ الحديث التالي في وضوء النبي ﷺ من أكل الأقط.

وانظر التعليق على الحديث السالف برقم (٧٦٠٥).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٠٠) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، ومسلم (٢٥٦٣) (٣١) من طريق حبان بن هلال، كلاهما عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطيالسي (٢٤١١) عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٣) و(عس)، وفي (م) وبقية النسخ: وصلى.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله، وما سلف برقم . (VT.0)

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم.

٩٠٥٢ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهَيْب، حدثنا سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «ما اجْتَمَعَ قومٌ فَتَفَرَّقُوا عن خيرِ ذِكْرِ اللهِ، إلا كأنَّما تَفَرَّقُوا عن جِيفَةِ حِمارٍ، وكان ذلك المَجلِسُ عليهم حَسْرةً»(١).

وأخرجه أبو داود (٤٨٥٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠٨)، وابن حبان (٥٩٠)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٥)، والحاكم ١/١٤-٤٩٤ و٤٩٢، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٧/٧، وفي «أخبار أصبهان» ٢٢٤/٢ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة برقم (٩٩٦٥) و(١٠٦٨٠) و(١٠٦٨٠).

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٣٣٨٠) من طريق أبي إسحاق، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة. وقرن بأبي هريرة أبا سعيد الخدري.

وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٩٥٨٣) و(٩٧٦٤) و(٩٠٤١).

وفي الباب عن جابر عند الطيالسي (١٧٥٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٨) و(٤١١)، والطبراني في «الشعب» (١٩٢٨).

وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي بإثر الحديث (٣٣٨٠)، والنسائي (٤٠٩)، والنسائي ورواه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (٥٥)، والنسائي (٤١٠) موقوفاً.

وعن أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» (٧٧٥١)، وفي «الدعاء» (١٩٢١).

وعن عبدالله بن مغفل عند الطبراني في «الأوسط» (٣٧٥٦)، وفي «الدعاء» =

<sup>=</sup> وانظر ما سيأتي برقم (١٠٢١٩) و(١٠٦٤٩)، وما سلف برقم (٧٧٢٧). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

٩٠٥٣ ـ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهَيب، حدثنا سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «تُفْتَحُ أَبوابُ السَّماءِ كُلَّ يوم اثْنَين وخَمِيس (١)، فيُغْفَرُ ذلك اليومَ لكُلِّ عَبدٍ لا يُشرِكُ باللهِ شيئاً، إلا امْرَأً كان بينه وبينَ أُخِيهِ شَحْناءُ، فيُقالُ: أَنْظِرُوا هٰذين حتَّى يَصْطَلِحا» (٢).

٩٠٥٤ - حدثنا عَفّان، حدثنا عبدُالرحمٰن بن إبراهيم، قال: حدثنا العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ الدِّينُ (٣).

<sup>=</sup> قوله: «عن جيفة حمار»، قال السندي: أي: قاموا عن أمر مكروه مُسْتَقذَر، لأن المجلس لا يخلو عن كلام زائد أو ناقص عادةً، وذكر الله تعالى بمنزلة الكفارة لما جرى فيه.

وقوله: «حسرة»، قال: لِما فات عنهم من الخير، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ظ٣) و(عس): ويوم خميس.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٠٣) عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (م): ويعود غريباً، وكانت كذلك في (عس) ثم رُمجت كلمة «غريباً».

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل عبدالرحمٰن بن إبراهيم \_ وهو القاصُ المدني نزيل كرمان \_ وقد سلفت ترجمته عند الحديث رقم (٨٩٨٥).

٩٠٥٥ ـ حدثنا عَفّان، حدثنا عبدُالرحمٰن بن إبراهيم، حدثنا العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «اللهُ نُيا سِجنُ المُؤْمِن، وجَنَّةُ الكافِر»(١)[

٩٠٥٦ حدثنا عَفَّان، حدثنا عبدُالرحمٰن بن إبراهيم القاص، قال: حدثنا العلاءُ بنُ عبدالرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «ما مِن داءٍ إلا في الحَبَّةِ السَّوداءِ منه شِفاءٌ، إلاَّ السَّامَ» (١٠)!

وأخرجه مسلم (١٤٥)، وابن ماجه (٣٩٨٦)، وأبو عوانة ١٠١-٢٠١، والآجري في «الغرباء» (٤)، وابن منده (٤٢٣)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٠٤)، والبيهقي في «الزهد» (٢٠٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٠٧)، وفي «شرف أصحاب الحديث» (٣٧) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، سلفا على التوالي (١٦٠٤) و(٣٧٨٤) وذُكِرَتْ باقي أحاديث الباب هناك.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٧/١٣ عن عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦٩١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٧٩٨)، وابن منده في «الإيمان» (٤٢٢) من طريق روح بن القاسم، عن العلاء بن عبدالرحمن، به. وسقط من المطبوع من «المعجم الأوسط» عبدالرحمن والد العلاء.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٨٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه.

٩٠٥٧ ـ حدثنا عَفّان، حدثنا وُهَيْب، حدثنا عبدُالله بن طاووس، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مَثَلُ البَخيلِ والمُتَصَدِّقِ: مَثَلُ رَجُلَينِ عليهما جُنَّتانِ (١) من حَديدٍ، قد اضطُرَّتْ أيديهما إلى تَرَاقِيهما، فكُلَّما هَمَّ المُتَصَدِّقُ بصَدَقَةٍ، اتَّسَعَتْ عليه حتَّى تُعَفِّي أَثْرَه، وكلَّما هَمَّ البَخِيلُ بصَدَقَةٍ، انْقَبَضَتْ عليه كلُّ حَلْقَةٍ منها إلى صاحِبَتِها، وتَقَلَّصَتْ عليه»، قال: فسمعتُ رسولَ حَلْقَةٍ منها إلى صاحِبَتِها، وتَقَلَّصَتْ عليه»، قال: فسمعتُ رسولَ الله عَلَيْ، يعني يقول: «فيجْهَدُ أَنْ يُوسِّعها فلا تَتَسِعُ» (١).

٩٠٥٨ - حدثنا عَفّان، حدثنا وُهَيب، حدثنا مُصعب بن محمد بن شُرَحْبيل، عن أبي صالِح السَّمَّان

عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله، أَنَرى رَبَّنا عزَّ وجَلَّ = وأخرجه مسلم (٢٢١٥) (٨٩)، والبغوي (٣٢٢٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، بهذا الاسناد.

وسيأتي برقم (١٠٢٨٢)، وانظر ما سلف برقم (٧٢٨٧).

(١) كذا في (ظ٣) و(عس)، وفي (م) وبقية النسخ: جُبتان، بالباء، وانظر التعليق عليها عند الحديث رقم (٧٤٨٣).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي.

وأخرجه النسائي ٧٢/٥ من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٤٤٣) و(٢٩١٧) عن موسى بن إسماعيل، ومسلم (١٠٢١) (٧٧) من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، كلاهما عن وهيب بن خالد، به. وانظر (٧٣٣٥).

يومَ القيامةِ؟ قال: «هل تَرَوْنَ الشَّمسَ بنِصْفِ النَّهارِ ليس في السَّماءِ سَحابَةٌ؟» قالوا: نعم. قال: «هَل تَرَوْنَ القمرَ ليلةَ البَدْرِ ليس في السَّماءِ سَحابَةٌ؟» قالوا: نعم. قال: «فوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَيَرَوُنَ اللهَ عزَّ وجلَّ، لا تُضَارُونَ في رُوْيَته كما لا تُضارُونَ في رُوْيَتِهما»(۱).

٩٠٥٩ ـ حدَّثنا عَفّان، حدثنا أبو عَوَانة، عن سُلَيمان الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِنَّ أَكْثَرَ عذابِ القَبرِ في البَوْلِ ٣٠٠).

٩٠٦٠ - حدثنا عَفّان، حدثنا حَمّاد بن سَلَمة، قال: حدثنا مُحمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مصعب بن محمد، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وروى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال سفيان بن عيينة: كان صالحاً، وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً.

وأخرجه أبو داود (٤٧٣٠) من طريق سهيل بن أبي صالح، وابن ماجه (١٧٨)، والترمذي (٢٥٥٤) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي صالح، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٧١٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله البشكري. وهو مكرر (٩٠٣٣).

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَاسْأَلُهُ مَا النِّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ [يوسف: ٥٠]، فقال رسول الله ﷺ: «لو كنتُ أَنا، لأَسْرَعْتُ الإِجابَةَ وما ابْتَغَيْتُ العُذْرَ»(١).

٩٠٦١ حدثنا أُسْودُ بن عامر وحُسَين (٢)، قالا: حدثنا أبو بَكْربن عَيَّاش، عَن أبي حَصِين. ويحيى بنُ إسحاق، حدثنا أبو بَكْربن عَيَّاش، حدثنا أبو حَصِين، عن سالم بن أبي الجَعْد

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لِغَنِيٍّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَويًّ (١٣).

٩٠٦٢ حدثنا أُسـودُ بن عامر، حدثنا أبو بكربن عَيَّاش، عن أبي ٣٩٠/٢ حَصِين، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «ليس الغِنَى عن كَثْرَةِ العَرَض، ولْكنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْس (٤).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، فإنه حسن الحديث، وهو مكرر (٨٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ظ٣)، وفي (م) وبقية النسخ، ونسخة على هامش (ظ٣): حسن. وأثبتنا ما في (ظ٣) لأنه جاء في «أطراف المسند» ٢٣١/٧ مصرحاً به أنه حسين بن محمد، وحسن وحسين كلاهما ثقة.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وقد سلف الكلام على إسناده عند الحديث رقم (٣). أبو حصين: هو عثمان بن عاصم، ويحيى بن إسحاق: هو السَّيلَحيني، شيخ أحمد.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم. =

٩٠٦٣ ـ حدثنا أُسْودُ بن عامر، حدثنا إِسْرائيلُ، حدثنا أبو إسحاق، عن مجاهدٍ

عن أبي هريرة، قال: أتى جبريل عليه السلام إلى النبي عليه فقال: إنّي جِئتُ البارحة، فلم يَمْنَعْنِي أَن أُدخُلَ عليكَ إلاَّ أَنَّه كان في البيت صُورةً أو كَلبُ(١).

٩٠٦٤ ـ حدثنا أُسُود بن عامر، حدثنا جريرُ بن حازم ، قال: سمعت محمدَ بنَ سيرينَ قال:

أخبرني أبو هريرة، قال: قال رسول الله على: «ما مِنكُم مِن أَحدٍ يُدْخِلُه عَمَلُه الجَنَّة، ولا يُنْجِيهِ من النارِ، إلا بِرَحْمَةٍ من اللهِ وَفَضْل » قال: قالوا: يا رسول الله، ولا أَنت؟ قال: «ولا أَنا، إلا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ مِنه برَحْمَةٍ»، قال: وقال رسول الله على بيده،

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٦٤٤٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٠٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٣٠٣) من طريق أحمد بن يونس، والترمذي (٣٣٧٣) عن أحمد بن بديل، كلاهما عن أبي بكربن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٦) من طريق القعقاع بن حكيم، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٠٦٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢١٠) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي صالح، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٣١٦).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس، وأبو إسحاق: هو عمروبن عبدالله. وانظر (۸۰٤٥).

## يَقْبِضُها ويَبْسُطُها(١).

٩٠٦٥ حدثنا أُسُود بن عامر، حدثنا جَرِير بن حازم، قال: حدثني جَرِير بن زَيْدِ(٢) عَمِّي، قال: كنتُ جالساً مع سالم بن عبدالله على باب الممدينة، فمَرَّ شابٌ من قريش كأنه مُسترخي الإزار، قال: ارفع إزارَك، فجَعَلَ يعتذرُ، فقال: إنه اسْتَرْخي. وإنه من كَتَّان، فلمَّا مضى قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «بينما رَجُلٌ يَمْشِي في حُلَّةٍ له، مُعْجَباً ﴿ بِنَفْسِه، إِذْ خَسَفَ اللهُ به الأرضَ، فهُوَ يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القِيامَةِ»(٤).

٩٠٦٦ ـ حدثنا أُسودٌ بن عامر، حدثنا ذَوَّاد(٥) أبو المنذر، عن ليثٍ، عن مجاهدِ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: يزيد، ثم رمجت في (ظ٣) وكتب فوقها: زيد، على سواب.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ظ٣) و(عس)، وفي (م) وبقية النسخ: معجب.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن، جرير بن زيد روى عنه ثقتان، ولم يرو له البخاري سوى هذا الحديث، ومسلم حديثاً آخر في الأشربة متابعة، قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٧٩٠)، وفي «التاريخ الكبير» ٢١٢/٢، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٧٩)، وأبو عوانة ٥/٧١، من طريق وهب بن جرير، عن أبيه جريربن حازم، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) كلمة «ذوَّاد» لم ترد في (م)، ورمجت في (عس)، وتحرفت في سائر الأصول الخطية إلى: داود، والصواب ما أثبتنا.

عن أبي هريرة قال: ما هَجَّرتُ إلا وجدتُ النبيَّ ﷺ يُصلِّي، قال: فصَلَّى، ثمَّ قال: «الشكَنْبُ دَرْدْ؟» قال: قلتُ: لا. قال: «قُمْ فَصَلِّ، فإنَّ في الصَّلاةِ شِفاءً» (١).

(١) إسناده ضعيف. ذوَّاد أبو المنذر ـ وهو ابن عُلبة الحارثي ـ ضعيف، وكذا ليث ـ وهو ابن أبي سليم ـ.

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٦٩) من طريق عبدالله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٣٤٥٨)، وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه بإثر (٣٤٥٨)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢٨/٢، وابن عدي في «الكامل» / ٩٨٥، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص٢٥٥، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٧١) و(٢٧٢) من طرق عن أبي المنذر ذواد بن عُلبة، به.

وأخرجه ابن الجوزي (٢٧٣)، وأبو الشيخ ص٢٥٥ من طريق الصلت بن الحجاج، عن ليث بن أبي سليم، به.

وأخرجه موقوفاً العقيلي ٢/٨٤ من طريق ابن الأصبهاني، عن ذواد، به. وأخرجه موقوفاً أيضاً العقيلي ٤٨/٢ من طريق شريك النخعي، وابن عدي ٩٨٥/٣، وابن الجوزي (٢٧٥) من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي، وابن عدي ٩٨٥/٣ من طريق عبدالسلام بن حرب، ثلاثتهم عن ليث بن أبي سليم،

وسيأتي الحديث مرفوعاً برقم (٩٢٤٠) عن موسى بن داود، عن ذَوَّاد بن عُلبة.
وفي الباب عن أبي الدرداء، عند ابن الجوزي في «العلل» (٢٧٤). وقال
ابن الجوزي بإثره: هذان حديثان لا يصحان (يعني حديث أبي هريرة وحديث
أبي الدرداء)، أما حديث أبي هريرة فالطرق الأربعة المتقدمة منه يرويها ذوَّاد بن
علبة أبو المنذر الحارثي، قال يحيى: لا يكتب حديثه، وقال مرة: ليس بشيء.
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا أصل له، والطريق الخامس يرويها =

٩٠٦٧ حدثنا أَسْودُ بن عامر، قال: حدثنا حَمَاد، عن أبي المُهَزَّم عن أبي المُهَزَّم عن أبي مريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيَدَعَنَّ أَهـلُ المدينةِ المدينةِ وهي خيرُ ما يكونُ، مُرْطِبَةٌ مُونِعةٌ»، فقيل: فمَنْ يَأْكُلُها؟ قال: «الطَّيرُ والسِّباعُ»(١).

٩٠٦٨ ـ حدثنا أُسُود بن عامر، قال: حدثنا سفيانُ، عن رجل ، عن أرْعة

ثم قال: وقد روي هٰذا الحديث عن أبي هريرة موقوفاً، وهو أصح.

قوله: «ما هجرت»، قال السندي: من التهجير، وهو التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها.

قوله: «اشكنب درد»: كذا جاء في الأصول، وفي «سنن ابن ماجه» «أشكَمَتْ». وفي «المسند»، وفي «قاموس الفارسية» للدكتور عبدالنعيم محمد حسنين: شكم: البطن، ويُسمى أيضاً: اشكم، أي: تشتكي بطنك، كما جاء في بعض الروايات.

قوله: «لا» كذا جاء في رواية الحديث في نسخ «المسند»، والجادة أن يقول: «نعم» وهو الموافق لسياق الحديث ومصادر التخريج.

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف أبي المهزم: وهو يزيد \_ وقيل: عبدالرحمٰن ـ بن سفيان، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح.

وقد سلف الحديث برقم (٧١٩٣) و(٨٩٩٩) بإسناد صحيح عن أبي هريرة.

<sup>=</sup> الصلت بن الحجاج، قال ابن عدي: عامة حديثه منكر. ولعله أخذه من ذواد، ثم جميع الطرق عن ليث، وقد ضعفه ابن عيينة، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. تركه يحيى القطان ويحيى بن معين وابن مهدي وأحمد.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «هذه صَدَقَةُ قُومِي (١)، وهُمْ أُشَدُّ النَّاسِ على الدَّجَالِ» يعني بني تَميم . قال أبو هريرة: ما كان قومٌ مِن الأحياءِ أبغضَ إليَّ منهم، فأحببتُهم مُنْذُ سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ هٰذا (٢).

٩٠٦٩ - حدثنا أسودُ بن عامر، حدثنا إسرائيلُ، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعِمَّا لِلْمَملُوكِ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وحَقَّ مَوَاليه» (٣).

<sup>(</sup>١) في (ل)، ونسخة على هامش (س): قوم، وفي رواية البخاري (١): صدقات قوم أو قومي. قال العيني: قوله «قُوم» بالكسر بلا تنوين، لأنه قد حذف منه ياء المتكلم، «أو قومي» شكٌ من الراوي.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهٰذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي زرعة، وقد رُوي الحديث من طريقين صحيحين عن أبي هريرة.

فأخرجه البخاري (٢٥٤٣) و(٤٣٦٦)، ومسلم (٢٥٢٥)، وأبو يعلى (٦١٠٨)، وابن حبان (٦٨٠٨)، والبيهقي ١١/٧ من طريق عمارة بن القعقاع، والبخاري (٢٥٤٣)، ومسلم (٢٥٢٥)، وأبو يعلى (٢١٠٨) من طريق الحارث بن يزيد العكلي، كلاهما عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وزادوا فيه قوله: وكانت سبيّةٌ منهم عند عائشة، فقال رسول الله على: «أعتِقيها، فإنها من وَلَد إسماعيل».

وأخرجه مسلم (٢٥٢٥)، والحاكم ٤/٤، والبيهقي ٧٥/٩ من طريق داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة، بنحوه، غير أنه قال: «هم أشد الناس قتالًا في الملاحم» ولم يذكر الدجال.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

قال كعبُّ: صَدَقَ الله ورسولُه، لا حِسابَ عليه، ولا على مؤمنِ مُزْهِدٍ.

٩٠٧٠ حدثنا أسود، حدثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي الله عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : «اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَر، فأَيُّمَا مُسلِم لَعَنْتُه أَو آذَيْتُهُ، فاجْعَلْها له زكاةً وقُرْبَةً» (١). بَشَر، فأيَّما الأعمشُ ٩٠٧١ حدثنا ابن نُمَير، قال: أخبرنا الأعمشُ

= وأخرجه البخاري (٢٥٤٩) من طريق أبي أسامة، والترمذي (١٩٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (٧٤٢٨).

قوله: «نعما»، قال النووي: فيها ثلاث لغات: إحداها: كسر النون مع إسكان العين، والثانية: كسرهما، والثالثة: فتح النون مع إسكان العين، والميم مشددة في جميع ذلك، أي: نعم شيء هو، ومعناه: نعم ما هو، فأدغمت الميم في الميم. وقال العيني تعليقاً على لفظ رواية البخاري: «نعما لأحدكم يحسن عبادة ربه»: والمخصوص بالمدح محذوف، وقوله: «يحسن» مبين له، تقديره: نعمًا المملوك لأحدهم يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده.

وقوله: «قال كعب» يوضحه ما سلف في الرواية (٧٤٢٨) قال (القائل: أبو هريرة): فحدثتهما كعباً، قال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مُزْهِد. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي (٢٧٦٥) من طريق عبدالواحد بن زياد، والبيهقي ٦١/٧ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (١٠٣٣٦)، وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٧٣١١).

أنه قال: «زكاةً ورَحْمَةً»(١).

٩٠٧٢ عن دَرَّاجٍ عن دَرَّاجٍ إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة، عن دَرَّاجٍ أبي السَّمْح، عن ابن حُجَيْرة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «والَّذي (٢) نَفْسِي بيَدِه، لَيَخْتَصِمَنَّ كلُّ شيءٍ يومَ القِيامَةِ حتَّى الشَّاتانِ فيما انْتَطَحَتا» (٣).

٩٠٧٣ ـ حدثنا يحيى بنُ إسحاق، قال: حدثنا ابن لَهيعة، حدثنا أبو يونس، عن أبي هريرة.

وحسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو يونس

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «وَيْلُ لِلعَرَبِ من شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرجلُ مُؤْمِناً ويُمْسي كَافِراً، يَبيعُ قَومٌ دِينَهُم بِعَرَضٍ مِن الدُّنيا قليلٍ، المُتَمَسِّكُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيتكرر من هذا الطريق برقم (١٠٤٣٥)، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) في (م) وعامة النسخ الخطية، عدا (ظ٣) و(عس): ألا والذي.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، ابن لهيعة \_ وهو عبدالله \_ سيىء الحفظ. ابن حجيرة: اسمه عبدالرحمٰن.

وسيأتي هذا الحديث في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٢٣٨) عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دَرَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وانظر الحديث السالف برقم (٧٢٠٤).

يومَئذٍ بدينِهِ كالقابِضِ على الجَمْرِ - أو قال: على الشَّوْكِ -». قال حسنٌ في حديثه: «خَبَطِ (١) الشَّوْكِ» (٢).

٩٠٧٤ ـ حدثنا يحيى بنُ إِسحاق، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن أبي يونسَ

(١) في (ظ٣) و(عس): يخبط.

وأخرجه الفريابي في «صفة المنافق» (١٠٠) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (۸۰۳۰).

ولقوله: «المتمسك يومئذ بدينه... إلخ» شاهد من حديث أنس بلفظ: «يأتي على الناس زمان، الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر». عند الترمذي (٢٢٦٠)، وآخر من حديث أبي ثعلبة الخشني ضمن حديث مطول عند أبي داود (٣٨٥)، والترمذي (٣٨٥)، وابن ماجه (٤٠١٤)، وابن حبان (٣٨٥) بلفظ: «فإن من وراثكم أياماً، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر». وإسنادهما ضعيفان.

قوله: «فِتناً»، قال السندي: بالنصب على أنه حال من فاعل «اقترب»، أي: حال كون ذٰلك الشر فتناً.

قوله: «بعرض» بفتحتين، أي: متاع.

قلنا: والخَبَط، بالتحريك: ما يتساقط من الشجر إذا ضُربَ بالعصا.

تنبيه: تكرر هذا الحديث في (م) بعد الحديث التالي، وليس هو في سائر أصولنا الخطية.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح دون قوله: «المتمسك يومئذ بدينه... الخ» فحسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو يونس: هو سليم بن جبير مولى أبي هريرة.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِندَكَ عَهْداً لَن تُخْلِفَنِيهِ، إِنَّما أَنا بَشَرٌ، فأَيُّما عَبدٍ جَلَدْتُه أَو شَتَمْتُه أَو سَبَبْتُه، فاجْعَلْها له صَلاةً وقُرْبَةً»(١).

٩٠٧٥ ـ حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي يونس.

وحسنٌ، قال: حدثنا ابن لهيعة(٢)، قال: حدثنا أبو يونسَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «المُكْثِرُونَ هم الأَقلُونَ يومَ القِيامَةِ، إلاَّ مَن قال بالمال ِ هٰكذا وهٰكذا وهٰكذا»، قال يحيى: «وقَليلٌ ما هُمْ»، قال حسنُ: وأُشارَ بين عَيْنَيهِ، وعن يَمينِه، وعن يَمينِه، وعن يَمينِه،

٩٠٧٦ ـ حدثنا حسنُ بن موسى، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنا أبو يونسَ عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد ضعیف، ابن لهیعة سییء الحفظ. وانظر ما سلف برقم (۷۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبي يونس، وحسن قال: حدثنا ابن لهيعة» سقط من (م)، واستدركناه من أصولنا الخطية و«أطراف المسند» لابن حجر ٣٠٦/٧.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة ـ وهو عبدالله ـ سيىء الحفظ. حسن: هو ابن موسى، وأبو يونس: هو سُليم بن جُبَير مولى أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٨٠٨٥).

قال: أَنا عندَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظنَّ بِي خَيراً فله، وإِنْ ظَنَّ شَرَّاً فَلَهُ، وإِنْ ظَنَّ شَرَّاً فَلَهُ»(١).

٩٠٧٧ \_ حدثنا يحيى بنُ إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن عَمْرو، قال: سمعت أبا سَلَمة بن عبدالرحمٰن يقول:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عزَّ وجلَّ: مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَرادَ أَنْ يَخْلُقَ مِثلَ خَلْقِي؟! فَلْيَخْلُقْ ذَرَّةً أو حَبَّةً». وقال يحيى مرةً: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ومَنْ»(٢).

٩٠٧٨ \_ حدثنا أسود بن عامرٍ، قال: حدثنا الحسن \_ يعني ابن صالح \_ ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاءٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا ضَحَّى أَحَدُكم فَليأُكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.

وأخرجه ابن حبان (٦٣٩) من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي يونس، بهٰذا اسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. يزيد بن عمرو: هو المعافري المصري.

وانظر ما سلف برقم (٧١٦٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى، وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» (١٦٠٥) أن بعض الناس قد رواه عن الحسن بن صالح، فقال: عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، مرسلاً، ونقل عن أبيه أنه صوَّب الرواية =

٩٠٧٩ ـ حدثنا يحيى بنُ إسحاق، حدثنا ابن لَهِيعة، عن الحارث بن يزيد، عن أبي عَلْقَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «النَّاسُ مَعادِنُ، خِيارُهُم في الْجاهلِيَّةِ خِيارُهُم في الإسلام إذا فَقُهُوا في الدِّين»(١).

= المرسلة على الموصولة.

وأخرجه موصولًا ابن عدي في «الكامل» ٧٢٧/، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٤/٧ من طريق أسود بن عامر شاذان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي ٧٢٧/٢ من طريق سلمة بن عبدالملك العَوْصي، عن الحسن بن صالح، به.

وفي الباب عن ابن عباس، عند الطبراني في «الكبير» (١٢٧١٠)، وإسناده ضعيف فيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف، وزيد بن الحريش وهو مجهول الحال، كما قال ابن القطان الفاسي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما أخطأ.

والأُضْحِيَّة: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما، نص عليه القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ٥٦/٢، وابن أبي الفتح البعلي في «المُطلع» ص٥٠٥، وهكذا ضُبِطَت الياء مشدَّدة ضبط قلم في المعاجم اللَّغوية غير ما وقع في «القاموس المحيط» فقد ضبطت فيه بالتخفيف ضبط قلم أيضاً، ونقل البدر العيني في «عمدة القاري» ١٤٤/٢١ عن السرقسطي في «الدلائل» أنه نص على التخفيف فيها، وأما على القاري فقد ضبطها في «مرقاة المفاتيح» ٢/٢٥٩ بتشديد الياء على ما وقع في أصوله المصححة من «المشكاة»، وقال: وأما قول ابن حجر: وبتخفيفها، فمحتاج إلى نقل صريح أو دليل صحيح.

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. أبو علقمة الراوي عن أبي هريرة: هو الفارسي المصري مولى بني هاشم.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٦).

٩٠٨٠ ـ حدثنا أُسود بن عامرٍ، حدثنا شَرِيك، عن مُحمد بَيَّاع المُلاءِ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: لما نَزَلَتْ: ﴿ ثُلَّةٌ مِن الْأُولِينَ وَقَلِيلٌ مِن الْأُولِينَ وَقَلِيلٌ مِن الْأَخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩-١٤]، شقَّ ذلك على المسلمينَ، فنَزَلَتْ: ﴿ ثُلُّةً مِنَ الْأُولِينَ وَثُلَّةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩-٤٠]، فقال: «أَنتُم ثُلُثُ أَهلِ الجَنَّةِ، وتُقاسِمُونَهُم النِّصْفَ الْبَاقِيَ » (١).

٩٠٨١ ـ حدثنا أَسْود بن عامرٍ، حدثنا شَرِيك، عن عُمارَةَ بنِ القَعْقَاعِ، عن عُمارَةَ بنِ القَعْقَاعِ، عن أَرْعة

عن أبي هريرة، قال: جاءَ رجلٌ إلى الرَّسولِ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، نَبَّني بأحقِّ الناسِ مِنِّي صُحْبةً. فقال: «نَعَمْ، واللهِ

وأورد نحو هذا الحديث ابن كثير في «تفسيره» ٢ / ٨٥، وقال: قال الطبراني: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثنا موسى بن غَيلان، حدثنا هاشم بن مخلد، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن سفيان، عن أبي عمرو، عن أبيه، عن أبي هريرة... فذكره.

وأبو عمرو: هي كنية محمد بياع المُلاء نفسه، فالإسناد ضعيف لجهالة والده.

لكن يشهد لقوله: «أنتم ثلث أهل الجنة. . الخ» حديث أبن مسعود، سلف برقم (٤٣٢٨).

وحديث جابر، سيأتي ٣٤٦/٣ و٣٨٣.

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك \_ وهو ابن عبدالله النخعي \_ سيىء الحفظ، ووالد محمد بياع المُلاء \_ وهو عبدالرحمٰن بن خالد بن ميسرة \_ مجهولٌ.

لَتُنَبَّأَنَّ» قال: مَنْ؟ قال: «أُمُّكَ» قال: ثمَّ مَن؟ قال: «أُمُّكَ» قال: ثمَّ مَنْ؟ قال: «أُمُّكَ» قال: ثمَّ مَنْ؟ قال: «أَبُوكَ»(١).

٩٠٨٢ ـ حدثنا أُسْود بن عامرٍ، حدثنا شَرِيك، عن عُمارَةَ بن القَعْقاعِ، عن أَرْعة

عن أبي هريرة رَفَعَ الحديثَ، قال: «ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، شريك \_ وهو ابن عبدالله النخعي، وإن كان ضعيفاً لسوء حفظه \_ متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٤١/٨، وعنه مسلم (٢٥٤٨) (٣)، وابن ماجه (٢٧٠٦)، وأخرجه البغوي (٣٤١٦) من طريق عبدالغفاربن الحكم، كلاهما عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (١١١٨)، وابن ماجه (٣٦٥٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٦٧٠) و(١٦٧١)، وابن حبان (٤٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (١٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨) (١)، وأبو يعلى (٢٠٨٢)، وابن حبان (٤٣٤) من طريق جرير بن عبدالحميد، ومسلم (٢٥٤٨) (٢)، وأبو يعلى (١٦٠٤) من طريق فضيل بن غزوان، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٧٢) من طريق حبان بن علي، أربعتهم عن عمارة بن القعقاع، به.

وانظر (۸۳٤٤).

قوله: «أبوك» هُكذا أثبتناه بالرفع على الجادَّة من مصادر التخريج، وهو في أصولنا الخطية: أباك، ووجهه السندي بقوله: ثم أباك، أي: اخدم أباك وأرضه، أو: ثم اصحب أباك بأحسن وجه. قلنا: ويمكن أن يخرج على مذهب من يعامل الأسماء الخمسة معاملة الاسم المقصور فيقدر الحركات الثلاث على الألف للتعذر، فيقول: هذا أباه، ورأيت أباه، ومررت بأباه، وعليه قول الشاعر:

إن أباها وأبا أباها قد بَلَغا في المجد غايتاها

خَلْقاً كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا مِثْلَ خَلْقِي، ذَرَّةً أُو ذُبابَةً أُو حَبَّةً »(١).

٩٠٨٣ - حدثنا أُسْود، حدثنا شَريك، عن ابن عُمَير - يعني عبدَالملك -، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال على المِنبَر: «أَشْعَرُ بيتٍ قالَتُهُ العَرَبُ:

أَلَا كُلُّ شَيءٍ ما خَلَا الله باطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ أَن يُسلِمَ»(٢).

٩٠٨٤ - حدثنا أَسْود، حدثنا شَرِيك، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة يَرفَعُه، قال: «لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حتَّى تُؤْمِنُوا، ولا تُؤمِنونَ " حتى تَحَابُوا، ألا أَدُلُكُمْ على رأْسِ ذٰلك \_ أو مَلاكِ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك النخعي، وانظر (١٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك ـ وإن كان سيىء الحفظ ـ قد توبع، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٢٥٦) (٢)، والترمذي في «السنن» (٢٨٤٩)، وفي «الشمائل» (٢٨٤٩)، وأبو يعلى (٦٠١٥)، وابن حبان (٥٧٨٣) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وشريك قد تابعه عند مسلم غير واحد.

وسيأتي من طريقه برقم (٩٧٣٧) و(١٠٢٣٠)، وسلف برقم (٧٣٨٣) من طريق زائدة بن قدامة، عن عبدالملك بن عمير.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ المتأخرة: لا تؤمنوا، وهي رواية مسلم، ووجهها شُراحُه على أن النون حذفت للتخفيف، وهي لغة معروفة.

ذٰلك \_؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَينَكم» وربما قال شريك: «أَلا أَدُلُّكُمْ على شيءٍ إِذا فَعَلْتُموه تَحابَبْتُم؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَينَكم»(١).

(١) حديث صحيح، شريك \_ وإن كان سيىء الحفظ \_ قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وانظر ما بعده.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٤/٨- ٢٢٥، ومسلم (٥٥) (٩٣)، والترمذي (٢٦٨)، وابن ماجه (٦٨) و(٣٦٩)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٦٣)، وأبو عوانة ١/٠٠، وابن حبان (٢٣٦)، وابن منده (٣٣١)، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٤٥) من طريق أبي معاوية، ومسلم (٥٥) (٩٤)، ومحمد بن نصر (٢٦٤) من طريق جريربن عبدالحميد، وأبو داود (٣١٥)، وأبو عوانة ١/٠٠-٣١، وابن منده (٣٣٠)، والبغوي بإثر الحديث (٣٣٠٠) من طريق زهير بن معاوية، ومحمد بن نصر (٤٦٣)، وابن منده (٣٣٠) من طريق عمر بن عبيد، أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٩٠٨٥) و(٩٧٠٩) و(١٠١٧٧) و(١٠٤٣١) و(١٠٦٥٠).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٦٠) من طريق إبراهيم بن أبي أسيد، عن أبي هريرة. وزاد في آخره: «وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين».

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٨٠)، وابن منده (٣٣٣) و(٣٣٤). من طريق عبدالرحمٰن بن يعقوب، عن أبي هريرة.

وأحرجه ابن منده (٣٣٥)، والبيهقي في «الشعب» (٨٧٤٦)، والخطيب في «الموضح» ٣٨٦/٢ من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وأخرج الترمذي (١٨٥٤) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، واضربوا الهام، تورثوا الجنان». وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٧٩٣٢).

٩٠٨٥ وحدَّثَناه ابنُ نُمَير، عن الأعْمش معناه(١).

٩٠٨٦ ـ حدثنا أُسْود، حدثنا شَرِيك، عن الأَعْمَش، عن أبي صالح عن أبي عالى عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لأَنْ يَمْتَلَيءَ جُوْفُ أَحَدِكُم قَيْحاً يَريه، خَيْرٌ لَه مِن أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْراً»(٢).

٩٠٨٧ \_ حدثنا أُسْود، حدثنا شَريك، عن الأعْمَش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلِ اللهِ ـ واللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلِهِ ـ يَأْتِي الجُرْحُ لَوْنُه لَوْنُ الدَّمِ، وريحُه ريحُ المِسْكِ» (٣).

<sup>=</sup> وفي باب إفشاء السلام عن الزبير بن العوام، وابن عمر، وعبدالله بن عمرو، سلفت في «المسند» على التوالى (١٤١٢) و(٦٥٨٧).

وعن هانيء بن يزيد المذحجي عند ابن حبان (٤٩٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبدالله.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٢٤/٨-٦٢٥، وابن ماجه (٣٦٩٢)، وأبو عوانة الخرجه ابن منده (٣٦٩) من طريق عبدالله بن نمير، بهذا الإسناد.

وسيتكرر بهذا الإسناد برقم (١٠٤٣١).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، شريك ـ وإن كان سيىء الحفظ ـ قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر (٨٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، شريك ـ وهو ابن عبدالله القاضي النخعي ـ وإن كان سيىء الحفظ، قد توبع، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٢١١) عن علي بن الجعد، عن شريك النخعي، بهذا الإسناد.

٩٠٨٨ \_ حدثنا أُسْود، حدثنا شَريك، عن سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة رَفَعه، قال: نَهى عن المُحاقَلَةِ: وهو اشتِراءُ الزرعِ وهو في سُنْبُلِهِ بالحِنْطَة، ونهى عن المُزابَنَةِ: وهو اشتِراءُ الثِّمار بالتَّمر(١).

٩٠٨٩ - حدثنا أُسُود بن عامر، حدثنا شَريك، عن سُهَيل، عن أبيه

= وسيأتي من طريق شريك أيضاً برقم (١٠٩٣٦)، وتابعه زائدة بن قدامة برقم (٩١٩٥) وأبو إسحاق برقم (٩١٩٩)، وسفيان الشوري برقم (٩١٩٣) و(١٠٨٧٠)، وأبو بكربن عياش برقم (١٠٦٥٣).

وسيأتي برقم (٩١٨٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، و(٩١٨٨) من طريق القعقاع بن عمرو، كلاهما عن أبى صالح.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٢).

(١) حديث صحيح، شريك قد توبع، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه البيهقي ٣٠٨/٥ من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٩٤٣٥) من طريق يعقوب بن عبدالرحمٰن عن سهيل، وبرقم (١٠٢٧٩) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٦٠).

وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٩٠).

وعن أبي سعيد الخدري، وجابر، ورافع بن خديج، وسترد في «المسند» على التوالى: ٦/٣ و٣١٣ و٤٦٤.

وقد ورد تفسير المحاقلة في حديث أبي سعيد الخدري بأنها كراء الأرض، وانظر الكلام عليه مفصلًا هناك.

عن أبي هريرة رَفَعَه، قال: «لا تَصْحَبُ الملائكةُ رُفْقَةً فيها جَرسٌ» (١).

٩٠٩٠ ـ حدثنا أُسْود بن عامرٍ أبو عبدالرحمٰن، حدثنا شَرِيكُ، عن لَيْثٍ، عن طاووس

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «يُبْعَثُ الناسُ ـ وربما قال شريكُ: يُحْشَرُ الناسُ ـ على نِيَّاتِهم» (٢).

٩٠٩١ عن قَتادةً، قال: عَسَين بن مُحمد في تفسير شَيْبان، عن قَتادةً، قال: حَدَّث الْحَسَنُ

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنَّ بَنِي إِسرائيلَ كَانُوا يَعْتَسِلُونَ عُراةً، وكَانَ نبيُّ اللهِ موسى مِنْهُ الحَياءُ والسَّتْرُ، وكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ، فَطَعَنُوا فيه بِعَوْرةٍ. قال: فَبَيْنَا نبيُّ اللهِ موسى يَغْتَسِلُ يوماً، وَضَعَ ثِيابَه على صَحْرَةٍ، فانْطَلَقَتْ الصَّحْرةُ بثِيَابِه، فاتَّبَعَها يوماً، وَضَعَ ثِيابَه على صَحْرَةٍ، فانْطَلَقَتْ الصَّحْرةُ بثِيَابِه، فاتَّبَعَها

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، شريك بن عبدالله قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر ما سلف برقم (٧٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وليث ـ وهو ابن أبي سليم ـ.

وأخرجه ابن ماجه (٤٢٢٩) من طريق يزيد بن هارون، وأبو يعلى (٦٢٤٧) عن بشربن الوليد، كلاهما عن شريك النخعي، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٧١٠٨)، ومسلم (٢٨٧٩)، وسلف في «المسند» برقم (٤٩٨٥). وذُكِرَ له شاهدان هناك عن عائشة وأم سلمة، ونزيد عليها هنا حديث جابر عند مسلم (٢٨٧٨)، وسيأتي ٣٣١/٣.

نبيُّ اللهِ ضَرْباً بِعَصَاهُ، وهو يقول: ثَوْبِي يا حَجَرُ، ثَوْبِي يا حَجَرُ، ثَوْبِي يا حَجَرُ، رَبِي إسرائِيلَ، وتَوسَّطَهُم، فقامَت، حتَّى انْتَهى به إلى مَلاٍ مِن (١) بني إسرائِيلَ، وتَوسَّطَهُم، فقامَت، وأَخَذَ نبيُ اللهِ ثِيابَه، فنَظَرُوا، فإذا أُحْسنُ الناسِ خَلْقاً، وأَعْدَلُه صُورَةً، فقالت بنو إسرائيلَ: قاتلَ الله أَقَّاكِي بني إسرائيلَ، فكانت برَاءتُه التي بَرُاءتُه الله عزَّ وجلَّ بها» (٢).

٩٠٩٢ - حدثنا حُسين، حدثنا شَيْبان، عن مَنْصورٍ، عن أبي حازم عن أبي عن النبي علام الله عن أبي حازم الله عن أبي عن أبي حازم الله عن أبي حازم الله عن أبي حازم الله عن أبي عن أبي الله عن

<sup>(</sup>١) لفظة: «من» لم ترد في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن ـ وهو البصري ـ لم يسمع من أبي هريرة، لكن تابعه عند البخاري وغيره محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وسماعه منه ثابت. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وشيبان: هو ابن عبدالرحمٰن النحوي.

وأخرجه البخاري (٣٤٠٤) و(٤٧٩٩)، والترمذي (٣٢٢١) من طريق عوف الأعرابي، عن الحسن، عن أبي هريرة، وقرنا بالحسن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين، ورواية البخارى الثانية مختصرة.

وسيأتي الحديث من طريق الحسن موصولاً برقم (١٠٩١٤)، ومرسلاً برقم (١٠٩٧٤).

وانظر ما سلف برقم (٨١٧٣).

قوله: «بعورة»، قال السندي: أي: بكل مُسْتَقْبَحة، أو بشيء في العورة، أو بسبب العورة، حيث إنه ما كشفها.

<sup>«</sup>أَفَّاكي بني إسرائيل»: هو جمع أفَّاك بالتشديد، للمبالغة في الإِفك، بمعنى الكذب، أضيف إلى بني إسرائيل.

هِجْرةَ فوقَ ثَلاثٍ، فمَنْ هَجَرَ أُخاهُ فوقَ ثَلاثٍ فمات، دَخَلَ النَّارَ» (١).

٩٠٩٣ - حدثنا حُسين، حدثنا سُفيان، عن عُبيدالله بن أبي يزيدَ عمَّن سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تَرقُدَنَّ جُنُباً حتَّى تَتَوضًاً» (٢).

وسيأتي عند المصنف برقم (٩٨٨١) من طريق شعبة عن منصور، به. وقال شعبة فيه: رفعه مرة \_ يعني منصور بن المعتمر ـ ثم لم يرفعه بَعْد.

وأخرجه موقوفاً الخطيب في «تاريخه» ١٤١/٦ من طريق محمد بن جحادة، عن منصور، به.

فالصحيح من الحديث مرفوعاً هو قوله: «لا هجرة فوق ثلاث» فقط، انظر ما سلف برقم (٨٩١٩)، وأما قوله: «فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات، دخل النار» فلم يصح في الأحاديث المرفوعة.

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة. سفيان: هو ابن عيينة، كما قيده الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» ٢٢١/٨، وحسين: هو ابن محمد بن بهرام المرُّوذي.

وأخرجه الحميدي (٩٩٦) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولفظه: «من كانت به جنابة فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة».

وأخرج الطحاوي ١٢٦/١ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جُنُبٌ، يغسل فرجَه =

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن منصور بن المعتمر شكَّ في رفعه هنا، وأبو وأخرجه مرفوعاً من غير شك أبو داود (٤٩١٤) من طريق سفيان الثوري، وأبو نعيم ١٣٦/٨ من طريق فضيل بن عياض، والنسائي في «الكبرى» (٩١٦١) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.

٩٠٩٤ ـ حدثنا حُسين، حدثنا جَرير، عن محمد

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه كان يقول: «تَسَمَّوْا باسْمِي، ولا تَكْتَنُوا (١) بكُنْيَتِي » (٢).

٩٠٩٥ حدثنا خُسين، حدثنا جَرير، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لَقِيَ آدمُ موسى، فقال: أنت آدمُ الَّذي خَلَقَك الله بيده، وأَسْكَنَكَ جَنَّتَه، وأسجَدَ لك مَلائِكَتَهُ، ثمَّ صَنَعْتَ ما صَنَعْتَ؟! فقال آدمُ لموسى: أنت الَّذي كلَّمَهُ الله، وأَنْزَلَ عليه التَّوْراة؟! قال: نعم. قال: فهَلْ تَجِدُهُ مَكْتُوباً عليَّ قبلَ أَنْ أَخْلَقَ؟ قال: نعم. قال: فحَجَّ آدمُ موسى، مُكْتُوباً عليَّ قبلَ أَنْ أَخْلَقَ؟ قال: نعم. قال: فحَجَّ آدمُ موسى، قطحجَّ آدمُ موسى، قال: فحَجَّ آدمُ موسى،

٩٠٩٦ حدثنا حُسين، حدثنا المسعوديُّ، عن داودَ أبي يزيدَ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيي عن أبيي هريرة أن النبيُّ ﷺ قال: «أَكثرُ ما يَلجُ به الإنسانُ الجَنَّة: النارَ الأَجْوَفانِ: الفَمُ والفَرْجُ، وأَكثرُ ما يَلجُ به الإنسانُ الجَنَّة:

<sup>=</sup> ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ. وسنده حسن.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٦٢)، وهو متفق عليه. وانظر تتمة شواهده هناك. وانظر «فتح الباري» ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: تكنُّوا.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن حازم بن زيد الأزدي، ومحمد: هو ابن سيرين. وانظر (۷۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٦٣٦).

تَقْوى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وحُسْنُ الخُلُق»(١).

٩٠٩٧ - حدثنا يونسُ، قال: حدثنا المَسْتُور(٢) ـ يعني ابنَ عَبَّاد ـ ، حدثنا محمدُ بن جعفر المَخْزومي، قال:

لَقِيَ أَبا هريرة رجلٌ وهو يَطُوفُ بالبيتِ، فقال: يا أبا هريرة، أنت نَهَيْتَ الناسَ عن صوم يوم الجُمعةِ؟ قال: لا ورَبِّ الكَعْبَةِ، وَلَكنْ رسولُ الله عِيْمَ نَهَى عنه ٣٠٠.

٩٠٩٨ حدثنا يونسُ، حدثنا عبدُ العرزيز يعني ابن المُختار الأنصاريُّ -، عن عبدالله يعني ابنَ فَيْروزَ الدَّانَاج -، قال: حدثنا أبو رافع الصائغ، قال:

<sup>(</sup>۱) حديث حسن بالمتابعات، وقد سلف الكلام على إسناده عند الحديث رقم (۷۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) وقع في عامة أصولنا الخطية: المستورد، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال»، ووقع في (م): المستورد بن أبي عباد، وهو خطأ أيضاً.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المستوربن عباد الهُنائي، فقد روى له النسائي هٰذا الحديث الواحد، وهو ثقة. يونس: هو ابن محمد المؤدب، ومحمد بن جعفر منسوب لجده، واسم أبيه: عبَّاد.

وأخرجه المزي في ترجمة المستور من «تهذيب الكمال» ٢٧/٤٣٦ من طريق عبدالله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٧٥٠) من طريق خالد بن الحارث، عن مستوربن عباد، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٨٨).

قال أبو هريرة: ثلاثة حَفِظْتُهُنَّ عن خَلِيلي أَبِي القاسِم ﷺ: الوِتْرَ قبلَ النَّومِ، ورَكْعَتَي ِ الضَّحَى (١).

٩٠٩٩ ـ حدَّثنا حُسَين، قال: حدثنا أبو أُويْس، حدثنا صَفْوان بن سُلَيْم مولى حُمَيد بن سَلَمـة بن الأَزْرَق مولى حُمَيد بن سَلَمـة بن الأَزْرَق المَخْزُومي، عن أبي بُرْدة بنِ عبدِالله، أُحدِ بني عبدِالدَّار بن قُصَي

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَيَّ : أنه جاءَهُ ناسٌ صيَّادُونَ في البحر، فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا أهلُ أَرْماثٍ، وإنَّا نَتَزَوَّدُ ماءً يَسِيراً، إِنْ شَرِبْنا منه لم يكن فيه ما نتوضًأ به، وإِنْ تَوَضَّأْنَا منه لم يكن فيه ما نتوضًأ به، وإِنْ تَوَضَّأُنَا منه لم يكن فيه ما البَحْرِ؟ فقال النبيُّ عَيْد: ٣٩٣/٢ لم يكن فيه ما نَشْرَبُ، أَفنَتُوضًا مِن ماءِ البَحْرِ؟ فقال النبيُّ عَيْد: ٣٩٣/٢ (نَعَمْ، فهو الطَّهُورُ ماؤهُ، الحِلُّ مَيْنَتُهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدّب، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٤٧) عن عبدالعزيز بن المختار، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٢١)، والبيهقي ٤٧/٣ من طريق معلى بن أسد، عن عبدالعزيزبن المختار، به.

وانظر ما سلف برقم (٧١٣٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، سلف الكلام عليه برقم (٧٢٣٣)، ووقع في إسناد المصنف هنا خطأ، حيث قال فيه أبو أويس: «سعيد بن سلمة، عن أبي بردة»، والصواب أنه من رواية سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، كما قال مالك فيما أشار إليه المصنف بعد هذا الحديث، وفيما سلف برقم =

٩١٠٠ - حدثنا ابن مَهْدي، عن مالكِ، قال: المُغِيرةُ بن أبي بُرْدةَ (١).

٩١٠١ ـ حدثنا حُسَين، حدثنا ابنُ أَبِي ذِئْب، عن الزُّهْري، عن ابن

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ والإِمامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ» (٢).

٩١٠٢ ـ حدثنا حُسين، حدثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ، فأَبَوَاهُ يُهَوِّدانِهِ ويُنَصِّرانِهِ ويُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ

= (٧٢٣٣)، وأبو أويس - وهو عبدالله بن عبدالله بن أويس - لا يقارَن مثلُه بالإمام مالك.

قوله: «إنا أهل أرماث»، قال السندي: جمع رَمَث بفتحتين، وهو خشب يُضم بعضه إلى بعض، ثم يُشد ويُركب في الماء، ويُسمى الطوف، فَعْل بمعنى مفعول، من رمثته بمعنى أصلحته.

وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٤٤)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١٧٥٠) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وابن ماجه (١١١٠) من طريق شبابة بن سوار، كلاهما عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وانظر (٧٦٨٦).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهو مكرر (٧٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن محمد المروذي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمٰن.

تُنتَجُ البَهيمَةَ، هل تكونُ فيها جَدْعاءُ؟!»(١).

عطاء بن يزيد اللَّيْشي قال: حدثنا ابن أبي ذِئْب، عن الزُّهْري، عن عطاء بن يزيد اللَّيْشي

عن أبي هريرة، عن النبي على أنه سُئل عن أولاد المُشرِكين، فقال: «الله أَعْلَمُ بما كانُوا عامِلِينَ»(٢).

٩١٠٤ - حدثنا حُسين، حدثنا ابن أبي ذِئْب، عن أبي الوليدِ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «إِذَا أُمَمْتُمُ الناسَ فَخَفِّفُوا، فإنَّ منهم الكَبيرَ والضَّعِيفَ والصَّغِيرَ».

وقال في حديثٍ آخر: عن أبي الوليد" مولى عَمروبن خِدَاش (١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (١٣٨٥) عن آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٣٥٩) و(٤٧٧٥)، ومسلم بإثر الحديث (٢٦٥٨) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (١٣٥٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي هريرة، لم يبين الواسطة بينهما، وذكر في أوله كلاماً للزهري. وانظر ما سلف برقم (٧١٨١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «مولى» سقطت من (م) وسائر أصولنا الخطية، واستدركناها من «أطراف المسند» ٨/ ٢٠٩، ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوليد، وقد سلف =

٩١٠٥ - حدثنا حُسين، قال: حدثنا ابن أبي ذِئْب، عن أبي الوليدِ وعبدالرحمٰن بن سَعْد

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيْحِ ِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ» (١).

٩١٠٦ حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن، قال: أخبرنا سُفيان، عن سَلَمة بن كُهَيْل، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: كان لرجل على النبي على سنّ من الإبل ، فجاءَهُ يَتَقاضاهُ، فطَلَبوا له، فلم يَجِدُوا إلا سِنّاً فوقَ سِنّه، فقال: «أَعْطُوهُ» فقال: أُوْفَى الله لك. قال: فقال رسول الله عليه: «إِنَّ خِيارَكُم أَحْسَنُكُم قَضاءً» (٢).

٩١٠٧ ـ حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا هشامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الحَسَن، عن أبي رافع

<sup>=</sup> الكلام عليه عند الحديث رقم (٧٤٧٣). حسين: هو ابن محمد بن بَهْرام المروذي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمٰن بن المغيرة. وانظر (٧٤٧٤).

<sup>(</sup>١) صحيح، وقد سلف الكلام على إسناده برقم (٧٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري (٢٣٠٥) و(٢٣٩٣)، والنسائي ٢٩١/٧، والبيهقي ٢١/٦ من طريق الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد. وانظر (٨٨٩٧).

قوله: «سِنّ»، أي: جَمَل له سِننٌ مُعيَّن.

الْأربَع ، ثُمَّ جَهَدَها، فقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»(١).

٩١٠٨ - حدثنا أبو نُعيم، حدثنا هشامٌ، عن قَتَادة، عن زُرارةَ بن أَوْفَى عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ اللهَ تَجاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ به أَنْفُسَها، ما لم تَكَلَّمْ به أَوْ تَعْمَلْ به (٢).

٩١٠٩ - حدثنا أبو نُعَيم، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن صالح بن نَبْهان عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا تَبَاغَضُوا، ولا

وأخرجه البخاري (٥٢٦٩)، وأبو داود (٢٢٠٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٦٣٢)، وأبن منده في «الإيمان» (٣٤٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٨٢/٦ من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وانظر (٧٤٧٠).

(٣) في (ظ٣) ونسخة على هامش (عس) و(س): شيبان، وكتب فوقه في (ظ٣): سفيان خ، يعني في نسخة، وفي (عس): سفيان، وضُبّب عليه، وقد سلف الحديث برقم (٧٨٧٥) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، من غير خلاف في النسخ، وهو كذلك في «أطراف المسند» ٣١٤/٧.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وهشام: هو ابن أبي عبدالله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو البصري، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٥-٨٦، والدارمي (٧٦١)، والبخاري (٢٩١)، وابن ماجه (٢١٠)، وابن الجارود (٩٢)، والطحاوي ٥٦/١، وأبو عوانة ١/٢٨٨، والبيهقي ١/٣٣، والبغوي (٢٤١) و(٢٤٢) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٩٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

تَدَابَرُوا، ولا تَنَاجَشُوا(١)، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْواناً»(١).

٩١١٠ - حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا سفيانُ النُّوري، عن عبدالملك بن عُمير، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قالها الشَّاعِرُ:

أَلا كُلُّ شيءٍ ما خَلاَ الله باطِلُ وكاد أُمَيَّةُ بنُ أَبى الصَّلْتِ أَن يُسْلِمَ»(٣).

٩١١١ - حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا الأعْمَش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «ليسَ المسكِينُ الذي تَرُدُهُ الأَكْلَةُ والأَكْلَتانِ(٤)، وَلكنَّ اللهُ عَلَيْ وَالتَّمْرَةُ وَالْعَلِيْلُونُ وَالْعَلَقُولُ وَالتَّمْرَةُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ وَاللَّهُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْعَلَقُولُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلِيسُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: تنافسوا. والمثبت من (ظ٣) و(عس) و(ل).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، صالح بن نبهان حسن الحديث، لكن كان قد اختلط، ورواية سفيان الثوري عنه بعد الاختلاط، وقد تابعه في هذا الحديث عن أبي هريرة غير واحد من الثقات، انظر (٧٨٥٨). وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وانظر (٧٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ،٦٩٥/، والبخاري (٣٨٤١)، وابن حبان (٥٧٨٥) من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠٠٧٤) عن عبدالرحمٰن بن مهدي، عن سفيان الثوري، وانظر (٧٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) في (ظ٣): أو الأكلتان... أو التمرتان.

المِسْكِينَ الذي لا يَسأَلُ شَيئاً، ولا يُفْطَنُ بمكانِه فيُعْطَى ١٠٠٠.

٩١١٢ - حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا الأعْمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «يقولُ الله عزَّ وجلَّ: «يقولُ الله عزَّ وجلَّ: الصَّومُ لي، وأَنا أَجْزِي به، يَدَعُ طَعامَهُ وشرابَهُ وشهوتَهُ مِن أَجْلِي، الصَّومُ جُنَّةٌ، وللصَّائِم فَرْحَتانِ: فَرْحَةٌ حينَ يُفْطِرُ، وفَرْحَةٌ حينَ يَلْقَى الله عزَّ وجلَّ، ولَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عندَ اللهِ مِن رِيحِ المَسْك» (٢).

٩١١٣ ـ حدثنا أبو أحمد الزُّبَيْري، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن عبدالرحمٰن الأعرج

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «خَيْرُ نِساءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِساءُ قُرَيشٍ، أَحْنَاهُ على وَلَدٍ، وأَرْعَاهُ على زَوْجٍ في ذاتِ يَدِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه أبو داود (١٦٣١) من طريق جرير بن عبدالحميد، وابن خزيمة (٢٣٦٣) من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي (۱۷۷۱)، والبخاري (۷۶۹۲)، والبيهقي ۲۳۵/۶ و۲۷۳ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وانظر (۷۱۷۶).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن
 عبدالله بن الـزبير، وسفيان: هو الثـوري، وأبـو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، =

أَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَحَمَدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن ذَكُوان، عن الأعرج

445/4

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «يقولُ الله عزَّ وجلَّ: يَشْتُمُني ابنُ آدمَ، وما يَنْبَغِي له أَنْ يَشْتُمني، ويُكَذِّبُني، وما يَنْبَغِي له أَنْ يَشْتُمني، ويُكَذِّبُني، وما يَنْبَغِي له أَنْ يَشْتُمني، ويُكَذِّبُني، أمَّا شَتْمُه إِيَّايَ: قولُه: إنَّ لي وَلَداً، وأَمَّا تَكْذِيبُهُ أَيَّايَ: قولُه: إنَّ لي وَلَداً، وأَمَّا تَكْذِيبُهُ أَيَّايَ: قولُه: لن يُعِيدَنِي كما بَدَأَني»(١).

٩١١٥ ـ حدثنا أبو أحمدَ، حدثنا سفيانُ، عن أبي الزِّناد، عن موسى بن أبي عُثْمان، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي عَيْلِي، قال: «لا يُبَالُ في الماءِ الذي

= وعبدالرحمن الأعرج: هو ابن هرمز.

وأخرجه الحميدي (١٠٤٧)، والبخاري (٥٣٦٥)، ومسلم (٢٥٢٧) (٢٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٥٠٨٢) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق الأعرج، عن أبي هريرة برقم (٩٧٩٧)، وانظر (٧٦٥٠).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن ذكوان: هو عبدالله بن ذكوان أبو الزناد، والأعرج: هو عبدالرحمن بن هرمز.

وأخرجه البخاري (٣١٩٣) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٩٧٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٩٣)، والنسائي في «المجتبى». ١١٢/٤، وفي «الكبرى» (٢٢٠) و(٧٦٦٧)، وابن حبان (٢٦٧)، وابن منده في «الإيمان» (١٠٧٢) من طرق عن أبي الزناد، به. وانظر (٨٢٢٠).

لا يَجْري، ثم يُغْتَسَلُ مِنه»(١).

٩١١٦ - حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج عن أبي عن أبي هريرة، عن النبي على الله عن النبي على الله عن أبي هريرة، فإنَّ الله هو الدَّهْرُ» (٢).

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن أبي عثمان وأبيه. وقد سلف الكلام عليهما عند الحديث رقم (٧٣٤٣). أبو أحمد: هو محمد بن عبدالله الزبيري، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٠٢)، والطحاوي ١٤/١ من طريق أبي نعيم ومحمد بن يوسف الفريابي، ثلاثتهم (عبدالرزاق وأبو نعيم ومحمد) عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ٢٢/١، والحميدي (٩٦٩)، والنسائي ١٢٥/١ و١٩٧، وابن خزيمة (٦٦)، وابن حبان (١٢٥٤)، والبيهقي ٢٥٦/١ و٢٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به.

وأخرجه الطحاوي ١٤/١ من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري أيضاً برقم (٩٩٨٨). وانظر ما سلف برقم (٧٥٢٥).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢٨٤/٢، ومن طريقه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٦٩)، وابن حبان (٥٧١٣)، والبغوي (٣٣٨٧) عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٢٤٦) (٤) من طريق المغيرة بن عبدالرحمٰن، والحاكم = 80٣/٢ من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن أبي الزناد، به. ورواية الحاكم =

٩١١٧ ـ حدثنا أبو أحمدَ، حدثنا سفيانُ، عن عبدالله بن أبي لَبِيدٍ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «كان نَبِيِّ مِنَ النَّانِبياءِ يَخُطُّ، فَمَن وافَقَ عِلْمَه، فَهُوَ عِلْمُه» (١).

= بلفظ: «استقرضت من عبدي فأبى أن يقرضني، وسبني عبدي ولا يدري، يقول: وادهراه وادهراه، وأنا الدهر». وقد سلف هذا اللفظ من طريق محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة برقم (٧٩٨٨).

وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٥).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن أبي لبيد، فقد روى له البخاري مقروناً. أبو أحمد: هو محمد بن عبدالله الزبيري، وسفيان: هو الثوري.

هذا الحديث تفرد به الإمام أحمد.

وله شاهد من حديث معاوية بن الحكم، سيأتي ٤٤٧/٥ ضمن حديث مطوّل، وهو عند مسلم (٥٣٧).

وقوله: «فمن وافق عِلْمَهُ، فهو عِلْمُه»، ولفظ مسلم: «فمن وافق خطه فذاك»، وصورته كما في «شرح مسلم» للأبي ٢/٤٣٦: أن يأتي ذو الحاجة إلى الحازي (الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه)، ومع الحازي غلام معه ميل فيخط الأستاذ في أرض رخوة خطوطاً مُعجِّلًا لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحوها على مهل خطين خطين، فإن بقي خطان، فهو علامة النجح، وإن بقي واحد، فهو علامة الخسة.

قلنا: وقد ثبت عن النبي على النهي عن إتيان الكهان والعرافين والمنجمين وأصحاب الرمل، وعن تصديقهم فيما يزعمونه، لأنه ليس عندهم علم حقيقي، وإنما هو ظن وتخمين مبني على أمارات معتادة، كثيراً ما تتخلف ويظهر كذبهم

٩١١٨ - حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن الحجاج بن فرافِصَة، عن رجل، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ المؤمِنَ غِرُّ كَرِيمٌ، وإنَّ الفاجِرَ خِبُّ لَئِيمٌ»(١).

= فيها، وقد أكذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم، قال ابن حجر المكي في «فتاويه الحديثية»: تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم، وكذا فعله لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه، وما استأثر بمعرفته، ولم يُطلع عليه إلا أنبياءه ورسله.

وهذا الحديث محمول على أنه على الحِلَّ بالموافقة بخط ذلك النبي، وهي غير واقعة في ظن الفاعل، إذ لا دليل عليه إلا بخبر معصوم، ولم يوجد، فبقي النهر على حاله، لأنه على الحِلَّ بشرط ولم يوجد.

وانظر «شرح مسلم» للنووي ٢٣/٥.

(۱) حسن، والراوي المبهم في الإسناد كان الحجاج بن فُرافصة يضطرب في تعيينه، فمرة يسميه يحيى بن أبي كثير، ومرة يشك فيه، فيقول: يحيى بن أبي كثير أو غيره، ومرة يبهمُه، والحجاج ينحط عن رتبة الصحيح، وحديثه من باب الحسن، وقد تابعه على هذا الحديث بشربن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، كما سيأتي في التخريج، وبشر ضعيف، لكن يتقوى الحديث بمجموع الطريقين.

وأخرجه أبو داود (٤٧٩٠)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٥٩)، والبيهقي في «الشعب» (٨١١٥) من طريق أبى أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص١١٧ من طريق محمد بن . كثير، عن سفيان الثوري، به .

وأخرجه أبو يعلى (٢٠٠٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣١٢٨) والحرجه أبو يعلى «مكارم الأخلاق» (١١)، والحاكم في «المستدرك» = (7179)، وأبو الشيخ في «مكارم الأخلاق»

٩١١٩ حدثنا أبو أحمد، حدثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رَباحٍ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَزالُ أَحَدُكُم

= ١٩٥/١، وفي «معرفة علوم الحديث» ص ١١٧، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/١١، والورفي والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٣)، والبيهقي في «السنن» ١٩٥/١، وفي «الشعب» (٨١١٥) و(٨١١٦)، والخطيب في «تاريخه» ٣٨/٩، والبغوي (٣٥٠٦) من طرق عن سفيان الثوري، عن الحجاج بن فرافصة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.

وأخرجه الطحاوي (٣١١٧) من طريق الحجاج بن فرافصة، عن يحيى بن أبي كثير أو غيره، عن أبي سلمة، به .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤١٨)، وأبو داود (٤٧٩٠)، والترمذي وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤١٨)، وأبو يعلى (٢٠٠٧)، والعقيلي في «الضعفاء» ١٤١/١، وابن عدي في «الكامل» ٤٤٥/٢، والحاكم ٤٣/١ و٤٤، والبيهقي في «الشعب» (٨١١٧) من طرق عن بشر بن رافع أبي أسباط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من لهذا الوجه. قلنا بشر بن رافع ضعيف.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٧٩)، وابن وهب في «جامعه» ص٣٩ من طريق أسامة بن زيد، عن رجل من بلحارث بن عقبة - في رواية ابن وهب: رجل من أهل نجران -، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، مرسلاً.

وفي الباب عن كعب بن مالك مرفوعاً عند الطبراني ٨٢/١٩، وابن عدي في «الكامل» ٢٦٢٠/٧، وإسناده ضعيف.

وقوله: «المؤمن غِرِّ كريم»، قال في «النهاية» ٣٥٤/٣-٣٥٥: أي: ليس بذي نُكْر، فهو ينخدع لانقياده ولينه، وهو ضد الخَبِّ، يقال: فتى غِرِّ وفتاة غِرِّ، وقد غَرِرُّتَ تَغِرُّ غَرَارَةً. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغَرارة، وقلة الفِطنة للشر، وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلًا، ولكنه كرم وحسن خُلق.

في صلاةٍ ما دامَ في مَجْلِسِه يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، والمَلائِكَةُ يَقُولُونَ (۱): اللَّهُمَّ الْحَهْدُ اللَّهُمَّ الْحَمْهُ، ما لم يُحْدِثْ» (۲).

٩١٢٠ ـ حدثنا أبو أحمدَ، قال: حدثنا كَثِير بن زيد، عن الوليد بن رَباح

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا تَبَاغَضُوا، ولا تَحَاسَدُوا، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَدَابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخواناً، لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ بِبَيْعٍ، وأَيُّمَا امْرِيءٍ ابْتَاعَ شاةً فَوَجَدَها مُصَرَّاةً، فَلْيَرُدَّها، ولْيَرُدَّ معها صاعاً مِن تَمْر، ولا يَسُومُ أَحَدُكُم على سَوْمِ أَخِيهِ، ولا يَخْطُبُ على خِطْبَته، ولا تَسألُ المرأةُ طَلاقَ أَخْتِها لِتَكْتَفِيءَ ما في إنائِها، فإنَّ رِزْقَها على اللهِ عزَّ طَلاقَ أَخْتِها لِتَكْتَفِيءَ ما في إنائِها، فإنَّ رِزْقَها على اللهِ عزَّ وجلَّ» (٣).

<sup>=</sup> والخَب بالفتح: الخداع \_ وهو الذي يسعى بين الناس بالفساد \_ رجل خبِّ وامرأة خَبَّةٌ، وقد تكسر خاؤه، فأما المصدر فبالكسر لا غير.

<sup>(</sup>١) في (ظ٣): تقول.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، كثير بن زيد صدوق حسن الحديث كما قال البوصيري في «الزوائد»، وشيخه الوليد بن رباح روى له البخاري في «الأدب المفرد» ونقل الترمذي عنه قوله فيه: حسن الحديث.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٣٤٥/٥، وفي «شعب الإيمان» (١١١٥٤) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. واقتصر في «السنن» على قوله: «لا يسومن أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته».

٩١٢١ - حدثنا أبو أحمدَ، قال: حدثنا كَثِير بن زيد، عن الوليد بن رَباح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيُّ: «يُوشِكُ المسيحُ عِيسى ابنُ مريمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَماً قِسْطاً، وإماماً عَدْلاً، فَيَقْتُلَ الخنْزيرَ، ويَكُسرَ الصَّليبَ، وتكونَ الدَّعْوةُ واحِدَةً».

فَأَقْرِئُوهُ، أَو أَقْرِئُه السَّلامَ مِن رسولِ الله ﷺ، وأَحَدِّثُهُ فيُصَدِّقُني، فلما حَضَرَتْهُ الوفاة، قال: أَقْرِئُوهُ منِّي السَّلامَ (١).

٩١٢٢ ـ حدثنا أبو أحمد، حدثنا مَعقِل ـ يعني ابنَ عُبيدالله ـ، عن عطاءٍ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الصَّدَقَةُ عن ظَهْر

وقد سلف النهي عن تصرية الغنم برقم (٧٣٠٥) من طريق الأعرج عن أبي
 هريرة.

وسيأتي النهي عن السوم على السوم من طرق عن أبي هريرة برقم (٩٣٣٤) و(٩٥١٨) و(٩٩٥٩) و(١٠٣١٦) و(١٠٣٤٦).

وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨). قام: «٧٠ . ..». قال في «النماية» ٢/ ٢٥٪ السمة المحاد

قوله: «ولا يسوم»، قال في «النهاية» ٢/ ٢٥٤: السوم: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام يسوم سَوْماً، وساوم واستام. والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقسر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة.

<sup>(</sup>١) المرفوع منه صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه.

وانظر ما سلف برقم (٧٢٦٩).

غِنيَّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خِيرٌ مِنِ اليَّدِ السُّفْلِي ١٧٠٠.

٩١٢٣ ـ حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج عن أبي عن الشَّيْخِ شابُّ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شابُّ على حُبِّ اثْنَتَيْن: طُولِ الحَياةِ، وكَثْرةِ المالِ»(٢).

عن يحيى، عن يعني العَطَّارَ من يحيى، عن يحيى، عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن

عن أبي هريرة: أن نبيَّ الله ﷺ نَهى أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتِها ٣٠.

٩١٢٥ ـ حدثنا يونسُ، قال: حدثنا أبانُ ـ يعني العطارَ ـ، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمٰن بن تَوْبان

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، معقل بن عبيدالله من رجال مسلم، وفيه كلام يُنزله عن رتبة الصحيح، وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو أحمد: هو محمد بن عبدالله الزبيري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وانظر (٧١٥٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج: هو عبدالرحمٰن بن هرمز.

وسيأتي برقم (٩٧٢٠) عن وكيع، عن سفيان الثوري، وسلف برقم (٨٦٩٩) من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، ويحيى: هو ابن أبى كثير. وانظر (٧١٣٣).

عن أبي هريرة: أن جهنَّمَ استَأْذَنَتْ ربَّها، فَنَفَّسَها في كلِّ عام مَرَّتينِ، فشِدَّةُ الْعَرِّ من حَرِّ جَهنَّمَ، وشِدَّةُ الْقَرِّ (۱) من زَمْهريرها. وقال أبو هريرة: قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فأَبْرِدُوا عن الصَّلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيْح جَهنَّمَ» (۱).

٩١٢٧ - حدثنا هَوْذَةً بن خَلِيفة، قال: حدثني عوف، عن محمد بن سِيرين

عن أبي هريرة، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أَنْ يُفْرَدَ يومُ الجُمُعةِ بصوم (٣).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ظ٣) و(عس) ونسخة على هامش (س)، وفي (م) وبقية النسخ: البرد. وهما بمعنىً.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيأتي برقم (٩٩٥٥) من طريق محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان مقروناً بأبي سلمة، عن أبي هريرة.

وانظر ما سلف برقم (٧١٣٠) و(٧٢٤٧).

تنبيه: كان قد وقع خطأ هنا في ترقيم الأحاديث في بداية العمل في مسند أبي هريرة، ثم تنبهنا له الآن بعد أن أحيلت الأحاديث على بعضها بهذا الترقيم فلذلك أبقيناه كما هو.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، هوذة بن خليفة صدوق لا بأس به، من رجال ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة.

وأخرجه مسلم (۱۱٤٤) (۱۱۶۸)، والنسائي في «الكبرى» (۲۷۵۱) و(۲۷۵۵)، وابن خزيمــة (۱۱۷۲)، وابن حبـان (۳۲۱۲) و(۳۲۱۳)، والحـاكم ۲۱۱۱، =

٩١٢٨ - حدثنا هَوْذَةُ، حدثنا عوفٌ، عن شَهْر بن حَوْشَب

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إنَّ مِنْ أَشْراطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رُعاةُ العُراةُ الجُوَّعُ يَتَبارَوْنَ في البناءِ، وأَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّها ورَبَّتَها(١)»(٢).

٩١٢٩ - حدَّثنا هَوذة بن خَليفة، حدثنا عوف، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «الرُّوْيا ثلاثةٌ: فَبُشْرَى مِن اللهِ، وحديثُ النَّفْس، وتَخْوِيفٌ مِن الشَّيطانِ، فإذا رَأَى أَحَدُكم رُوْيا تُعْجِبُه، فلْيَقُصَّها إِنَّ شاءَ، وإِذا رَأَى شيئاً يَكْرَهُه، فلا يَقُصَّهُ على أَحدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ»(٣).

والبيهقي ٢٠٢/٤ من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. ولفظه عندهم: «لا تَختصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومُه أحدُكم». وانظر ما سلف برقم (٨٠٢٥).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: أو ربتها.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهٰذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب.

وأخرجه الدارقطني ٢٥٧/٣ من طريق عبدالله بن حمران، عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد.

وسيأتي ضمن حديث جبريل الطويل من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة برقم (٩٥٠١).

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، هوذة صدوق لا بأس به، وباقي رجال
 الإسناد ثقات من رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ومحمد: =

٩١٣٠ - حدثنا هَوْذةً، حدثنا عوفٌ، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ تابَ قبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشمسُ مِن مَغْربها تابَ الله عليهِ»(١).

٩١٣١ حدَّثنا هَوْذَةً، حدثنا عوفٌ، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «تَسَمَّوْا باسْمِي، ولا تَكْتَنُوا(٢) بِكُنْيَتِي ٣٣٠.

٩١٣٢ - حدَّثنا هَوْذةً، حدثنا عوفٌ، عن خِلاًس، قال:

قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «النَّاسُ أَتْباعُ لقُرَيشِ في

هو ابن سيرين.

وأخرجه ابن ماجه (٣٩٠٦) من طريق هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري بإثر الحديث (٧٠١٧) من طريق معتمر بن سليمان، عن عوف بن أبي جميلة، عن ابن سيرين، قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاثة... الخ. وانظر ما سلف برقم (٧٦٤٢).

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، هوذة بن خليفة صدوق لا بأس به، من رجال ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. محمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه ابن منده في «الإِيمان» (١٠٢٥) من طريق هَوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١١٧٩) من طريق عيسى بن يونس، وابن منده (١٠٢٥) من طريق عوف بن أبي منده (١٠٢٥) من طريق عثمان بن الهيثم المؤذن، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة، به. وانظر (٧٧١١).

(٢) في (ل) و(س): تكنُّوا.

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه. وانظر (٧٣٧٧).

هٰذا الشَّأْنِ، كُفَّارُهُم أَتْباعٌ لكُفَّارِهِم، ومُسْلِموهُم أَتْباعٌ لكُفَّارِهِم، ومُسْلِموهُم أَتْباعٌ لمُسْلميهم» (١).

٩١٣٣ \_ حدَّثنا هَوْدَةُ، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن خِلاس

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «على كُلِّ عُضْوٍ من أَعْضاءِ ابن آدمَ صَدَقَةٌ»(٢).

٩١٣٤ \_ حدَّثنا هَوْذةً، قال: حدثنا عَوفٌ، عن خِلاس

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْه، قال: «واللهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكم حَبْلً، فَيَنْطَلِقَ إلى هٰذَا الجَبَل، فَيَحْتَطِبَ مِن الحَطَب، فيبيعَه، فيستَغْني به عن الناس، خيرٌ له من أَنْ يَسأَلُ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَو حَرَمُوهُ» (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع، خلاس لم يسمع من أبي هريرة فيما قاله عوف الأعرابي والإمام أحمد، لكنه توبع.

وأخرجه أبو يعلى (٦٤٣٩) من طريق عبدالوهاب الثقفي، عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع كسابقه. وانظر ما سلف برقم (٨١٨٣).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد فيه انقطاع، خلاس وهو ابن عمرو الهَجَري له يسمع من أبي هريرة فيما قاله عوف وأحمد.

وانظر ما سلف برقم (٧٣١٧).

٩١٣٥ ـ حدثنا هَوْذةً، قال: حدثنا عَوفٌ، عن خِلاسٍ ـ هو ابن عَمرٍو الهَجَريُّ ـ فيما أُحْسِبُ

عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهُ، قال: «بينما امرأةً فِيمَن كان (١) قَبْلَكُم تُرْضِعُ ابناً لها، إِذْ مَرَّ بها فارِسُ مُتَكَبِّرٌ، عليه شارَةً حَسنَةً، فقالت المرأةُ: اللهم لا تُمِيتَنَّ (١) ابْنِي هٰذا حتَّى أَراهُ مِثلَ هٰذا الفارس، على مثل هٰذا الفَرس. قال: فترَك الصَّبِيُّ الثَّدْيَ، ثمَّ قال: اللّهم لا تَجْعَلْني مِثلَ هٰذا الفارس.

قال: ثمَّ عادَ إلى الثَّدْي يَرْضَعُ، ثمَّ مَرُّوا بِجِيفَةِ حَبَشِيَّةٍ - أو زَنْجِيَّةٍ - تُجَرُّ، فقالت: أُعِيذُ ابني باللهِ أَن يموتَ مِيتةَ هٰذهِ الحَبَشِيَّةِ - أَو الزَّنْجِيَّةِ - فَتَرَكَ الثَّدْيَ، وقال: اللَّهمَّ أَمِثْني مِيتَةَ هٰذه الحَبَشِيَّة - أَو الزَّنْجِيَّةِ - فقالت أُمُّهُ: يا بُنيَّ سَأَلْتُ ربَّكَ أَنْ يَجْعَلْكَ مِثلَ ذٰلك الفَارِس ، فقُلْت: اللَّهمَّ لا تَجْعَلْني مِثْلَه، وسَأَلْتُ ربَّكَ أَنْ لا يُمِيتَكَ مِيتَةَ هٰذه الحَبشيَّةِ - أو الزَّنْجِيَّةِ - فسأَلْتَ ربَّكَ أَنْ لا يُمِيتَكَ مِيتَةَ هٰذه الحَبشيَّةِ - أو الزَّنْجِيَّةِ - فسأَلْتَ ربَّكَ أَنْ يُمِيتَكَ مِيتَةَ هٰذه الحَبشيَّةِ - أو الزَّنْجِيَّةِ - فسأَلْتَ ربَّكَ أَنْ يُمِيتَكَ مِيتَةَ

قال: فقال الصبيُّ: إنَّكِ دَعَوْتِ رَبَّكِ أَنْ يَجْعَلَني مِثلَ رَجُلٍ مِن أَهْل النَّارِ، وإِنَّ الحَبَشِيَّةَ \_ أُو الزَّنجِيَّةَ \_ كان أَهلُها يَسُبُّونَها

<sup>(</sup>١) لفظة: «كان» ليست في (ظ٣) و(س).

 <sup>(</sup>٢) لفظة: «تميتن» أثبتناها من (ظ٣) و(عس)، وفي (م) والنسخ المتأخرة:
 تُمِت.

ويَضْرِبونها، ويَظْلِمُونَها، فتقولُ: حَسْبِيَ الله، حَسْبِيَ الله» (١). عَشْرِبونها، ويَظْلِمُونَها، فتقولُ: حدثنا عَوْفٌ، عن خِلاسٍ ومحمدٍ

عن أبي هريرة، عن النبي على . وعن الحسن، عن النبي على قال: «إِذَا صَامَ أَحَدُكُم يَوماً فَنَسِيَ، فأَكَلَ وشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَه، فإنَّما أَطْعَمَه الله وسَقاهُ» (٢).

وأخرجه البيهقي ٢٢٩/٤ من طريق هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٦٦٩)، وابن ماجه (١٦٧٣)، والترمذي (٧٢٢)، والدارقطني ١٨٠/٢ من طريق حماد بن أسامة، عن عوف الأعرابي، به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٧٥)، وابن الجارود في «المنتقى» (٣٨٩) من طريق عيسى بن يونس، عن عوف، به. لكن جاء في إسناد النسائي محمد وحدّه، وفي إسناد ابن الجارود خلاس وحدّه.

وأخرجه بنحوه أبو داود (۲۳۹۸)، والترمذي (۷۲۱)، وأبو يعلى (۲۰۳۸) و (۲۰۳۸) و (۲۰۷۱)، والطبراني في «الأوسط» (۹۵۳)، والدارقطني ۲/۱۷۹-۱۸۰ و (۱۸۰)، والبيهقي ۲۲۹/۶ من طرق عن محمد بن سيرين وحده، به

وأخرجه عبدالرزاق (٧٣٧٢) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً.

وسيأتي من طريق محمد بن سيرين وحده مرفوعاً أيضاً برقم (٩٤٨٩) و(١٠٣٦٩).

<sup>(</sup>۱) إسناده منقطع، خلاس لم يسمع من أبي هريرة وقد سلف بسند صحيح بسياقة أخرى، لم يذكر فيه أن الأمة كانت ميتة، انظر (۸۰۷۱).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا سند قوي متصل من جهة محمد بن سيرين، ومنقطع من جهة خلاس، أما رواية الحسن البصري، عن النبي على فمرسلة، وستأتي مرة أخرى برقم (١٠٣٩٢).

٩١٣٧ ـ حدثنا هَوْدَةُ، حدثنا عَوفٌ، عن خِلاس ومحمدٍ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فإنَّ اللهَ هو الدَّهرُ»(١).

٩١٣٨ حدَّثنا هَوذَة، حدثنا عوفُ بن أبي جَمِيلة، عن محمدٍ عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطيَبُ عندَ اللهِ مِن ريحِ المِسْكِ»، قال: «قال ربُّكم عزَّ وجلَّ: عَبْدِي تَرَكَ شَهْوَتَه وطَعامَه وشَرابَه ابْتِغاءَ مَرْضَاتي، والصَّومُ لي، وأنا

<sup>=</sup> وأخرجه الدارمي (١٧٢٧) من طريق الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عمه، عن أبي هريرة.

وسيأتي أيضاً من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة برقم (١٠٣٤٨).

وأخرج النسائي في «الكبرى» (٣٢٧٧)، وابن خزيمة (١٩٩٠)، والدارقطني وأخرج النسائي في «الكبرى» (٣٢٧٧)، وابن خزيمة (١٩٩٠)، والدارقطني ١٧٨/٢، والحاكم ٢٣٠/١، والبيهقي ٢٢٩/٤ من طريق أبي سلمة، والدارقطني وعطاء بن ١٧٨/١ من طريق سعيد المقبري وعطاء بن يسار، والوليد بن عبدالرحمن مولى أبي هريرة، خمستهم عن أبي هريرة رفعه: «من أكل أو شرب في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» لكن قال في رواية النسائى: «الله أطعمه وسقاه»، وأسانيدها ضعيفة سوى طريق أبي سلمة فحسنة.

وفي الباب عن أم إسحاق الغنوية، سيأتي ٦/٣٦٧.

وعن أبي سعيد الخدري عند الدارقطني ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وإسناده قوي متصل من جهة محمد بن سيرين، ومنقطع من جهة خلاس، فهو لم يسمع من أبي هريرة.

وقد سلف الحديث من طريق محمد بن سيرين وحده برقم (٧٦٨٢).

أُجْزِي بِه» (١).

٩١٣٩ - حدَّثنا هَوْذةً، حدثنا عَوْفٌ، عن محمد

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا استَيْقَظَ أَحَدُكم من نَوْمِهِ، فأرادَ الطُّهورَ، فلا يَضَعَنَّ يَدَهُ في الإِناءِ حتَّى يَغْسِلَها، فإنَّه لا يَدْرِي أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ (٣).

٩١٤٠ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ، أخبرنا إسماعيلُ - يعني ابن جعفرٍ - قال: أخبرني شَرِيك - يعني ابنَ أبي نَمِر -، عن عطاء بن يَسَار

عن أبي هريرة أن النبي على قال: «ليسَ المِسْكِينُ الذي تَرُدُه التَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ واللَّقْمَةُ واللَّقْمَةُ واللَّقْمَة واللَّقَمَة واللَّقَمَةُ واللَّعَمَةُ واللَّهُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّهُ واللَّهُ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. وانظر (٧١٩٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوى.

وسيأتي برقم (١٠٥٨٩)، وانظر ما سلف برقم (٧٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وله إسناد قوي، شريك \_ وإن كان من رجال الشيخين \_ فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه مسلم (۱۰۳۹) (۱۰۲)، والنسائي ٥/٤٨ـ٥٨، وأبو يعلى (٦٣٧٨)، والطبري ١٦٠/١٠ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٥٣٩)، ومسلم (١٠٣١) (١٠٢)، والبيهقي ١٩٥/٤ ١٩٦-١٩٦ من طريق محمد بن جعفر، عن شريك، به، لكن قرنوا بعطاءٍ عبدَالرحمٰن بن أبي عمرة الأنصاري.

وانظر ما سلف برقم (٧٥٣٩).

441/4

٩١٤١ \_ حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، حدثنا ابن لَهِيعة، عن عبدالرحمٰن عرج

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: «نُصِرْتُ بالرُّعْبِ، وأُوتِيتُ خَواتِيمَ الكَلامِ، وبَيْنَما أَنا نائِمٌ أُتِيتُ بِمَفاتيحِ خَزَائنِ اللهُ عَلَيْهِ الكَلامِ، وبَيْنَما أَنا نائِمٌ أُتِيتُ بِمَفاتيحِ خَزَائنِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

٩١٤٢ ـ حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدثنا أَبو مَعْشَر، عن أَبي وَهُب مولى أَبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «أَلا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ اللهِ عَنَانِ فَرَسِهِ البَرِيَّةِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «رجلُ آخِذُ بعِنَانِ فَرَسِه في سَبيلِ الله، كُلَّما كانت هَيْعَةُ اسْتَوَى عليه، أَلا أُخْبِرُكُم بالذي يَلِيهِ؟» قالوا: بلى. قال: «رجلُ في تُلَّةٍ من غَنَمِهِ، يُقِيمُ الصَّلاة ويُوتِي الزَّكاة. أَلا أُخْبِرُكُم بِشَرِّ البَرِيَّةِ؟» قالوا: بلى. قال: «الَّذي يُسْأَلُ باللهِ ولا يُعْطِي بهِ» (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة ـ وهو عبدالله ـ سبىء الحفظ، وقد توبع.

وأخرجه أبو يعلى (٦٢٨٧) من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن الأعرج، بهذا الإسناد. وابن أبي الزناد واسمه عبدالرحمن عسن الحديث.

وانظر ما سلف برقم (٧٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر ـ وهو نجيح بن =

٩١٤٣ ـ حدَّثنا إبراهيم بن أبي العَبَّاس، قال: حدثنا أبو أُوَيْس، قال: قال الزُّهْريُّ: أخبرني أبو سَلَمة بن عبدالرحمٰن

أَنَّ أَبِهِ هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لِكُلِّ نبيٍّ دَعْوَةً، فأريدُ إِنْ شَاءَ الله أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعْوَتي لِيوم القِيامَةِ، شَفَاعةً لأُمَّتِي»(١).

٩١٤٤ - حدثنا إبراهيم بن أبي العَبَّاس، قال: حدثنا أبو أُويس، عن النُّهري، عن سعيد بن المُسيّب

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «قاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ: «قاتَلَ اللَّهُ اللهُ وَدُهُ وَأَنبِيائِهِم مساجِدَ» (٢).

وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٩٧٢٣) و(١٠٧٦٦) و(١٠٧٦٦) و(١٠٧٧٩)، لكن دون قوله: «ألا أخبركم بشرً البرية؟... إلخ.

ويشهد له جميعاً حديث ابن عباس السالف برقم (٢١١٦)، وإسناده صحيح.

وحديث أبي سعيد الخدري، سيأتي في «المسند» ١٦/٣ لكن دون الإخبار عن شرِّ البرية.

قوله: «كلما كانت هيعة استوى عليه». الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو، وقد هاع يهيع هُيوعاً: إذا جَبُنَ.

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو أويس ـ وهو عبدالله بن عبدالله بن أويس ـ وهو عبدالله بن عبدالله بن أويس ـ وإن روى له مسلم، ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وهو حسن الحديث في المتابعات، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٤٢) من طريق منصور بن أبي مزاحم، عن أبي أويس، بهذا الإسناد. وانظر (٨٩٥٩).

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٧٨٢٦).

<sup>=</sup> عبدالرحمٰن السندي ـ وجهالة أبي وهب مولى أبي هريرة.

٩١٤٥ ـ حدَّثنا إبراهيم بن أبي العَبَّاس، قال: حدثنا أبو أُويْس، قال: قال الزُّهْري: سمعت عبدَالرحمٰن بن هُرْمُز الأعرج يقول:

أخبرني أبو هريرة أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ سَأَلَه جَارُه أَنْ يَضَعَ خَشَبةً في جدارهٍ، فلا يَمْنَعْهُ».

ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعْرِضين؟! واللهِ لأَرْمِينَّ بها بينَ أَكْتافِكُم(١).

٩١٤٦ - حدثنا إبراهيم بن أبي العَبَّاس، قال: حدثنا أبو أُويس، حدثنا عبدُالله بن الفَضْل وأبو الزِّناد، عن الأعرج، مثلَه (٢).

٩١٤٧ - حدَّثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا أبو أُويس، عن النُّهْري، أَنَّ سعيدَ بن المُسَيِّب أخبره

أَن أَبَا هريرة قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبَكَ: أَنْصِت، والإِمامُ يَخطُبُ، فقَدْ لَغَوْتَ»(٣).

٩١٤٨ - حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أُويس، قال: قال الزُّهْري: إن أبا عُبَيدٍ مولى عبدالرحمٰن بن عوفٍ أخبره

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلَيْنَ: «إِنَّهُ لَيُسْتَجَابُ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٧٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وانظر (٧٦٨٦).

لأَحَدِكُم ما لم يَعْجَلْ، فيقُولُ: قد دَعَوْتُ رَبِّي فلم يَسْتَجِبْ لي «١٠).

٩١٤٩ ـ حدثنا عبدالله بن بَكْر السَّهْمي، قال: حدثنا عَبَّاد بن منصور، عن عبدالله بن عُبَيد بن عُمير

عن أبي هريرة: أن رسولَ الله على قَنْتَ في صلاة الفجرِ بعد الرُّكوع، فقال: «اللَّهمَّ أَنْجِ الوليدَ بنَ الوليدِ، وسَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ،

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٥٤)، ومسلم (٢٧٣٥) (٩١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨٧٨) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٥٥)، ومسلم (٣٧٥) (٩٢)، والطبراني في «الدعاء» (٨٢)، وابن حبان (٨٨١) و(٣٧٦)، والبغوي (١٣٩٠) من طريق أبي إدريس الخولاني، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢١١)، والترمذي كما في «تحفة الأشراف» ٢٤١، ٢٤٥١، و«تحفة الأحوذي» ٢٩١/٤ من طريق عبيدالله بن عبدالرحمٰن بن موهب، والترمذي كما في «تحفة الأشراف» ٩/٤٥٤، و«تحفة الأحوذي» ٢٩١٤، من طريق زياد عير منسوب موالطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٨٧٩) و(٨٨٠) من طريق أبي صالح، أربعتهم عن أبي هرية.

وسيأتي من طريق مالك، عن ابن شهاب برقم (١٠٣١٢). وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي في «المسند» ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٨٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وعَيَّاشَ بِنَ أَبِي رَبِيعة ، والمُسْتَضْعَفِينَ مِن المُسْلِمِينَ (۱) ، والمُسْلِمِينَ مِن المُسْلِمِينَ مِن أَهل مَكَّة ». قال: فوافقه القاسم على أنَّ رسولَ الله ﷺ قَنَتَ بعد الركوع (۲).

٩١٥٠ - حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أُويس، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيَّب

عن أبي هريرة، عن رسول الله على عن أبي هريرة، عن رسول الله على على صلاةٍ أَحَدِكُم وَحْدَهُ خَمْسَةٌ وعِشْرون جُزءاً»(٣).

٩١٥١ ـ حدثنا معاويةً بن عَمْرو، قال: حدثنا زائدةً، عن الأعمش ِ، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «تَجْتَمعُ مَلائكةُ الليلِ وَمَلائكةُ النبي اللهِ العَصْر، قال: فيَجْتَمِعُونَ في

<sup>(</sup>١) في (ظ٣): المؤمنين، وضُبِّب عليها، وكتب في هامشها: المسلمين.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. عباد بن منصور ضعيف يُكتب حديثه للمتابعات.

وانظر ما سلف برقم (٧٢٦٠).

والقاسم: هو ـ فيما يغلب على ظننا ـ القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو أويس \_ وهو عبدالله بن عبدالله بن أويس \_ روى له مسلم، لكن فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وهو حسن الحديث في المتابعات، وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر (٧١٨٥).

صَلاةِ الفَجرِ، قال: فتَصعَدُ ملائكةُ اللَّيلِ، وتَثْبُتُ ملائِكةُ النَّهارِ، قال: ويَجْتَمِعونَ في صَلاةِ العَصر، قال: فيَصْعَدُ ملائكةُ النَّهارِ، وتَثْبُتُ ملائِكةُ اللَّيلِ، قال: فيَسْأَلُهُم رَبُّهُم: كيف تَرَكْتُم عِبادِي؟ قال: فيَسْأَلُهُم وهم يُصَلُّونَ، وتَرَكْناهُم وهُمْ يُصَلُّون». قال قال: فيقولونَ: أتَيْناهُم وهم يُصَلُّونَ، وتَرَكْناهُم وهُمْ يُصَلُّون». قال سليمان: ولا أعلَمُه إلا قَدْ قال فيه: «فاغْفِرْ لهم يومَ الدِّين»(۱).

٩١٥٢ - حدثنا معاويةً بن عَمْرو، قال: حدثنا زائدةً، عن الأعمش، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُم إِذَا رَجَعَ ٣٩٧/٢ إلى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ ثلاثَ خَلِفاتٍ عِظامٍ سِمانٍ؟» قال: قلنا: نعم، قال: «فَثلاثُ آياتٍ يَقْرَوْهُنَّ في الصَّلاةِ، خيرٌ له مِنهنَّ»(٢).

٩١٥٣ \_ حدَّثنا يعقوبُ، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال:

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

وأخرجه ابن خزيمة (٣٢٢) من طريق أبي عوانة، و(٣٢١)، وابن حبان (٢٠٦١) من طريق جرير بن عبدالحميد، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٧٤٩١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي (٣٣١٤) من طريق أبي إسحاق إبراهيم الفزاري، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٨٧) من طريق أبي حمزة السكري، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث برقم (١٠٠١٦) و(١٠٤٤٦). وانظر ما سلف برقم (٨٦٠٦).

حدثني خُبيب بن عبدالرحمن بن خُبيب الأنصاري، عن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخَطَّاب

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إِنَّ مِنْبَرِي وبينَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ اللَّهَ على حَوْضِي، وإِنَّ ما بَينَ مِنْبَرِي وبينَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ، وصلاةً في مَسجِدِي كَأَلْفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ من المساجدِ إلَّ المسجدَ الحَرَامَ»(١).

٩١٥٤ حدَّثنا يعقوبُ، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدثني المِسْوربن رِفَاعَة بن أبي مالكٍ القُرَظِي، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمٰن بن عَوْفٍ، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه مثل حديثِ خُبَيب، عن حفصِ، لم يَزدْ ولم يَنْقُصْ (٢).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهٰذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر محمد بن إسحاق فقد روی له مسلم في المتابعات وأصحاب السنن، وهو حسن الحدیث إذا صرح بالتحدیث کما هنا. یعقوب: هو ابن إبراهیم بن سعد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٢٨٧٨) من طريق زهير بن معاوية، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وللشطر الأول منه، وهو إلى قوله: «روضة من رياض الجنة»، انظر (٧٢٢٣). وأما الشطر الثاني، فسيأتي برقم (١٠٨٣٩)، وانظر ما سلف برقم (٧٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، المِسْوَر بن رفاعة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه مالك في «موطئه»، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد.

٩١٥٥ ـ حدَّثنا عبدُالله بن بَكْر، قال: سمعت مَيْسوراً مولى قريش في حَلْقةِ سعيد يحدث عن محمد بن زياد القُرَشي

عن أبي هريرة: أنه مَرَّ به فَتىً يَجُرُّ إِزَارَه، فَوَكَزَه بحديدة (١) كانت معه، ثم قال: ألم يَبْلُغْك ما قال أبو القاسم ﷺ: «لا يَنْظُرُ الله إلى الذي يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً» (٢).

٩١٥٦ حدَّثنا أبو الجَوَّابِ الضَّبِّيُّ الأحوصُ بن جَوَّاب، قال: حدثنا عَمَّار بن زُرَيْق، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إني أُحَدِّثُ نفسي بالحديثِ، لأَنْ أُخِرَّ من السَّماءِ أَحَدُّثُ نفسي بالحديثِ، لأَنْ أُخِرَّ من السَّماءِ أُحَبُّ إليَّ من أن أَتكلَّمَ به. قال: «ذلك صَرِيحُ الإِيمانِ» (٣).

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» بإثر الحديث (٢٨٧٨) من طريق زهير بن معاوية، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وانظر (۸۷۲۱) و(۸۷۳۸).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: بجريدة، والمثبت من (ظ٣) و(عس) ونسخة على هامش (س).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ميسور مولى قريش، وقد فات الحسيني وابن حجرٍ ترجمتُه في «الإكمال» و«التعجيل» مع أنه من شرطهما.

وقد أخرج الحديث مع القصة ابن ماجه (٣٥٧١) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وإسناده حسن.

وسلف الحديث برقم (٩٠٠٤) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، وهو على شرط مسلم.

٩١٥٧ - حدَّثنا أبو الجَوَّاب، حدثنا عَمَّاربن رُزَيْق، عن عبدالله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يَعْمَر

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ خادِماً على أَفْسَدَ امرأةً على زوجها فليسَ على أَفْسَدَ امرأةً

وأخرجه مسلم (١٣٢) (٢١٠)، وأبو داود الطيالسي (٢٤٠١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٥٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» ٣٥٧/٩، وابن منده (٣٤١) و(٣٤٢) من طريق شعبة عن الأعمش، به.

وأخرجه مسلم (۱۳۲) (۲۰۹)، وأبو داود (٥١١١)، وابن أبي عاصم (٦٥٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٦٤)، وأبو عوانة ٧٨/1، وابن حبان (١٤٨)، وابن منده (٣٤٣) و(٣٤٤)، والبيهقي (٣٣٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، به.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» ٣٥٧/٩ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحابي النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» ٣٥٧/٩ من طريق سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، مرسلاً.

وسيأتي برقم (٩٦٩٤) و(٩٨٧٦) و(٩٨٧٧).

وفي الباب عن ابن عباس بنحوه، سلف برقم (٢٠٩٧).

وعن عائشة، سيأتي ١٠٦/٦.

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (١٣٢) (٢١٠)، وأبو عوانة ٧٨/١-٧٩، وابن منده في «الإيمان» (٣٣٧) من طريق أبي الجواب، بهذا الإسناد.

متًّا(۱)» (۲).

٩١٥٨ - حدثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبى هنْد، عن سعيد بن المُسيب

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تُــــلاتُ في

وأخرجه الحاكم ١٩٦/٢، والبيهقي في «السنن» ١٣/٨، وفي «الشعب» (١٣/٥) و(١١١١٥)، وفي «الآداب» (٧٤) من طريق الأحوص بن جواب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٩٦/١، وأبو داود (٢١٧٥) ورابيه في «الشعب» (٥٤٣٣) من طريق زيد بن الحباب، والنسائي في «الكبرى» (٩٢١٤)، وابن حبان (٥٦٨) و (٥٥٦٠) من طريق معاوية بن هشام، كلاهما عن عمار بن رزيق، به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٥٨٩/٧، والخطيب في «تاريخه» الكامل، ١٢٥/١٠ من طريق هارو ن بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال ابن عدي: هارون ليس بمعروف.

وفي الباب عن بريدة بن الحصيب، سيأتي ٣٥٢/٥ ولفظه: «ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرىء زوجته أو مملوكه فليس منا».

وعن ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» (٤٨٣٤) و(٨٠١٨)، وفي «الصغير» (٦٩٨)، والخطيب ٥٥-٥٤/١١.

وعن ابن عباس عند البخاري في «التاريخ الكبير» ١/٣٩٥-٣٩٦، والطبراني في «الأوسط» (١٨٢٤).

قوله: «خبب»، قال السندي: أي: أفسد وخدع.

وعن ابن مسعود عند مسلم (۱۳۳) (۲۱۱).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: فليس هو منا، بزيادة لفظة: «هو».

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله رجال الصحيح.

المُنافِق، وإِن صلَّى وإِن صامَ وزَعَمَ أَنَّه مُسلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا اؤتُمِنَ خانَ ﴿(١).

٩١٥٩ - حدَّثنا محمد بن سابقٍ، حدثنا شَرِيك، عن الأعمشِ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ كَتَبَ كَتَابًا بِيَدِه لِنَفْسِهِ، قبلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّماواتِ والأَرضَ، فوضَعَهُ تحتَ عَرْشِه، فيهِ: رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (٥٩) (١١٠)، والقريابي في «صفة المنافق» (٥)، وأبو عوانة المرائطي في «مكارم الأخلاق» ص٣٦ و٣٦، وابن حبان (٢٥٧)، وابن منده (٥٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٥٥٦، والبيهقي ٢٨٨٨، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٣٧/١٣، والبغوي (٣٦)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١٩٧٤-٢٢٠ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠٩٢٥). وانظر ما سلف برقم (٨٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، شريك ـ وهو ابن عبدالله القاضي النخعي ـ وإن كان في حفظه شيء، متابع، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح.

قوله: «بيده»: زيادة منكرة في حديث الأعمش، تفرد بها شريك عنه، وهو سيىء الحفظ، وخالفه ثقتان حُجَّتان فلم يذكراها في حديث الأعمش، أحدهما سفيان الثوري، وسيأتي حديثه عند المصنف برقم (١٠٠١٤).

والثاني أبو حمزة السكري، أخرج حديثه البخاري (٧٤٠٤)، وابن خزيمة في «التوحيد» ١٣٥/١.

وقد وقعت هذه الزيادة أيضاً في حديث عجلان عن أبي هريرة، وسيأتي =

٩١٦٠ ـ حدَّثنا سليمانُ بن داود الهاشميُّ، قال: حدثنا إسماعيلُ ـ يعني ابنَ جعفر ـ قال: أخبرنا العلاءُ، عن أبيه

وأخرجه الدارمي (٥١٣)، ومسلم (٢٦٧٤) (١٦)، وأبو داود (٤٦٠٩)، والترمذي (٢٦٧٤)، وأبو يعلى (٦٤٨٩)، وابن حبان (١١٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٩)، والبيهقي في «الاعتقاد» ص ٢٣٠، واللالكائي (٦) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٦) من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبدالرحمٰن، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١١٣) عن ابن حميد، عن عبدالعزيزبن أبي حازم (وقد تحرف في الأصل إلى جريربن أبي حازم)، عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، عن أبي هريرة. ابن حميد: هو يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، وهو ضعيف يعتبر به، وباقي رجاله تقات رجال الصحيح، وقد التبس أمر ابن حميد على الشيخ ناصر الألباني فظنه =

<sup>=</sup> الكلام عليها برقم (٩٥٩٧). والحديث قد روي عن أبي هريرة من غير هذه الزيادة، انظر (٧٥٠٠) و(٨١٢٧) و(٨٩٥٨).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، سليمان بن داود الهاشمي ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. العلاء: هو ابن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة.

٩١٦١ - حدَّثنا سليمانُ بن داود، قال: أخبرنا إسماعيلُ، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا يَصْبِرُ على لأُواءِ المدينةِ وشِدَّتِها أَحدُ، إلَّا كنتُ له شَفيعاً يومَ القِيامةِ أَو شَهيداً»(١).

٩١٦٢ ـ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا إسماعيل، أخبرني العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال: «إِن التثاوُبَ من الشَّيطانِ، فإذا تَثاءَبَ أَحَدُكم فَلْيَكْظِمْ ما استَطاعَ» (٢).

<sup>=</sup> محمد بن حميد الرازي، وصوب أن يكون جرير بن أبي حازم المحرف في الأصل جرير بن عبدالحميد الضبي!!!

وأخرجه مالك في «الموطأ» بلاغاً ٢١٨/١.

وانظر ما سيأتي برقم (١٠٥٥٦) و(١٠٧٤٩).

وفي الباب عن جرير بن عبدالله عند مسلم (١٠١٧)، وسيأتي ٣٥٧/٤. وعن حذيفة بن اليمان، سيأتي ٣٨٧/٥.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه مسلم (١٣٧٨) (٤٨٤)، وأبو يعلى (٦٤٨٧)، وابن خزيمة وأبو عوانة كلاهما في الحج كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢١٣، وابن حبان (٣٧٣٩)، والبغوي (٢٠١٩) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» أيضاً من طريق عبدالعزيزبن أبي حازم، عن العلاء، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

٩١٦٣ ـ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا إسماعيل، أخبرني العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رسول الله على، قال: «لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وقاتِلُه في النّار أبداً»(١).

٩١٦٤ \_ حدثنا سليمان، حدثنا إسماعيل، أخبرني العلاء، عن أبيه

= وأخرجه مسلم (٢٩٩٤) (٥٦)، والترمذي (٣٧٠)، وأبو يعلى (٢٤٥٦)، وابن خزيمة (٩٢٠)، وابن حبّان (٢٣٥٧)، والبيهقي ٢/٩٨، والبغوي (٧٢٨) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وفي رواية علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عند الترمذي وابن خزيمة والبغوي: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» قيده بحالة الصلاة، انظر «فتح الباري» ١٢/١٠.

وأخرجه أيضاً مقيداً بحالة الصلاة ابن حبان (٢٣٥٩) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبدالرحمن، به. وانظر (٢٩٤٤).

وقوله: «التثاؤب من الشيطان»، قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي: إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فَعَلَ التثاؤبَ.

وقال ابن العربي: قد بَيِّنًا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان، لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى المَلَكِ، لأنه واسطته.

(١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (١٨٩١) (١٣٠)، وأبو داود (٢٤٩٥)، وأبو يعلى (٢٥٠٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» ١٦٥/٨، وأبو عوانة ١٢/٥، والبيهقي ١٦٥/٩، والبغوي (٢٦٢١) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد، وانظر (٨٨١٦).

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ، قال: «لو يَعْلَمُ المُؤْمِنُ ما عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ من العُقُوبَةِ، ما طَمِعَ بجَنَّتِه أَحدُ، ولو يَعْلَمُ الكافِرُ ما عندَ اللهِ مِن الرَّحْمَةِ، ما قَنِطَ من رَحْمَتِهِ أَحدُ»(١).

٩١٦٥ - حدثنا سليمان، أخبرنا إسماعيل، أخبرني العلاء، عن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا عَدْوَى، ولا صَفَرَ، ولا هامَةَ، ولا نَوْءَ»(٢).

(۱) إسناده صحيح، سليمان \_ وهو ابن داود الهاشميّ \_ ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. العلاء: هو ابن عبدالرحمٰن بن يعقوب مولى الحرقة.

وأخرجه مسلم (۲۷۵۵) (۲۳) من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حُجْر، وأبو يعلى (۲۰۰۷)، وابن حبان (۲۰۱) من طريق يحيى بن أيوب ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (۸٤۱٥).

(٢) إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه مسلم (٢٢٢٠) (١٠٦)، والبغوي (٣٢٥٢)، والخطيب في «تاريخه» الخرجه مسلم (٢٢٢٠) بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٣٩١٢)، وابن حبان (٦١٣٣) من طريق عبدالعزيزبن محمد، وابن أبي عاصم (٢٧٥) من طريق عبدالعزيزبن أبي حازم، كلاهما عن العلاء بن عبدالرحمٰن، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٦٢٠).

ولقوله: «ولا نوء» انظر ما سلف برقم (۷۹۰۸).

قال البغوي في «شرح السنة» ٤٢٠/٤: والنوء للكواكب الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر، يسقطُ منها كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع الفجر، ويَطْلُعُ آخَر يُقابلُه من المشرق من ساعته، فيكون انقضاء السنة =

عن أبي هريرة أن النبيَّ عَلَيْهُ، قال: «يَأْتِي المَسِيحُ الدَّجَّالُ مِن عِن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبي عن أبي هريرة أن النبيَّ عَلَيْهُ، قال: «يَأْتِي المَسِيحُ الدَّجَّالُ مِن قِبَلِ المَشْرِقِ، وهِمَّتُه المَدينةُ، حتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثم تَصْرِفُ المَلائِكةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وهُنالِكَ يَهْلِكُ»(۱).

قال عبدالله: كذا قال أبي في هٰذه الأحاديث (٢).

٩١٦٧ - حدثنا سليمانُ بن داود، قال: أخبرنا إسماعيلُ، عن ابن دينارِ

= مع انقضاء هذه الثمانية والعشرين. وأصل النوء: هو النهوض، سمي نوءاً، لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوءً نوءاً وذلك النهوض، وقد يكون النوء للسقوط، وكانت العرب تقول في الجاهلية: إذا سقط منها نجم وطلع آخر لا بد من أن يكون عند ذلك مطر، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم، فيقولون: مُطرنا بنوء كذا.

وهٰذا التغليظ فيمن يرى ذٰلك من فعل النجم، فأما من قال: مطرنا بنوء كذا، وأراد: سقانا الله بفضله في هٰذا الوقت فذٰلك جائز.

(١) إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه مسلم (١٣٨٠) (٤٨٦)، وأبو يعلى (٦٤٥٩)، وابن حبان (٦٨١٠)، والبغوي (٢٠٢٣) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٢٤٣) من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن العلاء، به.

وسيأتي برقم (٩٢٨٦) و(٩٨٩٥). وانظر ما سلف برقم (٧٢٣٤).

(٢) كذا في (م) و(ل) والنسخ المتأخرة، وفي (عس) و(ك): حدثنا عبدالله، حدثني أبي في هذه الأحاديث، بهذا الإسناد، ثم رمج في (عس)، ولم يذكر شيء من ذلك في (ظ٣).

\_ يعني عبدَالله \_، عن أبي صالح ِ السَّمَّان

عن أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ، قال: «مَثَلِي ومَثَلُ الأَنبياءِ مِن قَبْلِي، كَمَثُلُ رجل بَنَى بُنْياناً، فأَحْسَنَه وأَجْمَلَه، إلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ من زَوَاياهُ، فجَعَلَ الناسُ يَطُوفُونَ به، ويَتَعَجَّبُونَ (١) له، ويقولونَ: هَلاَ وُضِعَتْ هٰذه اللَّبِنَةُ؟ قال: فأنا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، وأنا خاتِمُ النَّبِيِّنَ» (٢).

٩١٦٨ - حدثنا سليمانُ، أخبرنا إسماعيلُ، أخبرني عُتْبة بن مسلم مولى بني تَيْم، عن عُبَيد بن حُنَيْن مولى بني زُرَيْق

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ، قال: «إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ في شَراب أَحَدِكُم، فَلْيَغْمِسْهُ كلَّه، ثم ليَطْرَحْه، فإِنَّ في أَحدِ جَناحَيْهِ

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: ويعجبون، وهي رواية البخاري ومسلم، والمثبت من (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، سليمان بن داود الهاشمي ثقة، روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.

وأخرجه البخاري (٣٥٣٥)، ومسلم (٢٢٨٦) (٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٢٢)، والآجري في «الشريعة» ص٤٥٦، وابن حبان (٦٤٠٥)، والبيهقي في «الدلائل» ١٩٦٦/، والبغوي (٣٦٢١) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٢٢).

شِفاءً، وفي الآخر داءً»(١).

٩١٦٩ \_ حدَّثنا سليمانُ، أخبرنا إسماعيلُ، أخبرني عُتْبة بن مسلم مولى بني تَيْم، عن عُبيد بن حُنين مولى بني زُرَيْق

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله على: «إِذَا وَلَغَ الكلبُ في إِنَاءِ أَحَدِكم، فلْيَغْسِلْه سَبْعَ مَرَّاتٍ»(٢).

٩١٧٠ \_ حدَّثنا معاويةً بن عَمْرو، قال: حدثنا زائدةً، حدثنا سليمانُ الأعمش، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة، عن النبي على الله على الله على الشيطانُ المُنادِي يُنادي بالصَّلاةِ، وَلَّى وله ضُرَاطٌ، حتَّى لا يَسْمَعَ الصَّوتَ، فإذا فَرَغَ رَجَعَ فوسْوَسَ، فإذا أَخَذَ في الإقامةِ فَعَلَ مِثلَ ذٰلكَ»(٣).

وأخرجه البخاري (٥٧٨٢)، والبغوي (٢٨١٣) من طريق قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (٢٠٣٨)، والبخاري (٣٣٢٠)، وابن ماجه (٣٥٠٥)، وابن الجارود (٥٥)، والطحاوي (٣٨١٤)، والبيهقي ٢٥٢/١، والبغوي (٢٨١٤)، من طرق عن عتبة بن مسلم، به.

وانظر ما سلف برقم (٧١٤١).

(٢) إسناده صحيح. وانظر ما سلف برقم (٧٣٤٦).

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المُهَلَّب بن عمرو الأَزْدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

وأخرجه مسلم (٣٨٩) (١٦)، والبيهقي ٤٣٢/١ من طريق جريربن عبدالحميد، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح كسابقه.

٩١٧١ - حدَّثنا معاويةً، قال: حدثنا أبو إسحاقَ، عن الأعمش، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «تَجِدُ مِن شِرارِ الناسِ يَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٩١٧٢ - حدَّثنا معاويةً، قال: حدثنا زائدةً، حدثنا عبدالله بن ذَكُوان، عن عبدالرحمٰن الأعرج

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لا تَقومُ السَّاعَةُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ مِن مَغْرِبها، فيُؤمنَ الناسُ أَجمعونَ، فيومَئذٍ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لم تكن آمَنتْ من قبلُ، أُو كَسَبَتْ في إيمانها خَيراً.

ولا تَقُومُ الساعةُ حتَّى تُقاتِلوا اليهودَ، فيَفِرَّ اليهوديُّ وراءَ الحَجَر، فيقول الحَجَرُ: يا عبدَاللهِ، يا مسلم، هذا يهودِيُّ وَرَائِي. ولا تقومُ الساعةُ حتَّى تُقاتِلُوا قوماً نِعالُهُم الشَّعْرُ» (٢).

وأخرجه مسلم (٣٨٩) (١٧) و(١٨)، وأبو عوانة ٣٣٤/١ و٣٣٥ ـ ٣٣٥، والبغوي (٤١٣) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. مختصراً: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص» أي: ضراط، وقيل: الحصاص: شدة العَدْو.

وسيأتي من طريق زائدة أيضاً برقم (١٠٨٧٨). وانظر ما سلف برقم (٨١٣٩).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو الأزدي، وأبو إسحاق: هو عمروبن عبدالله بن عبيد السبيعي. وانظر (٨٤٣٨) و(١٠٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو الأزدي، =

٩١٧٣ ـ حدَّثنا معاويةً، قال: حدثنا زائدةً، عن الأعمش، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ (۱): «مَن تَولَّى قوماً بغيرِ إِذْنِ مَوالِيهِ، فعَليهِ لَعْنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والناس أَجمعينَ، لا يُقْبَلُ منه يومَ القِيامَةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ (۱).

= وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم (١٥٧) من طريق حسين بن علي، عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.

وأخرجها البخاري ضمن حديث مطول (٢٥٠٦) و(٧١٢١) من طريق شعيب ابن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وانظر (٨٥٩٩).

وأخرج الفقرة الثانية البخاري (٢٩٢٦) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.

وستأتي من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة برقم (١٠٨٥٧)، ومن طريق أبي صالح، عن أبي هريرة برقم (٩٣٩٨).

وأما الفقرة الثالثة فأخرجها الحميدي (١١٠١)، والبخاري (٢٩٢٩)، ومسلم وأما الفقرة الثالثة فأخرجها الحميدي (٢٩١١)، والبيهقي ١٧٦-١٧٦ من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٣٥٨٧) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجها البخاري (٢٩٢٨) من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج، به. وستأتى برقم (١٠٨٦٠). وانظر ما سلف برقم (٧٢٦٣).

(١) قوله: «عن النبي ﷺ» سقط من (م).

(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلًا ولا صرفاً»، والمثبت من (ظ٣) و(عس)، وكذا في الموضعين التاليين.

والمدينةُ حرامٌ (١)، فمَنْ أَحْدَثَ فيها، أَو آوَى مُحْدِثاً، فعَليهِ لَعْنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أَجمعينَ، لا يُقْبَلُ منه يومَ القِيامَةِ عَدْلُ ولا صَرْفٌ.

وذِمَّةُ المُسْلِمينَ واحِدةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسلِماً، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكةِ والناسِ أَجمعينَ، لا يُقْبَلُ منه يومَ القِيامَةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ»(٢).

وأخرج الفقرة الأولى وحدها أبو داود (٥١١٤) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٩) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة ابن قدامة، به.

وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٩) من طريق شيبان النَّحْوي، عن الأعمش، به.

وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

وستأتي برقم (٩٤٠٠).

وأخرج الفقرة الثانية والثالثة معاً مسلم (١٣٧١) (٤٧٠) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به.

وستأتيان برقم (٩٨٠٨) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

أما الفقرة الثانية وحدها فأخرجها مسلم (١٣٧١) (٤٦٩) من طريق حسين بن على الجعفى، عن زائدة، به.

وأخرجها البيهقي ١٩٦/٥ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وستأتي برقم (١٠٨٠٤)، وانظر ما سلف برقم (٧٢١٨).

<sup>(</sup>١) في (ظ٣): حرم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٩١٧٤ ـ حدثنا معاويةً بن عَمْرو، قال: حدثنا زائدةً، قال: حدثنا أبو الزِّنادِ، عن عبدالرحمٰن الأعرج

## عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «تَوَكَّلَ الله بحِفْظِ امْرِيءٍ

= وأما الفقرة الثالثة وحدها فأخرجها ابن أبي شيبة ٤٥٥/١٢ عن حسين بن على، عن زائدة، به.

وأخرجها أبو نعيم في «الحلية» ٢٤٣/٧ من طريق مسعر، عن الأعمش، به. وانظر ما سلف برقم (٨٧٨٠).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦١٥).

وعن جابر بن عبدالله، سيأتي ٣٣٢/٣ و٣٤٢.

وعن أنس بن مالك، سيأتي ٢٣٨/٣.

قوله: «من تولى قوماً بغير إذن مواليه»، قال النووي في «شرح مسلم» ١٠/١٠: معناه أن ينتمي العتيقُ إلى ولاء غير مُعتِقِه، وهذا حرام، لتفويته حق المنعم عليه، لأن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعُه كما يحرم تضييعُ النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه.

وقوله: «لا يقبل منه صرف ولا عدل»، قال في «النهاية» ٣٤/٣، الصرف: التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة.

وقوله: «فمن أحدث فيها، أو آوى محدثاً»، قال النووي ٩/١٤٠: قال القاضى: معناه: من أتى فيها إثماً أو آوى من أتاه، وضَمَّه إليه، وحماه.

قوله: «وذمة المسلمين واحدة»، قال النووي ١٤٤/٩: المراد بالذمة هنا الأمان، معناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمَّنه به أحد المسلمين حَرُمَ على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة.

وقوله: «فمن أخْفَر مسلماً»، قال النووي: معناه: من نقض أمان مسلم، فتعرض لكافر أمَّنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال: أخفرتُ الرجل، إذا نقضتَ عهده، وخَفَرتُه: إذا أمَّنتَه.

خَرَجَ في سَبِيلِ اللهِ، لا يُخْرِجُهُ إلا الجهادُ في سَبيلِ الله، وتَصدِيقٌ بِكَلِماتِ الله، حتَّى يُوجِبَ له الجَنَّة، أو يِرْجِعَهُ إلى بَيْتِهِ، أو مِن حَيْثُ خَرَجَ» (١).

٩١٧٥ حدثنا معاويةً، حدثنا زائدةً، قال: حدثنا سليمانُ الأعمشُ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «مَن كُلِمَ في سَبيلِ اللهِ، واللهُ أَعلمُ بمَنْ كُلِمَ في سَبيلِهِ، يَجِيءُ يومَ القِيامَةِ جُرْحُه كَهَيْئَتِهِ يومَ جُرحَ، لَوْنُه لَوْنُ دَمٍ، ورِيحُهُ رِيحُ (٢) مِسْكٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان. وأخرجه أبو عوانة ٣٠/٥ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢ /٤٤٤، ومن طريقه أخرجه البخاري وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢ /٤٦١، وابن حبان (٢١١٧)، وأخرجه المحريدي (٧٤٥٧)، والنسائي ١٦/٦، وابن حبان (٢١١٧)، وأخرجه الحميدي (١٠٨٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٣١١)، والدارمي (١٠٨٧) من طريق سفيان الثوري، ومسلم (١٨٧٦) (١٠٤)، والبيهقي ١٩٧/٩ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحِزامي، وسعيد بن منصور (٢٣١٢) عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، خمستهم عن أبي الزناد، به.

وانظر ما سلف برقم (٧١٥٧).

<sup>(</sup>٢) لفظة: «ريح» ليست في (عس) و(س) و(ل)، وأثبتناها من (ظ٣) ونسخة على هامش (س). وهي مثبتة كذلك في (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٥١/٥، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٤٥) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر (٩٠٨٧).

٩١٧٦ ـ حدَّثنا معاويةً بن عَمْرو، حدثنا زائدةً، عن الأعمشِ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «احْتَجَّ آدمُ وموسى، قال: فقال موسى: يا آدمُ، أنتَ الذي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، ونَفَخَ فيكَ من رُوحِه، أَغْوَيْتَ الناسَ وأَخْرَجْتَهم من الجَنَّةِ؟! قال: فقال آدمُ: أنت موسى الَّذي (١) اصْطَفَاكَ الله بكلامِه، تَلُومُنِي على عَمَل أَعْمَلُه، كَتَبَه الله عليَّ قبلَ أن يَخْلُقَ السَّماواتِ والأرضَ؟! قال: فحَجَّ آدمُ موسى» (٢).

٩١٧٧ - حدثنا معاويةً، قال: حدثنا زائدةً، قال: حدثنا عبدالله بن ذَكُوان \_ يُكْنَى أبا الزِّناد\_، عن عبدالرحمٰن الأعرج

<sup>(</sup>١) لفظة «الذي» تحرفت في (م) والنسخ المتأخرة إلى: «أنت».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ٢٥٢/١ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢١٣٤)، وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص٨٧، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٠) و(١٤١)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٣) و(١١٤٣)، وأبسو يعلى (١٢٠٤)، وابن خزيمة في «التسوحيد» ال١٢٠٤ و١٢٥ و١٢٥ و١٥٣ و١٥٠ وابن حبان (١٧٩) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٩٨٦) من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٨٧).

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «يا بَنِي هاشِم، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُم مِن اللهِ عَزَّ وجلَّ، ٣٩٩/٢ عبدالمطَّلب، يا بَني هاشِم، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُم مِن اللهِ عَنَّ النبيِّ، يا فاطِمةُ لا أَمْلِكُ لكم من اللهِ شيئاً، يا أُمَّ الزُّبَير، عَمَّةَ النبيِّ، يا فاطِمةُ بنتَ محمدٍ، اشْتَرُوا أَنفُسَكُم مِن اللهِ، لا أَمْلِكُ لكم من اللهِ شيئاً، سَلاني مِن مالي ما شِئتُما»(١).

٩١٧٨ - حدثنا معاويةً، قال: حدثنا زائدةً، عن عاصم، عن أبي صالح

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٠٦) (٣٥٢) من طريق معاوية بن عمرو، بهٰذا الإِسناد.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢٠/١٩ من طريق أبي أسامة، عن زائدة بن قدامة، به.

وأخرجه البخاري (٣٥٢٧)، وأبو يعلى (٦٣٢٧)، وأبو عوانة ١/٥٥ و٩٥-٩٦ و٩٦ من طرق عن أبي الزناد، به. وانظر (٨٦٠١).

 <sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، وهذا إسناد حسن، عاصم ـ وهو ابن أبي النجود ـ حسن الحدیث.

ولقوله: «ما أحب أن أحداً ذاكم...» انظر ما سلف برقم (٧٤٨٤). =

٩١٧٩ حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن محمد \_ يعني ابن عمرو\_، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لولا أَنْ أَشُقَ على المؤمنينَ ـ أو على أُمَّتي (١) ـ لأَمَرْتُهُم بالسِّواكِ عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ» (١).

٩١٨٠ - حدثنا عَبْدةً ـ هو ابن سليمان ـ، قال: حدثنا محمد بن عَمْرو؛ فَذَكَرَ مثلُه بإسنادِه (٣).

٩١٨١ ـ حدثنا معاويةً، قال: حدثنا زائدةً، عن هشام بن حَسَّان، عن محمد بن سِيرين

عن أبي هريرة، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يُصلِّيَ الرجلُ مُختصراً (٤).

<sup>=</sup> ولقوله: «إن الأكثرين هم الأقلون...» انظر (٨٣٢٣).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: على أمتي أو على المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو. وانظر (٧٥).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. وهو مكرر (٧٨٥٣). وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو بن المهلب الأزدى، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

وأخرجه أبو عوانة ٨٤/٢ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ٨٤/٢ من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث وحسين الجعفى، كلاهما عن زائدة بن قدامة، به. وانظر (٧١٧٥).

٩١٨٢ \_ حدثنا معاويةً، قال: حدثنا زائدةً، حدثنا هشام بن حَسَّان، عن

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِن اللَّيل، فَلْيَفْتَتْحْ صَلاتَه برَكْعَتَين خَفِيفَتَين»(١).

٩١٨٣ ـ حدَّثنا معاويةً، قال: حدثنا زائدةً، قال: حدثنا عبدالله بن ذَكُوان أَبو الزِّنادِ، عن عبدالرحمٰن

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ أَدْرَكَ قبلَ طُلُوعِ الشَّمس سَجدةً، فقد أَدْرَكَ الصَّلاةَ، ومَنْ أَدْرَكَ قبلَ غُروبِ الشَّمس سَجْدةً، فقد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (٢).

٩١٨٤ - حدَّثنا حُسَين بن محمد، قال: حدثنا مُسلِم ـ يعني ابن

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة ٣٠٤/٢ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، به. وانظر (٧١٧٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (٦٢٨٤) و(٦٣٠٢) و(٦٣٣٢) من طريق عبدالرحمٰن بن أبي الزناد، والدارقطني ٨٤/٢ من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق الأعرج مقروناً بعطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة برقم (٩٩٥٤)، ومن طريق الأعرج وحده برقم (١٠١٢٩).

وانظر ما سلف برقم (٧٢١٦).

خالد ـ، عن زيد بن أَسْلَم، عن سُمِّي، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم على أُخيهِ المُسلم، فأَطْعَمَه طَعاماً، فليَأْكُلْ مِن طَعامِه، ولا يَسأَلُهُ عنه، وإِنْ سَقاهُ شَراباً مِن شَرابِه، فَلْيَشرَبْ مِن شَرابِه، ولا يَسأَلُهُ عنه»(١).

٩١٨٥ - حدَّثنا معاويةُ قال: حدثنا أبو إسحاقَ، عن الأعمش، عن أبي صالح ٍ

(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزَّنجي، لكن روي الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة لا بأس به، كما سيأتي في التخريج. وسمي: هو مولى أبي بكربن عبدالرحمن بن الحارث.

وأخرجه أبو يعلى (٦٣٥٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٢٢٢/٤، والطبراني في «الكامل» ٢٣١١/٦، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٦١)، وابن عدي في «الكامل» ٢٣١١/٦، والبيهقي في «الشعب» (٥٨٠١)، والخطيب في «تاريخه» والحاكم ٨٠٢/٤، من طرق عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ١٢٦/٤ من طريق بشر بن موسى، عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة رواية، أي: مرفوعاً. وهٰذا سند قوي.

لكن أخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٠/٨ عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، موقوفاً.

قوله: «ولا يسأله عنه»، قال السندي: يريد أن الاعتماد على ظاهر الحِل يكفي، ولا حاجة إلى البحث عن حقيقة الأمر، وظاهر أن الظاهر في مال المسلم هو الحِل، نعم إذا ظهرت علامة الحرمة، فذاك أمر آخر، والله أعلم.

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله عليه إذا أُتِيَ، أو مُرَّ عليه بِجَنازةٍ، سألهم: «هل تَرَكَ دَيْناً؟» فإنْ قالوا: نَعَم، قال: «هَل تَرَكَ وَفَاءً؟» فإن قالوا: نَعَم، صَلَّى عليه، وإنْ قالوا: لا، قال: «صَلُّوا على صاحِبُكُم»(١).

٩١٨٦ - حدَّثنا معاويةً، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَجْتَمِعانِ في النارِ أَبداً اجْتِماعاً يَضُرُّ أَحَدَهُما» قالوا: مَن يا رسولَ الله؟ قال: «مُؤمِنُ يَقْتُلُهُ كَافِرٌ، ثُمَّ يُسَدِّدُ بَعْدُ(٢)»(٣).

٩١٨٧ - حدثنا معاوية، حدثنا أبو إسحاق، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَضَمَّنَ الله لَمَنْ خَرَجَ في سَبيلِهِ، لا يُخْرِجُه إلا إيماناً بي، وتصديقاً بِرُسُلي، أَنْ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو الأزدي، وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري. وانظر (۸۹۵۰).

<sup>(</sup>٢) في (عس) ونسخة على هامش (س): بعده، وفي (م) والنسخ المتأخرة: بعد ذلك، والمثبت من (ظ٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٨٩١) (١٣١)، والبيهقي ١٦٥/٩ من طريق عبدالله بن عون، عن أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد. وانظر (٧٥٧٥).

أُدْخِلَه الجَنَّةَ، أُو أُرْجِعَه إلى مَسْكَنِه الذي خَرَجَ منه، نائلًا ما نالَ، مِن أُجْرِ أو غَنيمَةٍ»(١).

٩١٨٨ - حدثنا معاويةً، حدثنا أبو إسحاق، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنكُم مِن أَحدٍ يُحْرَحُ في سَبيلِه، إلا لَقِيَ يُجْرَحُ في سَبيلِه، إلا لَقِيَ الله كَهَيْئَتِه يومَ جُرِحَ (١)، لَوْنُه لَوْنُ دَم ، وريحُهُ ريحُ مِسْكِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أبو عوانة ٣١/٥ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٨٧٦) (١٠٧)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٥٠)، وابن منده (٢٣٧)، والبيهقي ٣٩/٩ من طريق جرير بن عبدالحميد، عن سهيل بن أبي صالح، به.

وسيأتي برقم (٩٤٧٧). وانظر ما سلف برقم (٧١٥٧).

قوله: «لا يخرجه إلا إيماناً بي وتصديقاً برسلي»، قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ، وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق. معناه: لا يخرجه إلا محض الإيمان، والإخلاص لله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣) و(عس): يجرح.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو عوانة ٣١/٥ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٨٧٦) (١٠٧) ضمن الحديث المطول من طريق جريربن =

٩١٨٩ ـ حدَّثنا معاويةً، قال: حدثنا أبو إِسحاق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحو هذا الحديث(١).

٩١٩٠ ـ حدثنا يحيى بنُ إسحاق، حدثنا أبو بكرٍ ـ يعني ابنَ عَيَّاش ـ قال: حدثنا أبو حَصِين، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة، قال: كان يُعرَضُ على النبي عَيَّ القرآنُ في كلّ سنةٍ مرةً، فلما كان العامُ الذي قُبِضَ فيه، عُرِضَ عليه مَرَّتين (٢).

٩١٩١ \_ حدَّثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا أبو بكربن عَيَّاش، عن

<sup>=</sup> عبدالحميد، والترمذي (١٦٥٦)، وأبو عوانة ٣٢/٥ من طريق عبدالعزيز بن محمد، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به. وانظر (٩٠٨٧).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة ٣١/٥ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.

وقد سلف الحديث من طريق الأعمش، انظر (٩٠٨٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق ـ وهو السَّيلحيني ـ فمن رجال مسلم. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم.

وأخرجه البخاري (٤٩٩٨)، وابن ماجه (١٧٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٧٩٩٢) من طرق عن أبي بكربن عياش، بهذا الإسناد. وزادوا فيه: «وكان يعتكف كل عام عشراً، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه».

وقد سلفت هذه الزيادة وحدها برقم (٨٤٣٥) عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٤٢).

أبي حَصِين، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ يُومُ صومِ أَحَدِكُم، فَلْ يَرْفُث، ولا يَجْهَلْ، فإنْ جُهِلَ عليه، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُرُّ 7 (٤٠٠/ صائِمٌ» (١).

٩١٩٢ ـ حدَّثنا يحيى بنُ إسحاق، قال: أخبرنا أبو بكرٍ، عن عاصمٍ، عن أبي صالحٍ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُبْرِدُوا بالصَّلاةِ، فَإِنَّ فَيْحَها مِن حَرِّ جَهَنَّم» (٢).

٩١٩٣ - حدثنا عبدُ الصمد بن حَسَّان، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الأعمش، عن ذكوانَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُكْلَمُ عبدٌ في سَبيلِهِ، يَجِيءُ جُرحُه يومَ سَبيلِهِ، يَجِيءُ جُرحُه يومَ القيامَةِ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمِ، وريحُه ريحُ مِسْكٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣ عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ـ وهو ابن أبي النجود ـ. وقد سلف برقم (٨٩٠٠). وانظر لزاماً التعليق على الحديث (١٠٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبدالصمد بن حسان روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، ووثقه ابن سعد وابن حبان، وذكره =

٩١٩٤ حدثنا أبو العلاء الحسن بن سَوَّار، قال: حدثنا ليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هِلال ، عن عبدالرحمٰن الأعرج

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال - إن كانَ قاله -: «لولا أَن أَشُقَ على أُمَّتى، لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ مع الوُضُوءِ».

وقال أبو هريرة: لقد كنتُ أُستَنُّ قبلَ أن أنامَ، وبعدَما أُستَيقِظُ، وقبلَ أنْ آكُلَ وبعدَما آكُلُ، حين سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ما قال(١).

٩١٩٥ ـ حدثنا أبو العلاءِ، قال: حدثنا ليث، عن خالد بن يزيدَ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نُعَيم المُجْمِر، أنه قال:

رَقِيتُ مع أبي هريرة على ظَهْرِ المسجد، وعليه سَراوِيلُ من تحت قَميصِهِ، فنزَعَ سَراوِيلَه، ثم تَوضًا، وغَسَلَ وَجْهَه ويديهِ، ورَفَعَ في عَضُدَيه الوضوء، ورجليهِ، فرَفَعَ في ساقيهِ، ثم قال: إني

<sup>=</sup> الذهبي في «الميزان» ٢ / ٦٢٠، وقال: صدوق إن شاء الله، ونقل عن البخاري قوله: كتبت عنه وهو مقارب. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وانظر (٩٠٨٧).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد قوي، الحسن بن سوار صدوق لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشیخین. اللیث: هو ابن سعد، وخالد بن یزید: هو الجمحی المصری. وانظر (۷۳۳۹).

قوله: «إن كان قاله»، قال السندي: لتحقيق أنه قاله وتقريره وتأكيد على أنَّ «إنْ» مخففة من الثقيلة، وحَذْف اللام بعدها جائز وارد في كلام العرب كما صرح به بعض أهل التحقيق، وإن كان ظاهر كلام النحاة خلافه.

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يومَ القِيامةِ غُرَّاً مُحَجَّلِين مِن أَثَرِ الوُضوءِ، فمَنِ اسْتَطاعَ مِنكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه، فليَفْعَلْ (١٠).

٩١٩٦ ـ حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الرازيُّ، خَتَنُ سلمةَ الأَبْرَشِ، قال: حدثنا سلمةُ بن الفَضْل، قال: حدثني محمدُ بن إسحاقَ، عن عمَّه موسى بن يسار

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَمنَّوْا لِقاءَ اللهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا سند قوي. نُعَيم المُجمِر: هو نعيم بن عبدالله.

وأخرجه البخاري (١٣٦)، وأبو عوانة ٢٢٤/١، والبيهقي ٥٧/١، والبغوي (٢١٨) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٤٦) (٣٥)، وأبو عوانة ٢٢٤/١، وابن حبان (١٠٤٩)، والبيهقي ٥٧/١، من طريق عمروبن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، به. وانظر (٨٤١٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح بطريقيه وشواهده، سلمة بن الفضل الأبرش حسن الحديث وهو من أثبت الناس في ابن إسحاق، وهذا الأخير مدلس وقد عنعن.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٠٥٢) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق المغيرة بن عبدالرحمٰن الحزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة برقم (١٠٧٧٤)، وهذا سند قوي.

وفي الباب عن عبدالله بن أبي أوفى، سيأتي ٣٥٣/٤-٣٥٤، وهو في «صحيح مسلم» (١٧٤٢).

٩١٩٧ ـ حدثنا هارون، حدثنا عبدالله بن وَهْب، قال: حدثني أبو صَخْر حُميد بن زياد، أن عُمَر بن إسحاق مَوْلي زائدةَ حدثه، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رسول الله على كان يقول: «الصَّلُواتُ الخَمسُ، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ، ورَمَضانُ إلى رَمضَانَ، مُكَفِّراتُ ما بَينَهُنَّ، ما اجْتَنَبَ الكَبائرَ»(١).

\* ٩١٩٨ - حدَّثنا هارونُ بن معروفٍ ـ قال عبدالله: وسمعتُه أنا من هارون ـ قال: حدثني أبو صَخْر، عن أبي حازم، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «المُؤْمِنُ مَأْلَفٌ، ولا خَيْرَ

<sup>=</sup> وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عند عبدالرزاق (۹۵۱۸)، وابن أبي شيبة الماركي عبدالرزاق (۲۲۲۰)، والبيهقي ۱۵۳/۹.

وعن جابر بن عبدالله عند الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» «٣٨/٥، وفي «الصغير» (٧٩٠)، والحاكم ٣٨/٣.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، عمر بن إسحاق في عداد المجهولين، روى عنه اثنان، وخرج له مسلم لهذا الحديث الواحد متابعة.

وأخرجه مسلم (٢٣٣) (١٦)، والبيهقي ١٠/١٨، والمزي في ترجمة عمربن إسحاق من «تهذيبه» ٢١/٢٧٤-٢٧٥ من طريق هارون بن سعيد الأيلي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٣٣) (١٦) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧١٢٩).

## فِيمَنْ لا يَأْلَفُ ولا يُؤلَفُ»(١).

٩١٩٩ ـ حدثنا موسى بن داود، قال: قُرِيءَ على مالكِ: سهيل، عن أبيه

## عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إنَّ أبوابَ الجَنَّةِ تُفْتَحُ يومَ

(۱) إسناده حسن، أبو صخر ـ وهو حميد بن زياد ـ مختلف فيه، وهو حسن الحديث إلا عند المخالفة، روى له مسلم، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار المدني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه الحاكم ٢٣/١، والبيهقي في «السنن» ٢٣٠١-٢٣٦ من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد. لكن لم يذكر فيه الحاكم أبا صالح، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: علته انقطاعه، فإن أبا حازم هذا هو المديني لا الأشجعي، وأبو صخر لم يلق الأشجعي، ولا المديني لقي أبا هريرة.

وأخرجه البزار (٣٥٩١ ـ كشف الأستار)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٨٠)، وابن عدي في «الكامل» (٦٨٥)، والبيهقي في «الشعب» (٨١١٩) من طرق عن عبدالله بن وهب، به.

وأخرجه ابن عدي ٢/ ٦٨٥ من طريق خالد بن الوضاح، عن أبي حازم، به. وخالد هذا لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.

وفي الباب عن سهل بن سعد، سيأتي ٥/٣٥٥، وإسناده ضعيف.

وعن جابر بن عبدالله عند الطبراني في «الأوسط» (٥٧٨٣)، والبيهقي في «الشعب» (٧٦٥٨)، وإسناده ضعيف أيضاً.

قوله: «مألف»، قال السندي: هٰكذا بالميم في النسخ، أي: هو محل ومظنة للإِلْف، ومن شأنه ذلك، لحُسَّن خُلُقه، وكرم طبعه، ومحبته لغيره، مثل ما يُحِبُّ لنفسه.

الاثنين، ويومَ الحَمِيس، فيُغْفَرُ لكلِّ عَبدٍ لا يُشْرِكُ باللهِ شيئاً، إلاَّ رجلٌ بينه وبينَ أخيهِ شَحْناء، فيُقالُ: أَنْظِرُوهُما حتَّى يَصْطَلِحا» مرَّتين (١).

٩٢٠٠ ـ حدثنا يحيى بن غَيْلان، قال: حدثنا المُفَضَّل، قال: حدثني عُبَيدالله بن زَحْرِ

أن أبا هريرة قال: أيُّها الناسُ، إن الله عزَّ وجلَّ فَرَضَ لكم على لسانِ نبيِّكم الصلاةَ، في الحَضرِ أربعاً وفي السَّفَر رَكْعتين (٢).

٩٢٠١ عبدُ الرحمٰن بن أبي الزَّنادِ، قال: أخبرني صالحُ بن أبي الزَّنادِ، قال: أخبرني صالحُ بن أبي صالح مولى التَّوْأَمَةِ، قال:

أخبرني أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لَيَتَمَجَّدَنَّ (٣) اللهُ

وهو في «موطأ مالك» ٩٠٨/٢، ومن طريقه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤١١)، ومسلم (٢٥٦٥) (٣٥)، وابن حبان (٢٦٦٥) و(٢٦٦٥)، والبيهقي في «الشعب» (٢٦٢٦)، وفي «الآداب» (٢٨١)، والبغوي (٣٥٢٣). وانظر (٧٦٣٩).

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبيدالله بن زحر مختلف فيه، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٥٩٨)، وفيه انقطاع بين عبيدالله وبين أبي هريرة. المفضل: هو ابن فضالة القتباني.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢١٢٤) بإسناد صحيح، وهو مخرج في «صحيح مسلم».

وانظر حديث عائشة الآتي ٢٧٢/٦.

(٣) في (م) والنسخ المتأخرة: ليتحمدن، والمثبت من (ط٣) و(عس). وهما =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

يومَ القِيامَةِ على أُناسٍ، ما عَمِلُوا مِن خَيرٍ قَطُّ، فيُخرِجُهُم مِن النارِ بعدَما احْتَرَقُوا، فيُدْخِلُهم الجَنَّة برَحْمَتِهِ، بعدَ شَفاعَةِ مَنْ يُشَفَّعُ» (١).

٩٢٠٢ - حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ الطَّالْقاني، قال: أخبرنا ابن المُبارَك، عن الزُّهريِّ، قال: حدثني سعيد بن المُسيَّب

أن أبا هريرة قال: سمعت رسولَ الله على يقول: «يَدخُلُ الجَنَّةُ مِن أُمَّتِي زُمْرَةٌ، هم سَبْعونَ أَلفاً، تُضِيءُ وُجُوهُهُم إِضاءَةَ القَمَرِ ليلةَ البَدْر»، فقال أبو هريرة: فقام عُكَّاشةُ بن مِحْصَن الأسَدي، يرفع نَمَرةً عليه، فقال: يا رسولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَني منهم. فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ منهم»، ثم قام رجلٌ من الأنصار، فقال: يا رسولَ الله، ادْعُ الله أَنْ عَجْعَلَني منهم. قال: السولَ الله، ادْعُ الله عَلَيْ منهم. قال: عا رسولَ الله، ادْعُ الله أَنْ عَجْعَلَني عَلَيْ منهم.

<sup>=</sup> بمعنى، أي: يتكرَّم ويتمنَّن عليهم.

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، وصالح مولى التوأمة كان قد اختلط، ولم ينصَّ أحد على رواية ابن أبي الزناد عنه هل هي قبل اختلاطه أم بعده.

لكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، سيأتي ٥٦/٣.

وحديث أنس، سيأتي ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، إبراهيم بن إسحاق صدوق لا بأس به، روى له مسلم في المقدمة، وأبو داود والترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه البخاري (٢٥٤٢)، وابن منده في «الإيمان» (٩٧٠)، والبغوي (٤٣٢٣)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٨٥-١٨٥ من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢١٦) (٣٦٩)، وأبو عوانة ١/١٤٠-١٤١، وابن منده (٩٧٠) =

٩٢٠٣ ـ حدثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ، قال: حدثنا ابنُ مُبارَك، عن يونس. وعليُّ بن إسحاقَ، قال: أخبرنا يونس(١)، عن الزهري، قال: أخبرنا قَبِيْصَةُ بن ذُؤَيْب

أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يُجْمَعَ بينَ المَرأة وعَمَّتِها، وبينَ المَرأة وخالَتها (٢).

= من طريق ابن وهب، عن يونس، به.

وأخرجه البخاري (٥٨١١)، والمروزي في زوائده على «زهد ابن المبارك» (١٥٧٦)، وابن منده (٩٧١)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٢٤٥)، والبيهقي ١٣٩/١٠ من طرق عن الزهري، به.

وانظر ما سلف برقم (٨٠١٦).

(۱) قوله: «وعلي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا يونس» لم يرد في (ظ۳) و«جامع المسانيد والسنن» ٧/ورقة ١٦١، و«أطراف المسند» ٨/٨، وهو ثابت في (عس) و(ل) والنسخ المتأخرة.

(٢) إسناده صحيح، إبراهيم بن إسحاق ـ وهو الطالقاني ـ صدوق لا بأس به، ومتابعه علي بن إسحاق ـ وهو السلمي مولاهم أبو الحسن المروزي ـ ثقة، روى له الترمذي، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (٥١١٠)، والبيهقي ١٦٥/٧ من طريق عبدان عبدالله بن عثمان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱٤٠٨) (٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦)، والنسائي ٩٦/٦ من طرق عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٥) من طريق عبدالرحمٰن بن عبدالعزيز، عن ابن شهاب، به.

وسيأتي الحديث من طرق عن الزهري برقم (٩٨٣٤) و(١٠٧١٢) و(١٠٧١٧). ٩٢٠٤ ـ حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المُبارَك، عن يونس، عن الزُّهْري، قال: أخبرني ابنُ أبي أنس، أن أباه حدثه

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فُتِحَت أبوابُ الرَّحْمَةِ، وغُلِّقَتْ أبوابُ جَهَنَّمَ، وسُلْسِلَتِ الشَّياطِينُ»(۱).

٩٢٠٥ - حدثنا عليُّ بن إسحاق، حدثنا عبدُالله. وعَتَّابٌ، قال: حدثنا عبدُالله، قال: أخبرنا شعبةُ، عن فلانٍ الخَثْعَمي، أنه سمع أبا زُرْعَةَ يحدث

عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان إذا خَرج سَفَراً، فركِبَ راحِلتَه، قال: «اللَّهمَّ أنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَليفَةُ في اللَّهمَّ اللَّهمَّ اللَّهمَّ اللَّهمَّ اللَّهمَّ على الظَّهْر-، اللَّهمَّ اللَّهمَّ أَصْحِبْنا بنصْح ، واقْلِبْنا بذِمَّةٍ، نَعُوذُ بكَ مِن وَعْثاءِ(٢) السَّفَرِ، وكَآبَةِ

وانظر ما سلف برقم (٧١٣٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، إبراهيم بن إسحاق صدوق، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. ابن أبي أنس: اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر.

وأخرجه مسلم (١٠٧٩) (٢)، والنسائي ١٢٨/٤، وأبو عوانة في الصيام كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢٣٩، وابن حبان (٣٤٣٤)، والبيهقي في «السنن» /٣٠٣، وفي «فضائل الأوقات» (٣٢) من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) وقع في (م) والنسخ المتأخرة: «نعوذ بك من ملح وعثاء السفر»، بزيادة كلمة «ملح» ولا وجه لها، ورمجت في (س).

المُنْقَلَب»(١).

٩٢٠٦ حدثنا عليُّ بن إسحاق، أخبرنا عبدُالله، قال: أخبرنا الأَجْلَحُ، أن أبا بُرْدَةَ بن أبى موسى الأَشْعَري أخبره

عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي على يقول: «إنَّ في

(۱) حديث حسن، والراوي المبهم فيه «فلان الخثعمي»: هو عبدالله بن بشر الخثعمي كما في مصادر التخريج عدا الحاكم، وهو صدوق، أو ولده عمير بن عبدالله كما في رواية الحاكم، وهو ثقة، وكلاهما من رجال «التهذيب»، وباقي رجال الإسناد ثقات. عتاب: هو ابن زياد الخراساني.

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٣٤٣٨) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وحسَّنه.

وأخرجه الترمذي (٣٤٣٨)، والنسائي في «المجتبى» ٢٧٣/٨-٢٧٤، وفي «عمل اليوم والليلة» (٥٠٣)، والطبراني في «الدعاء» (٨٠٧)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٩٨) من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبدالله بن بشر الخثعمي، عن أبي زرعة، به.

وأخرجه الحاكم ٩٩/٢ من طريق عبدالجبار بن العباس، عن عمير بن عبدالله، عن أبي زرعة، به.

وسيأتي بنحوه من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة برقم (٩٥٩٩). وفي الباب عن ابن عباس، سلف (٢٣١١).

وعن ابن عمر، سلف (٦٣١١).

وعن عبدالله بن سرجس، سيأتي ٨٢/٥.

قوله: «على الظهر»، قال السندي: أي: المركب بإعطائه وتسخيره. «واقلِبْنا»، أي: ارجعْنا. «بذمَّة»، أي: بأمان.

الجُمُعَةِ لَسَاعةً، ما دَعَا اللَّهَ فيها عبدٌ مُؤْمِنٌ بشيءٍ، إلَّا اسْتَجابَ اللهُ له»(٤).

٩٢٠٧ ـ حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدُالله، أخبرني يونس، عن الزُّهْري، أخبرني عبدالرحمٰن الأعرَج

أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ يوم طَلَعَتْ فيه الشَّمسُ يومُ الجُمْعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، الأجلح ـ وهو ابن عبدالله بن حُجية الكندي ـ حسن الحديث إذا لم يأت بما يُنكر، وباقي رجال الإسناد ثقات. على بن إسحاق: هو السلمي مولاهم المروزي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٩/٢ عن علي بن مسهر، والطبراني في «الدعاء» (١٧٨) من طريق خالد بن عبدالله الواسطي، كلاهما عن الأجلح، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٥١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، على بن إسحاق ـ وهو السلمي مولاهم المروزي ـ ثقة من رجال الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبدالله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه النسائي ٨٩/٣-٩٠ عن سويد بن نصر، عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٨٥٤) (١٧)، والبيهقي في «الشعب» (٢٩٧٠) من طريق عبدالله بن وهب، والنسائي في «الكبرى» (١٦٦٢م) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، كلاهما عن يونس بن يزيد، به. وفي رواية البيهقي زيادة: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة».

٩٢٠٨ حدثنا عليُّ بن إسحاق، أخبرنا عبدًالله. وعَتَّاب، قال: حدثنا عبدًالله، حدثنا يونسُ، عن الزَّهري، قال: حدثني عبدالرحمٰن الأعرج

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن شَهِدَ الجِنازةَ حتَّى يُصَلَّى عليها، فله قِيراطٌ، ومن شَهِدَها حتى تُدْفَنَ ـ وقال عَتَّابٌ: حتى تَفْرُغَ ـ فله قِيراطانِ». قيل: ما القِيراطانِ يا رسولَ

= وسيأتي من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري برقم (١٠٦٤٥)، ومن طريق أبي الزناد، عن الأعرج برقم (٩٤٠٩)، ومن طريق عبدالله بن فروخ عن أبي هريرة برقم (١٠٩٧٠)، وسيأتي ضمن حديث طويل برقم (١٠٣٠٣) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. وانظر الحديث السالف برقم (٧٦٨٧).

وأخرجه الحاكم ٢٧٧/، وعنه البيهقي في «الشعب» (٢٩٧١) من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن موسى بن أبي عشمان، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: «سيد الأيام يوم الجمعة...». وصححه الحاكم على شرط مسلم، فغلط، ففي الإسناد غير واحد ممّن لم يخرِّج له مسلم، والإسناد لا يعدو كونه حسناً إذا ثبت اتصاله.

فقد أخرجه ابن خزيمة (١٧٢٨) عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد، إلا أنه لم يذكر فيه أبا عثمان التبَّان والد موسى. ثم قال بعده: غلطنا في إخراج هذا الحديث، لأن هذا مرسل، موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة، أبوه أبو عثمان التبان، روى عن أبي هريرة أخباراً سمعها منه.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤٢٣/٥ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن عبدالملك بن عبدالعزيز، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، واقتصر على قوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة».

وفي الباب عن أبي لبابة، سيأتي ٤٣٠/٣.

وعن سعد بن عبادة، سيأتي ٥/٢٨٤.

الله؟ قال: «مِثلُ الجَبَلَينِ العَظِيمَينِ» (١).

٩٢٠٩ حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبدُالله، حدثنا يونس، عن الزُّهري، أخبرني أبو سَلَمة بن عبدالرحمٰن

أن أبا هريرة قال: قال رسول الله على: «إنَّ اليهودَ والنَّصارَى لا يَصْبُغُونَ، فخالِفُوهُم» (٢).

٩٢١٠ - حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبدُالله، أخبرنا يونس، عن الزُّهري، أخبرني أبو إدريسَ الخَوْلاني

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَن تَوَضَّأُ فَلْيَنْثُر، ومَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. عتاب: هو ابن زياد الخراساني.

وأخرجه النسائي ٢٦/٤ من طريق سويد بن نصر، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٣٢٥)، والبيهقي ٢١٢/٣ من طريق شبيب بن سعيد، ومسلم (٩٤٥) (٥٢)، وابن حبان (٣٠٧٨) من طريق عبدالله بن وهب، كلاهما عن يونس بن يزيد، به.

وانظر ما سلف برقم (٧١٨٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. عبدالله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه النسائي ١٣٧/٨، وابن حبان (٥٤٧٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٦٧٣)، وأبو عوانة ٥١٤/٥، والبغوي (٣١٧٤) من طريق عبدالله بن وهب، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. أبو إدريس الخَوْلاني، اسمه: عائذالله بن عبدالله، وعبدالله: هو ابن المبارك.

٩٢١١ عَتَّابُ بن زيادٍ، حدثنا عبدُالله بن المُبارَكِ، قال: أخبرنا عبدُالله بن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبِيبٍ، قال: حدثني لَهِيعة بن عُقْبة، عن أبي الوَرْدِ (١)

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إِيَّاكُم وَالْخيلَ المُنَفَّلَةَ، فإنَّها إِن تَلْقَ تَفِرَّ، وإِن تَغْنَمْ تَغْلُلْ» (٢).

عَيَّاش، عَن أبي حَصِين، عن أبي صالح عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله على يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضان، والعَشْرَ الأوسَطَ، فماتَ حين (٣) ماتَ وهو يعتكِفُ عِشرينَ يوماً (٤).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (١٦١) من طريق عبدان عبدالله بن عثمان، وابن خزيمة (٧٥) من طريق عتبة بن عبدالله، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۲۳۷) (۲۲)، وأبو عوانة ۲۸/۱، وابن خزيمة (۷۵)، وابن حبان (۱٤٣٨) من طرق عن يونس بن يزيد، به. وانظر (۷۲۲۱).

<sup>(</sup>١) وقع هذا الإسناد في (م) والنسخ المتأخرة هكذا: حدثنا عتاب بن زياد، قال عبدالله بن لهيعة، قال لهيعة بن عقبة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: حدثني لهيعة بن عقبة. وفي (م) وحدها: وعن يزيد، بزيادة الواو. وكل هذا خطأ، والصواب ما أثبتناه من النسخ العتيقة المتقنة، و«أطراف المسند» ٢٠٨/٨.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٨٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: حيث.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وانظر (٨٤٣٥).

و ٩٢١٣ عني العُمري -، عن مَيْمون، قال: أخبرنا عبدُالله \_ يعني العُمري -، عن جَهْم بن أبي الجَهْم، عن مِسْوَر بن مَخْرَمَةَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ على لسانِ عُمَرَ وقَلبهِ»(١).

٩٢١٤ - حدَّثنا نوحُ بن مَيْمون، قال: أخبرنا عبدُالله، عن خُبَيْب بن عبدالرحمٰن، عن حَفْص بن عاصم

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بينَ منْبَري وبَيْتِي رَوْضَةٌ مِن رِياض الجَنَّةِ، ومِنْبَري على حَوْضِي» (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله ـ وهو ابن عمر بن حفص ـ العمري، وجهم بن أبي الجهم في عداد المجهولين. نوح بن ميمون: هو ابن عبدالحميد البغدادي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥/١٢، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٥٠)، من طريق خالد بن مخلد، عن عبدالله العمري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٥٠١ ـ كشف الأستار) من طريق أبي عامر العقدي، عن الجهم بن أبي الجهم، به.

وأخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (٣١٥)، وأبو بكر القطيعي في زياداته على «الفضائل» (٥٢٤) و(٦٨٤)، وابن حبان (٦٨٨٩) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٣٤٧) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (١٤٥٥)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن عمر العمري. =

97۱٥ - حدثنا نوح، حدثنا عبدُالله، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثل ذلك، إلَّا أنه قال: «مِنْبَرِي عَلَيْ مثل ذلك، إلَّا أنه قال: «مِنْبَرِي كَالْبَي عَلَيْ مثل ذلك، إلَّا أنه قال: «مِنْبَرِي كَالْبَي عَلَيْ مثل تُرْع الجَنَّةِ» (١).

٩٢١٦ - حدَّثنا نوحٌ، أخبرنا عبدُالله - يعني العُمَري -، عن خُبَيب بن عبدالرحمٰن، عن حَفْص بن عاصم

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «يُوشِكُ أَن يَرْجِعَ الناسُ إلى المَدينَةِ، حتَّى تَصِيرَ مَسالِحُهُم بسَلَاحِ» (٢).

= وأخرجه عبدالرزاق (٥٢٤٣) عن عبدالله بن عمر العمري، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٢٣).

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٨) من طريق عبدالرحمن بن أشرس، عن عبدالله بن عمر العمري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» ٢٢١/٨ من طريق عبيدالله بن عمر، عن أبي الزناد، به، إلا أنه قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».

وانظر ما سلف برقم (۸۷۲۱).

(٢) إسناده ضعيف. وقد تفرد به الإمام أحمد.

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود (٤٢٥٠) و(٤٢٩٩) وإسناده ضعيف.

وعن عمرو بن عوف عند ابن ماجه (٤٠٩٤)، لكن قال: «حتى تكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء» وإسناده ضعيف جداً. وبولاء اسم مكان لم نقف على تعيينه.

قوله: «أن يرجع الناس»، قال السندي: لغلبة العدو عليهم.

وقوله: «مسالحهم»، قال: هي العسكر الحافظة للثغر، والمراد هاهنا الثغور، =

٩٢١٧ - حدثنا نوح بن مَيْمون، قال: أخبرنا عبدُالله بن المُبَارك، عن سُفيان، عن طارق بن عبدالرحمٰن، عن زاذانَ

عن أبي هريرة، قال: أُوْصاني خَلِيلي بشلاثٍ: الوَّتْرِ قبلَ النَّومِ، ورَكْعَتي ِ الضُّحَى (١).

٩٢١٨ - حدثنا يَعْمَر بن بِشْر، حدثنا عبدُالله، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا أبو زُرْعَة

عن أبي هريرة، قال: أتى رجلٌ رسول الله ﷺ، فقال: ما تَأْمُرُني؟ قال: «بِرَّ أُمَّكَ»، ثم عادَ، فقال: «بِرَّ أُمَّكَ»، ثم عادَ، فقال: «بِرَّ أُمَّكَ»، ثم عادَ الرابعةَ، فقال: «برَّ أُباكَ(٢)»(٣).

<sup>=</sup> أي: أبعد تغورهم هذا الموضع القريب من خيبر. قيل: لعل هذا من الدَّجَّال، أو يكون في وقتٍ.

وقوله: «سلاح»، قال: بفتح السين، وذكر السيوطي في «حاشية أبي داود»، ضمها: موضع قريب من حيبر.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، طارق بن عبدالرحمٰن ـ وهو البجلي الأحمسي ـ روى له البخاري خبراً واحداً متابعةً، واحتج به مسلم والباقون، وهو صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. سفيان: هو الثوري، زاذان: هو أبو عمر الكندى.

وانظر ما سلف برقم (٧٥١٢).

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣): ثم أباك.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، يحيى بن أيوب \_ وهو الغافقي المصري \_ وإن روى له الشيخان، ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح.

9 ۲۱۹ ـ حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبدًالله (۱)، أخبرنا عُبَيدالله بن عبدالله بن عبدالل

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «ما مِن مُؤْمنٍ يُشَاكُ شَوْكةً في الدُّنيا، يَحْتَسِبُها، إلاَّ قُصَّ بها من خَطايَاهُ يومَ القيامَة» (٢).

97۲۰ حدثنا عليًّ بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدُالله، أخبرنا الزُّبَيْر بن سعيد، فذَكَرَ حديثاً عن صَفْوان بن سُلَيم، قال: وحَدَّثَ صَفْوانُ بن سُلَيم أيضاً عن عطاء بن يَسارِ

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: «إنَّ الرجلَ لَيَتَكَلَّمُ

وهو عند ابن المبارك في كتاب «البر والصلة» كما في «الفتح» 1.7.7.3، و«تغليق التعليق» 3.5.7.1.0 ومن طريقه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (3.7.7.0).

وانظر (۸۳٤٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «أخبرنا عبدالله» سقط من (م) والنسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبيدالله بن عبدالله بن موهب. عبدالله: هو ابن المبارك.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٠٧) عن بشر بن محمد السختياني، عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٨٦).

قوله: «قُصَّ بها»، قال السندي: على بناء المفعول، وتشديد الصاد، أي: نقص وأُخِذ. «وبها»: أي: بسببها، أو في مقابلتها.

بالكَلِمة، يُضْحِكُ بها جُلساءَهُ، يَهْوِي بها من أَبعدَ مِنَ الثُّرِيَّا»(١).

٩٢٢١ \_ حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدُالله، قال: أخبرنا مَعْمَر، قال: حدثني سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لَيسَ فيما دُونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولا فيما دُونَ أَوْسَقٍ صَدَقَةٌ، ولا فيما دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولا فيما دُونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (٢).

وهو في «زهد» ابن المبارك (٩٤٨)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٥٧١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» 178/7 و1/100 وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٧١).

وانظر ما سلف برقم (٧٢١٥)، وفيه قوله: «لا يرى بها بأساً»، بدل قوله: «يضحك بها جلساءه».

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣٨/٣، وإسناده ضعيف. ومن حديث معاوية بن حيدة، سيأتي ٣/٥، وإسناده حسن.

(٢) إسناده صحيح، علي بن إسحاق روى له الترمذي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح.

وسيأتي برقم (٩٢٣٢).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٦٧٠)، وذكرت شواهده هناك. قوله: «خمسة أُوسُق»، أي: ما يعادل ٨٢٥,٣ كيلوغراماً.

والأوقية: ٤٠ درهماً، والدرهم يعادل ٢,٩٦٤٥ غراماً.

والذود: قال ابن الأثير في «النهاية» ١٧١/٢: الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنَّعَم. وقال أبو عبيد: الذَّود من الإِناث دون الذكور، والحديث عامٌ =

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الزبير بن سعيد.

٩٢٢٢ - حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: أخبرنا عُبَيدالله بن عمر، عن سعيدٍ المَقْبُري

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أنه نَهَى عن التَّلَقِّي، وأَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لِبَادٍ (١).

٩٢٢٣ - حدثنا يعمر بن بِشر، حدثنا عبدالله، قال: أخبرنا يونس، عن الزُّهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب

أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله على قال: «خيرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عن ظَهْر غِنيً، وابْدَأُ بمَن تَعُولُ» (٢).

<sup>=</sup> فيهما؛ لأن من ملك خمسةً من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، من فوق علي بن إسحاق ثقات من رجال الشيخين. عبدالله: هو ابن المبارك.

وأخرجه البخاري (٢١٦٢) من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، عن عبيدالله العمري، بهذا الإسناد.

وقد سلف النهي عن التلقي برقم (٧٣٠٥)، والنهي عن أن يبيع حاضر لباد برقم (٧٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، يعمر بن بشر - وهو الخراساني - ثقة، وتّقه ابن المديني وابن حبان والدارقطني، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه البخاري (١٤٢٦)، والبيهقي ٤/١٨٠ من طريق عبدان عبدالله بن عثمان، وابن أبي الدنيا في «العيال» (٨) عن أحمد بن جميل، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

٩٢٢٤ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَّالْقاني، قال: حدثنا عبدُالله، عن يونسَ، عن الزُّهري، قال: سمعت سعيد بن المُسَيب يقول:

قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ المُصلِحِ الْجُرانِ».

والـذي نفسُ أبي هريرة بيدِه، لولا الجِهادُ في سَبيلِ الله، والحجُّ، وبرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَن أُموتَ وأَنا مَمْلُوكُ(١).

٩٢٢٥ - حدثنا عَتَّاب، قال: حدثنا عبدُالله، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنى أبو يونسَ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «الصِّيامُ جُنَّةُ، وحِصْنُ حَصِينٌ مِن النَّارِ»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي ٦٩/٥، وابن خزيمة (٢٤٣٩) من طريق عبدالله بن وهب، عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه البخاري (٥٣٥٦) من طريق عبدالرحمن بن خالد، عن الزهري، به. وانظر ما سلف برقم (٧١٥٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، إبراهيم بن إسحاق روى له أبو داود والترمذي وهو ثقة، وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة وابن حبان، وقال الذهبي: ثبت، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (٢٥٤٨) عن بشر بن محمد، والبيهقي ١٢/٨ من طريق عبدان عبدالله بن عثمان، كلاهما عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد. وانظر (٨٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن لهيعة ـ واسمه عبدالله ـ سيىء =

9۲۲٦ حدثنا عَتَّاب، حدثنا عبدُالله، قال: أخبرنا عيسى بن يزيدَ، قال: حدثني جَرير بن يزيد، أنه سمع أبا زُرْعة بنَ عَمْرو بن جَرير يحدث

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «حَدُّ يُعْمَلُ في الأرضِ، خيرٌ لأهلِ الأرضِ من أن يُمْطَروا ثلاثينَ صباحاً»(١).

٩٢٢٧ \_ حدثنا عَتَّابٌ، قال: حدثنا عبدُالله، قال: أخبرنا داود بن قيس، قال: حدثني أبو ثِفَال المُرِّي

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ خيرً من الضَّأْنِ خيرً من المَّعْزِ» (٢).

<sup>=</sup> الحفظ، لكن الراوي عنه ابن المبارك، وهو ممن روى عنه قبل أن يسوء حفظه، فالإسناد حسن، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف جرير بن يزيد. وانظر (٨٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف أبي ثفال: وهو ثمامة بن واثل.

وأخرجه الحاكم ٢٢٧/٤ من طريق إبراهيم بن إسحاق الحنيني، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (١٢٠٧)، والبيهقي ٢٧١/٩ من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: جاء جبريل إلى النبي على المعز. وذكر قصة، وفيها أن جبريل قال: إن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز. قال البيهقي: وإسحاق ينفرد به، وفي حديثه ضعف. وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا إسحاق الحنيني ولم يتابعه عليه غيره، وإنما أتى في أحاديثه لَمَّا كُفَّ بصره، وبَعُدَ عن المدينة، حدث =

قال داود: السيد: الجليل.

٩٢٢٨ حدثنا عَتَّاب، قال: حدثنا عبدُالله، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثني محمد بن عبدالرحمٰن بن نُوْفَل، أن عبدَالله بن رافع أخبره

عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: أنه نَهَى عن الرَّميَّةِ: أن تُرْمى الدابةُ، ثم تُؤْكَلَ، ولٰكن تُذْبَحَ، ثم يَرْمُوا إِنْ شَاؤُوا(١).

٩٢٢٩ - حدثنا عَتَّاب، قال: أخبرنا عبدُالله، قال: أخبرنا يونسُ، عن

وأخرج الحاكم ٢٢٧/٤ من طريق قزعة بن سويد، عن الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن حنش بن الحارث، عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي عن سلمة بن جنادة، عن حنش بن الحارث، عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي عن سلمة بن الضأن مهزول خسيس، وجذع من المعز سمين يسير، فقال: يا رسول الله هو خيرهما أفأضحي به؟ فقال: ضَعّ به، فإن الله أغنى. قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي قائلًا: قزعة ضعيف.

وانظر ما سيأتي برقم (٩٧٣٩).

قوله: «الجذع من الضأن»، الأشهر عند أهل اللغة أن الجذع ما تم له سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعية، وقال الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر. انظر «المغنى» ٣٦٨/١٣، و«البناية» ١٥٧-١٥٧.

والسيد، قال في «القاموس»: ككَيِّس وإِمَّع: المُسِنُّ من المعز.

(١) ابن لهيعة سيىء الحفظ، وقد تفرد به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٦١٢) من طريق عمران بن هارون، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، دون قوله: «ثم يرموا إن شاؤوا».

وقد سلف النهي عن صبر البهائم من حديث ابن عمر برقم (٤٦٢٢) و(٥٥٨٧)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>=</sup> بأحاديث عن أهل المدينة، فأنكر بعضها عليه.

٤٠٣/٢

الزُّهْرِي، قال: حدثني سعيدُ بن المُسَيب وأبو سَلَمة ـ يعني ابن عبدالرحمٰن ـ أن أبا هريرة قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِن الأَنبياءِ، فأَمرَ بقَرْيةِ النَّملِ، فأُحرِقَتْ، فأَوْحَى الله عزَّ وجلَّ الله عزَّ وجلَّ اللهِ : في أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةُ، أَهْلَكْتَ أُمَّةً من الأَمَم تُسَبِّحُ؟!»(١)

٩٢٣٠ ـ حدثنا عَتَّاب، قال: أخبرنا عبدُالله، قال: أخبرنا لَيث بن سَعْد، عن الحسن بن تَوْبان، أُراه عن موسى بن وَرْدان، قال:

قال أبو هريرة لرجل: أُودِّعُكَ كما وَدَّعَني رسولُ اللهِ ﷺ (١): «أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الذي لا يُضِيعُ وَدائِعَهُ» (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، عتاب \_ وهو ابن زياد الخراساني \_ ثقة روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبدالله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وهو في «مسند ابن المبارك» برقم (١٩٧)، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٥٨٥١).

وأخرجه البخاري (٣٠١٩)، ومسلم (٢٢٤١) (١٤٨)، وأبو داود (٣٦٦٥)، والطحاوي وابن ماجه (٣٢٢٥)، والنسائي ٢١٠/٧-٢١١، وأبو يعلى (٥٨٤٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٨٧٤)، وابن حبان (٥٦١٤)، والبيهقي ٢١٣/٥ من طرق عن ابن المبارك، به.

وانظر ما سلف برقم (۸۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة بعد هٰذا زيادة قوله: «أو كما ودع رسول الله وزيدت أيضاً على هامش (ظ٣) ثم رمجت.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد جيد، حسن بن ثوبان وموسى بن وردان صدوقان، وباقى رجال الإسناد ثقات.

٩٢٣١ - حدثنا أحمدُ بن عبدالملك بن واقدٍ الحَرَّاني، قال: حدثني محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن مُجاهدٍ والمغيرةِ بن حَكِيم

عن أبي هريرة، قالا: سمعناه يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله على منى، إلا ما كان من عبدالله بن عَمْوه، فإنه كان يكتب بيده، ويَعِيه بِقَلْبِه، وكنتُ أُعِيهِ بقلبي، ولا أكتب بيدي، واستأذن رسول الله على في الكتاب عنه، فأذِنَ له(١).

= وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٠٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥٠٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٠٥) من طريق عبدالله بن وهب، والطبراني في «الدعاء» (٨٢٠) من طريق عبدالله بن صالح ويحيى بن بكير، ثلاثتهم عن الليث، بهذا الإسناد. وقرن ابن وهب بالليث سعيد بن أبي أيوب. وفيه: أن موسى بن وردان قال: أتيت أبا هريرة أودعه، فقال: ألا أعلمك يا ابن أخي شيئاً علمنيه رسول الله على أقوله عند الوداع؟ قلت: بلى، قال: قل: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٨٢٣) من طريق رشدين بن سعد، عن الحسن بن ثوبان، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، عن النبي على المفظ: «من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه». وانظر (٨٦٩٤).

(١) صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق وعمرو بن شعيب صدوقان، وباقى رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (٧٥١)، والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» ص٨٣ من طريق أحمد بن عبدالملك بن واقد الحراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (١٥١٥)، والطحاوي ٣١٨/٤، =

٩ ٢٣٢ - حدثنا عَتَّاب، قال: حدثنا عبدُالله، قال: أخبرنا مَعْمَر، قال: حدثني سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه

٩ ٢٣٣ - حدثنا أحمدُ بن عبدالملِك، قال: حدثنا زُهيرٌ، قال: حدثنا أبو بَلْج يحيى بن أبي سُلَيم، عن عَمْرو بن مَيْمون أنه حدثه، قال:

= والبيهقي (٧٥١)، والخطيب البغدادي ص٨٦-٨٨ من طريق أحمد بن خالمد الوهبي، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٣٢٩) من طريق عبدالأعلى السامي، والخطيب البغدادي ص٨٣ من طريق إبراهيم بن سعد، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، به. ورواية عبدالأعلى السامي وإبراهيم بن سعد عن المغيرة بن حكيم وحده.

وأخرجه الخطيب البغدادي ص٨٣-٨٤ من طريق عبدالرحمٰن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن عمروبن شعيب، عن المغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣٣٤/٢ من طريق عبدالرحمٰن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن المغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٨٩).

وسلف استئذان عبدالله بن عمرو الرسولَ ﷺ بالكتابة في مسنده برقم (٦٥١٠).

(١) إسناده صحيح، عتاب \_ وهو ابن زياد الخراساني \_ ثقة، روى له ابن ماجه، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الصحيح. عبدالله: هو ابن المبارك. وانظر (٩٢٢١).

قال لي أبو هريرة: قال لي رسول الله ﷺ: «أَلا أُعلَّمُكَ كَلِمةً مِن كَنْزِ الجَنَّةِ؟» قال: «قُلْ: ﴿ قُلْ: لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ﴾ (١).

٩٢٣٤ - حدثنا أحمدُ بن عبدالملك، حدثنا شَرِيكٌ، عن ابن مَوْهَب، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَنْعَمَ اللهُ على عَبْدٍ نِعْمَةً، إلا وهو يُحِبُّ أَن يُرَى أَثُرُها عليهِ»(٢).

9 ٢٣٥ ـ حدَّثنا أحمـدُ بن عبدالملك، حدثنا محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «أَلا أَنَبُّئُكُم بِخِيَارِكُم؟» قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: «خِيارُكُم أَطْوَلُكُم أَعْماراً، وأحسننكُم أَعْلاقاً»(٣).

٩٢٣٦ حدثنا أحمدُ بن عبدِالملك، قال: حدثنا عُبيدالله بن عَمرو، عن أبوب، عن ابن سِيرين

عن أبي هريرة، قال: نَهِي رسولُ الله ﷺ أَن يُتَلَقَّى الجَلَبُ،

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي بلج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وانظر (٧٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، سلف الكلام عليه برقم (٨١٠٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد سلف برقم (٧٢١٢).

فإنِ ابْتاعَ مبتاعٌ، فصاحبُ السِّلْعة بالخِيار إذا وَرَدَتِ السُّوقَ(١).

٩٢٣٧ - حدثنا سُرَيجُ بنُ النعمان اللَّؤُلؤيُّ وأبو كامل ، قالا: حدثنا حمادُ بن سلمة، عن محمد بن زيادٍ، قال سُرَيجُ في حديثه:

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ أبا القاسم على يقول: «والَّذي نَفْسِي بِيَدِه، لَيَخْرُجَنَّ رِجالٌ مِن المَدينةِ رَغْبةً عنها، والمَدينةُ خيرٌ لهم لو كانُوا يَعْلَمُونَ»(٢).

٩٢٣٨ حدثنا موسى بنُ داود، قال: أخبرنا ابن لَهِيعَةَ، عن أبي الزَّبير، قال: أخبرني جابرٌ

أنَّ أبا هريرة أخبره أن النبي عَلَيْ قال: «إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِن مَنامِهِ، فَلْيُفْرِغْ على يَدَيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ قبلَ أن يُدْخِلَهُما في الإِناءِ، فإنَّه لا يَدْري فِيمَ باتَتْ يَدُه»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدالملك، فمن رجال البخاري.

وأخرجه أبو داود (٣٤٣٧)، والترمذي (١٢٢١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٠٧٨)، وفي «معجم شيوخه» (٢٧٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٩/٤)، والبيهقي ٩/٤، والبيهقي ٣٤٨/٥ من طرق عن عبيدالله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، أبو كامل \_وهو مُظَفَّر بن مُدْرِك البغدادي \_ ثقة روى له الترمذي والنسائي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وانظر (٩٠١٥).

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح، ابن لهیعة \_ وإن کان سییء الحفظ \_ قد توبع، وباقی رجال الإسناد ثقات من رجال مسلم. أبو الزبیر: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس =

٩ ٢٣٩ \_ حدثنا موسى بنُ داود قال: أخبرنا ابنُ لَهِيعَةَ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ أنه قال:

وقد قال أبو هريرة: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «في يَوم ِ الجُمعَةِ ساعَةٌ لا يُوَافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ إلا اسْتُجيبَ له»(١).

٩٢٤٠ ـ حدثنا موسى بنُ داود، قال: حدثنا ذَوَّاد بنُ عُلْبَةَ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ

عن أبي هُريرة، قال: كان النبيُّ ﷺ يُهَجِّرُ، قال: فصَلَّيتُ، ثم جئتُ فجلستُ إليهِ، فقال: «يا أبا هُريرةَ، اشْكَنْبُ دَرْدْ؟» قال: قلت: لا يا رسولَ الله. قال: «صَلِّ، فإنَّ في الصَّلاةِ شِفاءً» (٢).

٩٢٤١ - حدثنا عليَّ بن حَفْص، عن وَرْقاءَ، عن أبي الزَّنادِ، عن الأعرج ِ

= المكي.

وأخرجه أبو يعلى (٥٨٦٣) من طريق موسى بن داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۲۷۸) (۸۸)، وأبو عوانة ۲۱۳۲-۲۱۳، والبيهقي ٤٧/١ من طريق معقل بن عبيدالله، عن أبي الزبير، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٢٨٢).

(۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد ضعیف من أجل ابن لهیعة، لكن للحدیث طرق أخرى یصعّ بها، فانظر ما سلف برقم (۷۱۵۱).

(٢) إسناده ضعيف لضعف ذوَّاد بن عُلبة، وليثِ: وهو ابن أبي سليم.

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٧٠) من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وانظر (٩٠٦٦).

قوله: «كان النبي ﷺ يهجر»، التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه.

قال: «وَدَخَلَ إبراهيمُ قَرِيةً، فيها مَلِكُ من المُلوكِ - أو جَبَّارُ من الجَبابِرةِ - فقيل: دخلَ إبراهيمُ الليلةَ بامرأةٍ من أحسنِ الناس، قال: فأرسَلَ إليه المَلِكُ - أو الجبارُ -: مَن هٰذه معك؟ قال: قال: فأرسَلَ بها إليه، وقال لها: لا أختي، قال: أرْسِلْ بها، قال: فأرسَلَ بها إليه، وقال لها: لا تُكذّبي قولي، فإني قد أخبرتُه أنكِ أختي، إنْ على الأرض مُؤمِنٌ غيري وغَيرُك، قال: فلما دَخلَتْ إليه، قامَ إليها، قال: فأقبلَتْ تَوضَّأُ وتُصلِّي، وتقول: اللَّهمَّ إنْ كنتَ تَعلَمُ أني آمنتُ بك وبرسولِك، وأحصَنْتُ فَرْجي إلا على زَوجي، فلا تُسلِّطْ عليَّ الكافرَ. قال: فَغُطَّ حتى رَكَضَ برِجْلِهِ -قال أبو الزِّناد(١): قال أبو الكافرَ. قال: فَغُطَّ حتى رَكَضَ برِجْلِهِ -قال أبو الزِّناد(١): قال أبو الكافرَ. قال: فَغُطَّ حتى رَكَضَ برِجْلِهِ -قال أبو الزِّناد(١): قال أبو مسلَمة بن عبدالرحمٰن، عن أبي هريرة: إنها قالت: اللهمَّ إنه إنْ يَمُتْ، يُقَلْ: هي قَتَلَتْه - قال: فأرْسِلَ، ثم قامَ إليها، فقامت تَوضَّأُ

<sup>(</sup>١) كذا وقع في رواية ورقاء: «قال أبو الزناد»، وفي رواية شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (٢٢١٧)، والنسائي: «قال عبدالرحمٰن الأعرج: قال أبو سلمة...»، وعلى كلِّ فهذا طريق ثان عن أبي هريرة.

وأحْصَنْتُ فَرْجِي إلا على زَوْجِي، فلا تُسلِّطْ عليَّ الكافرَ. قال: فغُطَّ حتى رَكَضَ برِجْلِه - قال أبو الزِّناد، قال أبو سَلَمة، عن أبي هريرة: إنها قالت: اللهمَّ إنه إنْ يَمُتْ، يُقَلْ: هي قَتَلَتْه - قال: فأُرْسِلَ، فقال في الثالثة، أو الرابعة: ما أرسَلْتُم إليَّ إلا شَيطاناً، ارْجِعوها إلى إبراهيم، وأعطوها هَاجَرَ. قال: فرَجَعتْ، فقالت لإبراهيم: أشَعَرْتَ أن الله تعالى رَدَّ كيدَ الكافر، وأخدَم وليدةً؟!»(١).

وأخرجه أبو داود (۲۲۱۲)، والنسائي في «الكبرى» (۸۳۷٤)، وأبو يعلى (۲۰۳۹)، وابن حبان (۵۳۷۰) من طريق هشام بن حسان، والنسائي (۵۳۷۰) من طريق عبدالله بن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. ورواية ابن عون موقوفة على أبي هريرة.

ورواه عن ابن سيرين أيضاً أيوب السختياني، لكن قد اختُلف عليه في وقفه ورفعه، فقد أخرجه البخاري (٣٣٥٧) و(٥٠٨٤)، ومسلم (٢٣٧١)، والبيهقي في «السنن» ٣٦٦/٧، وفي «الأسماء والصفات» ص٢٨٢ من طريق جريربن حازم، عن أيوب السختياني، مرفوعاً \_ رواية البخاري في الموضع الأول مختصرة بقصة الكذبات الثلاث فقط، وفي الموضع الثاني لم يسق لفظه.

وأخرجه عن أيوب موقوفاً البخاري (٣٣٥٨) و(٥٠٨٤)، والبيهقي في «السنن» =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن حفص، فمن رجال مسلم. ورقاء: هو ابن عمر اليشكري.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٢٢١٧) و(٢٦٣٥) و(٦٩٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٧٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والترمذي (٣١٦٦) من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ولم يذكر شعيب أول الحديث في الكذبات الثلاث، بينما لم يذكر ابن إسحاق قصة إبراهيم مع الملك.

= ٣٦٦/٧ من طريق حماد بن زيد، عنه ـ ولم يسق البخاري لفظه في الموضع الثاني.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٣٩١/٦: وكذا رواه عبدالرزاق عن معمر غير مرفوع.

وفي الباب عن أنس ضمن حديث الشفاعة الطويل، عند النسائي في «الكبرى» (١١٤٣٣).

وعن أبي سعيد الخدري، عند أبي يعلى (١٠٤٠) بسند ضعيف.

قوله: «ثلاث كذبات»، قال الحافظ في «الفتح» ٣٩٢/٦: قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به، ليُعلم صدقُ ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره، فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام يعني إطلاق الكذب عليه - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، وإلا فالكذب المحضُ في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين فالكذب المحض في مثل تلك المقامات فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحاً مُخلًا لكنه قد يحسن في مواضع، وهذا منها.

قال السندي: والمراد أنها كذبات ظاهراً وإن كانت في الحقيقة معاريض، وهي من قبيل التورية لا الكذب.

قوله: «إني سقيم»، قال: أي: مريض القلب من كفركم، أو سأمرض، والإنسان لا يخلو عن ذلك، ولخفاء هذا المعنى، وظهور معنى لا تَحَقُّقَ له، عُدَّ كذباً.

قوله: «فعله كبيرهم»، قال: أي: ينبغي على زعمهم الفاسد أنهم آلهة أن يكون كبيرهم هو الفاعل المتولي لأمر كسر الصغار، ولكن لما كان هذا المعنى خفياً، والمعنى الظاهر غير واقع عُدَّ كذباً.

٩٢٤٢ ـ حدثنا موسى بن داود، قال: حثنا ابن لَهِيعة، عن عُبيدِالله بن أبي جعفر، عن سعيد بن أبي سعيدٍ، عن أبيه

= قوله: «فغط»، قال: بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة، أي: أخذ بمجاري نَفَسِه حتى سمع له غطيط.

قوله: «ركض برجله»، قال: أي: ضرب بها الأرض.

قوله: «وليدة»، قال: أي: جارية.

وقوله: «إنها أختي»، قال الحافظ في «الفتح» ٣٩٣/٦: اختُلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختاً كانت أو زوجة، فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج، كذا قيل، ويحتاج إلى تتمة وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة، لكن إن علم أن لها زوجاً في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره، بخلاف ما إذا علم أن لها أخاً فإن الغيرة حينئذٍ تكون من قِبَلِ الأخ خاصة لا من قِبَلِ الملك فلا يبالي به. وقيل: أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق، والتقرير الذي قررته جاء صريحاً عن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» من طريقه. وقيل: كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره فلذلك قال: هي أختى اعتماداً على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها، وتُعُقّبَ بأنـه لو كان كذُّلك لقال: هي أختي وأنا زوجها فلِمَ اقتصر على قوله: «هي أختي؟» وأيضاً فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسها. وذكر المنذري في «حاشية السنن»، عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأى الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها، فلذلك قال إبراهيم: «هي أختي»، لأنه إن كان عادلًا خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنها، وإن كان ظالماً خلص من القتل، وليس هٰذا ببعيد مما قررته أولًا، وهٰذا أخذ من كلام ابن الجوزي في «مشكل الصحيحين»، فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به.

عن أبي هريرة، عن النبي على الله عز وجل (١) أنه قال: «مَرِضْتُ، فلَم يَسْقِنِي ابنُ آدمَ، وظَمِئْتُ، فلَم يَسْقِنِي ابنُ آدمَ، وظَمِئْتُ، فلَم يَسْقِنِي ابنُ آدمَ، فقلتُ: أَتُمْرَضُ يا رَبِّ؟ قال: يَمْرَضُ العبدُ مِن عبادي مِمَّن في الأرض، فلا يُعادُ، فلَوْ عادَهُ، كان ما يَعُودُه لي، ويَظْمَأُ في الأرض، فلا يُسْقَى، فلَوْ سُقِيَ، كان ما سَقَاه لي»(١).

٩٢٤٣ ـ حدثنا موسى بنُ داود، قال: حدثنا ابن لَهِيعةَ، عن أبي يونسَ عن أبي يونسَ عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: «إنَّ في الجَنَّةِ لَشَجَرةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوادَ في ظِلِّها مِئَةَ سَنَةٍ، وإنَّ وَرَقَها لَيُخَمِّرُ الجَاتَةَ» (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الله عز وجل» لم يرد في (ظ٣) و(عس) و(ل)، وهو ثابت في (م) والنسخ المتأخرة. وهو الأولى.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبدالله بن لهيعة.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٧١٧) من طريق الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥١٧)، ومسلم (٢٥٦٩)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢٦١، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٢٢٠ من طريق ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح دون قوله: «وإن ورقها ليخمِّر الجنة»، وهذه الزيادة تفرد بها ابن لهيعة، وهو سيىء الحفظ. أبو يونس: هو سليم بن جبير مولى أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٨).

<sup>«</sup>يخمِّر»: يغطِّي.

٩٢٤٤ ـ حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن موسى بن وَرْدانَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ماتَ مُرابِطاً، وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، وأُومِنَ من الفَزَعِ الأكبرِ، وغُدِيَ عليهِ، ورِيحَ برِزْقِه مِن الجَنَّةِ، وكُتِبَ له أَجْرُ المُرابِطِ إلى يومِ القِيامةِ» (١).

وأخرجه عبدالرزاق (٩٦٢٢)، والطبراني في «الأوسط» (٥٢٥٨)، والبيهقي في «الشعب» (٩٨٩٥) من طريق إبراهيم بن محمد، عن موسى بن وردان، بهذا الإسناد. ولفظ الطبراني: «من مات مريضاً مات شهيداً» كذا مختصراً، ولفظ البيهقي: «من مات غريباً مات شهيداً، وَوُقي فتّاني، وغُدي وريح عليه برزقه من الجنة» وإبراهيم بن محمد هذا: هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧٦٧)، وأبو عوانة ٩١/٥ من طريق عبدالله بن وهب، عن الليث، عن زهرة بن معبد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لجهالة معبد بن عبدالله بن هشام والد زهرة.

وأخرجه البزار (١٦٥٥ ـ كشف الأستار) من طريق عبدالله بن صالح، عن الليث، عن زهرة بن معبد، عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان، عن عثمان وأبي هريرة. وإسناده ضعيف، عبدالله بن صالح سيىء الحفظ، وأبو صالح مولى عثمان مجهول.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٩٧)، وابن حبان في «المجروحين» ٢٩/٥، والطبراني في «الأوسط» (٩٣٠٨) من طريق عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وعبدالرحمٰن بن زيد هٰذا ضعيف.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 1.1.7.7، والبيهقي في «الشعب» (٩٨٩٧) من طريق عبدالعزيزبن أبي رواد، عن محمد بن عمرو، عن عطاء، عن 4.00

<sup>(</sup>١) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة.

٩٢٤٥ - حدثنا خَلَف بن الوليد، قال: حدثنا المُبَارك، قال: حدثنا عبدالواحد بن صَبِرَةَ وعَبَّادُ بن منصور، أنهما سمعا القاسم بن محمدٍ يقول:

سمعت أبا هريرة يقول: إن رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، ولا يَقْبَلُ منها إلَّا الطَّيِّبَ، يَقْبِضُها(١) بِيمِينه تَبارك وتَعالى، يُربِّيها لِعَبدِه المُسلِم (٢) كما يُربِّي أَحَدُكُم مُهْرَه أو فَصِيلَه، حتَّى يُوافِيَ بها يومَ القِيامَةِ مِثلَ أُحُدٍ»(٣).

وفي الباب عن سلمان الفارسي عند مسلم (١٩١٣)، وسيأتي ٥/٠٤٠ و٤٤١.

وعن فضالة بن عبيد، سيأتي ٢٠/٦، وإسناده صحيح.

قوله: «وغُدِيَ عليه ورِيحَ برزقه»، قال السندي: غُدي: على بناء المفعول، من الغدوة، وهو المجيء أول النهار، وريح: من الروحة: وهو المجيء آخر النهار. قلنا: وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿أَحِياءٌ عند ربهم يُرزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

- (١) كذا في (ظ٣) و(عس)، ونسخة على هامش (س): يقبضها، وفي (م) وبقية النسخ: يقبلها.
- (٢) وقع بعد هٰذا في (م) والنسخ المتأخرة لفظة: اللقمة، وهي ليست موجودة في النسخ العتيقة الصحيحة.
- (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عباد بن منصور فيه ضعف، =

<sup>=</sup> أبيه، عن أبي هريرة. ولفظه: «من مات مريضاً مات شهيداً، وَوُقي فتَّانَي القبر، وغُديَ وريحَ عليه برزقه من الجنة»، ولم نتبين رجاله ممن فوق عبدالعزيزبن أبي رواد، ويحتمل أن يكون محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي، وعطاء هو ابن السائب بن مالك الثقفي، والله أعلم.

٩٢٤٦ حدثنا خَلَف بن الوليد، قال: حدثنا ابن عَيَّاش - يعني إسماعيل -، عن شَهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «دَخَلَ عَبْدُ الجَنَّة، بغُصْنِ شَوْكٍ (١) على طَريقِ (٢) المُسلِمينَ، فأماطَهُ عنه» (٣).

٩٢٤٧ \_ حدثنا خَلَف بن الوليد، قال: حدثنا ابن عَيَّاش، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة: أن رسول الله على كان يَدْعُو عندَ النوم: «اللهُمَّ رَبَّ السَّماواتِ السَّبْعِ، ورَبَّ العَرْشِ العَظيمِ، ربَّنا ورَبَّ كُلِّ شيءٍ، مُنْزِلَ التَّوْراةِ والإِنجيلِ والقُرآنِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، لا إله إلاَّ أنتَ، أَعُودُ بك مِن شَرَّ كُلِّ شيءٍ أنتَ آخِذُ بناصِيتِه، أنتَ الأَوَّلُ ليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ ليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وأنتَ الظَّاهِرُ ليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطِنُ ليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ الظَّاهِرُ ليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطِنُ ليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ

<sup>=</sup> وعبدالواحد بن صبرة مجهول الحال، له ترجمة في «الجرح والتعديل» ٢٢/٦، وفات الحسينيَّ وابن حجر ترجمتُه مع أنه على شرطهما. المبارك: هو ابن فضالة. وسيأتي الحديث من طريق عباد برقم (١٠٠٨٨)، وسلف برقم (٧٦٣٤) من

وسيأتي الحديث من طريق عباد برقم (١٠٠٨٨)، وسلف برقم (١١٠٧) ش طريق أيوب عن القاسم، وهو إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) في (ظ٣): بغصن من شوك، بزيادة «من».

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: على ظهر طريق، بزيادة «ظهر».

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، إسماعيل بن عياش الحمصي - وإن كان قد وصف بالتخليط في أهل غير بلده - قد توبع، انظر (٨٥٠٦).

عَنَّا الدَّيْنَ، واغْنِنا مِن الفَقْرِ»(١).

٩٢٤٨ - حدَّثنا خَلَف بن الوليدِ، قال: حدثنا ابنُ عَيَّاش، عن سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يَسْتُرُ عَبدً عَبداً في الدُّنيا، إلَّا سَتَرَهُ الله يومَ القِيامَةِ»(٢).

٩٢٤٩ ـ حدثنا خَلَف، قال حدثنا أبو مَعْشَر، عن سعيدٍ

عن أبي هريرة، قال: كان يَمُرُّ بآلِ الرسولِ عَلَيْهُ هلالُ، ثم هلالُ، ثم هلالُ، لا يُوقَدُ في شيءٍ من بيوتِهم النارُ، لا لخُبْزٍ، ولا لِطبيخٍ، فقالوا: بأيِّ شيءٍ كانوا يعيشونَ يا أبا هريرة؟ قال: الأسودانِ: التمرُّ والماءُ، وكان لهم جيرانُ من الأنصارِ، جَزاهُم الله خيراً، لهم مَنائحُ، يُرسِلونَ إليهم شيئاً من لَبَنِ ٣٠).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، إسماعيل بن عياش قد توبع، انظر (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، إسماعيل بن عياش قد توبع فيما سلف برقم (٩٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبدالرحمن السندي. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.

وأخرجه البزار (٣٦٧٥ ـ كشف الأستار) من طريق جابر بن إسحاق، عن أبي معشر، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٩٦٢).

وفي الباب عن عائشة، سيأتي ١٠٨/٦. وإسناده صحيح.

قوله: «مَنَائِح»، قال السندي: أي: بهائم ذات لبن.

٩٢٥٠ ـ حدثنا خَلَف قال: حدثنا أبو مَعْشَر، عن سعيدً

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَهادَوْا، فإنَّ الهَدِيَّةُ لَهُ عَنْ السَّدْر» (١). تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْر» (١).

(۱) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر. سعيد: هو المقبري كما جاء منسوباً في «مسند الطيالسي» و«مسند الشهاب» للقضاعي، وكما نقله الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» ٢٠٠/٥ عن أبي العباس الطرقي وأقرَّه عليه، وقد أورد هذا الحديث في ترجمته من «أطراف المسند» ٢٤٢/٧. وذكره ابن عساكر، وتبعه المزي في «تحفة الأشراف» ٢٤/١٠ أنه سعيد بن المسيب. والأول أرجح، ويؤيده أن حديثه هذا قد أورده المصنف ضمن أحاديث سعيد المقبري.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٣٣٣)، والترمذي (٢١٣٠)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٣٥٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٥٦) من طرق عن أبي معشر نجيح بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: غريب.

وزاد الطيالسي والترمذي وابن أبي الدنيا قوله: «ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فِرْسِن شاةٍ». وسلفت هذه القطعة برقم (٧٥٩١).

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤)، وأبو يعلى (٦١٤٨)، والدولابي في «الكنى» ١/١٥٠ و٧/٧، وابن عدي في «الكامل» ١٤٢٤/٤، والبيهقي في «السنن» ٦/٦٦، وفي «الشعب» (٨٩٧٦)، والمسزي في ترجمة ضمام بن إسماعيل من «تهذيب الكمال» ٣١٤/٣١٣ من طريق ضمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة ولفظه: «تهادوا تحابوا». وإسناده حسن.

وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في «الأوسط» (٥٧٧١) و(٧٢٣٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦٥٥) و(٦٦٠).

وعن أم حكيم بنت وادع الخزاعية عند الطبراني ٢٥/(٣٩٣)، والقضاعي في =

٩٢٥١ ـ حدثنا خَلَف، قال: حدثنا أبو مَعْشَر، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة

عن النبي على: «مَن عُمِّرَ سِتِّينَ سَنةً، أو سَبعينَ سَنةً، فقَدْ عُذِرَ إليه في العُمُر»(١).

٩٢٥٢ - حدثنا خَلَف، قال: حدثنا عَبَّاد بن عَبَّاد، قال: حدثنا الحَجَّاج بن أَرْطاة، عن الطُّهَوي، عن ذُهيل

عن أبي هريرة، قال: كُنا في سفرٍ مع رسول الله على فأرْمَلْنا، وأَنْفَضْنا، فأتينا على إبل مَصْرُورَة بلِحاءِ الشجرِ، وابْتَدَرَها القومُ لِيَحْتَلِبُوها، فقال لهم رسول الله على: ﴿إِنَّ هٰذِه عسى أَن يَكُونَ فيها قُوتُ أَهل بَيْتٍ من المُسْلِمينَ، أَتُحِبُّونَ لو أَنَّهم أَتُوا على ما في أَزْوادِكُم فأَخذوهُ؟» ثم قال: ﴿إِنْ كُنتم لا بُدَّ فاعِلينَ، فاشرَبُوا ولا تَحْمِلُوا» (٢).

<sup>= «</sup>مسند الشهاب» (٢٥٩) ولفظه: «تهادوا فإنه يضعّف الحب، ويذهب بغوائل الصدر».

وعن عبدالله بن عمرو عند القضاعي (٦٥٧).

وعن أنس عند البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٥)، والطبراني في «الأوسط» (١٥٤٩).

ولا يخلو إسناد واحد من هٰذه الشواهد من ضعف، وبعضها يشتد ضعفه.

قوله: «وَغرَ»، قال السندي: بفتح فسكون وقد تفتح: الحقد والضَّعْن والعداوة والتوقد من الغيظ، أي: أنها تزيل العداوة، وتزيد المحبة.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أبو معشر قد توبع، انظر (٧٧١٣).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الطُّهَوي ـ وهو سَليط بن

٩٢٥٣ حدثنا خَلَف بن الوليد، قال: حدثنا خالد، عن عبدالرحمٰن بن إسحاق، عن محمد بن زَيْد، عن ابن سِيلانَ

= عبدالله -، وجهالة ذهيل - وهو ابن عوف بن شَمَّاخ -، والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. عباد بن عباد: هو ابن حبيب بن المهلب البصري.

وأخرجه ابن ماجه (٣٣٠٣)، والبزار (١٣٢٦ و١٣٢٧ و٢٨٦٣ - كشف الأستار)، والبيهقي ٩/٣٦٠ و٣٦١ من طرق عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. ورواية البزار مختصرة: عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يا رسول الله، ما يحل لأحدنا من مال أخيه؟ قال: «يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل».

وأخرجه البيهقي ٣٦١/٩ من طريق شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن سليط، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سئل النبي على عما يحل للرجل من مال أخيه، قال: «يأكل حتى يشبع إن كان جائعاً، ويشرب حتى يَرْوى». قال البيهقي: شريك النخعي خالف في إسناده من مضى. قلنا: وشريك سيىء الحفظ.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٧/٣ مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد: يا صاحب الحائط، ثلاثاً، فإن أجابه، وإلا فليأكل، وإذا مَرَّ أحدكم بإبل، فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد: يا صاحب الإبل، أو يا راعي الإبل، فإنَّ أجابه، وإلا فليشرب، والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة». وإسناده صحيح.

وعن عبدالله بن عمرو، سلف (٦٦٨٣) ضمن حديث مطول، سئل عن الثمار، وما أخذ منها في أكمامها، قال: «من أخذ بفمه، ولم يتخذ خُبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرباً ونكالاً».

وعن سمرة بن جندب عند أبي داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦) ولفظه:
«إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له،
فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد، فليصوت ثلاثاً، فإن أجابه أحد
فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد، فليحتلب وليشرب، ولا يحمل». وإسناده صحيح =

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَدَعُوا رَكْعَتَي الفَجْرِ، وإنْ طَرَدَتْكُمُ الخَيْلُ»(١).

= إلى الحسن، فمن صحَّح سماعه من سمرةً صَحَّحهُ، ومن لا أَعَلَّه بالانقطاع. وقد سلف الكلام على هذه المسألة عند حديث ابن عمر (٤٤٧١) مرفوعاً: نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم. وإسناده صحيح.

قوله: «فأرملنا»، قال السندي: أي: افتقرنا واحتجنا.

«وأنفضنا»، أي: فني زادنا، لأنهم نفضوا ما فيه زادهم.

«مصرورة»: مربوطة الضروع، وكانت عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المرعى، ربطوا ضروعها، وأرسلوها، ويسمون ذلك الرباط: صراراً. «بلحاء الشجر» قال في «القاموس»: لحاء ككساء: قشر الشجر.

(١) إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان: وهو عبدربه، وقيل: جابر. خالد:

هو ابن عبدالله الطحان، عبدالرحمن بن إسحاق: هو ابن عبدالله المدني.

وأخرجه أبو داود (١٢٥٨) عن مسدد، والطحاوي ٢٩٩/١ من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، كلاهما عن خالد بن عبدالله، بهذا الإسناد.

وسيأتي مكرراً برقم (٩٢٥٨).

وأخرج بنحوه ابن عدي في «الكامل» ١١٢٦/٣ ضمن حديث من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف جداً، فيه سليمان بن داود اليمامي، قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف الحديث، ما أعلم له حديثاً صحيحاً، وقال البزار كما في «كشف الأستار» (٧٣٦): لا يتابع على حديثه، وليس بالقوي، وأحاديثه تدل على ضعفه، وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» له (١٩٢) و(١٩٣): متروك.

قلنا: ويغني عن هذا الحديث في المحافظة على ركعتي الفجر حديث عائشة الآتي في مسندها ٤٣/٦، قالت: لم يكن رسول الله على شيء من النوافل =

٩٢٥٤ ـ حدثنا عَفَّان، حدثنا حماد ـ يعني ابن سَلَمة ـ، عن عطاءِ بن السَّائب، عن الأُغَرِّ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ فيما يَحكي عن رَبِّه عزَّ وجلَّ قال: «مَن ذَكَرَني في نَفْسِي، ومَن ذَكَرَني في مَلاٍ مِن النَّاس، ذَكَرْتُه في مَلاٍ أَكثرَ مِنهُم وأَطْيَبَ»(١).

٩٢٥٥ ـ حدثنا عفانُ وبَهْزُ، قالا: حدثنا شعبةُ، قال: حدثني سعدُ بن إبراهيم، قال: سمعتُ حُميدَ بنَ عبدالرحمٰن يُحدِّث

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قِال: «ما يَنْبَغِي لِعَبدٍ أَنْ يقولَ: أنا خيرٌ مِن يُونُسَ بن مَتَّى» (٢).

<sup>=</sup> أشد معاهدة من الركعتين قبل الفجر. وهو عند البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٤).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عطاء بن السائب، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الأغر: هو \_ فيما يغلب على ظننا \_ أبو مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٩/١٠ عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر ٥٦٥٠).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبدالرحمن: هو ابن عوف الزهرى.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٣١)، والبخاري (٣٤١٦) و(٤٦٣١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠١٢)، وفي «شرح معاني الآثار» (٣١٦/٤، وابن حبان (٦٢٣٨) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. جاء الحديث في رواية الطحاوي مرفوعاً إلى الله عز وجل، وسيأتي كذلك عند تخريج الحديث رقم (١٠٠٤٣).

٩٢٥٦ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا همَّام، حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي عَمْرة، أبي طَلْحة، قال: كان بالمدينةِ قاضٍ يقال له: عبدُالرحمٰن بن أبي عَمْرة، قال: فسمعتُه يقولُ:

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ عَبْداً أصابَ ذَنْباً، فقالَ: أيْ رَبِّ، أَذْنَبْتُ ذَنْباً، فاغْفِرْ لي، فقالَ رَبُّه عزَّ وجلَّ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، ويَأْخُذُ به، فغَفَرَ له.

ثُمَّ مَكَثَ ما شاءَ الله، ثمَّ أَذْنَبَ ذَنْباً آخَرَ، فقال: أَيْ رَبِّ، أَذْنَبَ أَذْنَبَ ذَنْباً آخَرَ، فقال: أَيْ رَبِّ، أَذْنَبُ، أَذْنَبُ، فَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ به، فَغَفَرَ له.

ثُمَّ مَكَثَ ما شاءَ الله، ثمَّ أَذْنَبَ ذَنْباً آخَرَ، فقال: أَيْ رَبِّ،

<sup>=</sup> وأخرج البخاري (٤٦٠٤) و(٤٨٠٥)، والحاكم ٥٨٣/٢ من طريق فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من قال: أنا خير من يونس بن مَتَّى، فقد كذب». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال، مع أنه عند البخاري كما ترى من طريقه وبلفظه!

وسيأتي الحديث برقم (١٠٠٤٣) و(١٠٩٥٢).

وسيأتي ضمن حديث مطول من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٩٨٢١).

وفي الباب عن عبدالله بن مسعود، سلف برقم (٣٧٠٣)، وانظر شواهده هناك.

أَذْنَبْتُ ذَنْبَاً، فَاغْفِرْه، فقالَ رَبُّه: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، ويَأْخُذُ به، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي»(١).

٩٢٥٧ - حدثنا عفانً، حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، قال: أخبرنا ثابتٌ، عن أبي رافع ِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «كان زَكَرِيًّا نَجَّاراً»(٢).

٩٢٥٨ - حدثنا خلف بن الوليدِ، قال: حدثنا خالد، عن عبدالرحمٰن بن إسحاق، عن محمد بن زَيْدٍ، عن ابن سِيلانَ

عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ، قال: «لا تَدَعوا رَكْعتَي الفَجر، وإنْ طَرَدَتْكُمُ الخَيلُ»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى العوذي. وانظر (۷۹ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ المدنى.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٨١) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (٧٩٤٧).

قوله: «كان زكريا نجاراً»، قال السندي: لعله أراد الترغيب في الكسب بأنه من عادات الخيار.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان، وهو عبد ربه، وقيل جابر. وهو مكرر (٣).

٩٢٥٩ \_ حدثنا عفانُ، حدثنا شعبةُ، قال: داودُ بن فَرَاهيجَ أخبرني، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: ما كان لنا طعامٌ على عَهْدِ رسولِ الله عَلَيْ الأسودان(١): التمرُ والماءُ(١).

٩٢٦٠ - حدثنا عفانُ، حدثنا حماد، عن عليِّ بن زَيْد، عن أَوْس بن خالد

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَسْمَعُ الْحِكْمةَ ويَتَبِعُ شَرَّ ما يَسْمَعُ، كَمَثَل رجل أَتَى راعِياً فقالَ له (٣): أَجْرِرْنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ. فقالَ: اذَهَبْ فَخُذْ بأُذُنِ خَيْرِها شاةً. فَذَهَبَ فَأَخَذَ بأُذُنِ كَلْبِ الغَنَم » (٤).

٩٢٦١ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا وُهَيب، حدثنا النُّعمان بن راشدٍ، عن الزُّهري، عن سعيد بن المُسَيب

<sup>=</sup> تنبيه: هذا الحديث ليس في (ظ٣)، وكتب فوقه في (عس): مُعاد. (١) في (ظ٣): الأسودين.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد حسن من أجل داود بن فراهیج، وباقی رجاله ثقات رجال الشیخین. وسیتکرر برقم (۹۳۸۱)، وانظر (۷۹۱۲).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «له» لم ترد في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد \_وهـو ابن جدعـان \_، ولجهالة أوس بن خالـد. وقـد سلف الحديث برقم (٨٦٣٩) من طريق عفان بن مسلم وحسن بن موسى الأشيب.

عن أبي هريرة، قال: شرَّ الطَّعامِ طعامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى لها الأَعْنِياءُ، ويُدْفَعُ عنها الفُقَراءُ، ومَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقد عَصَى الله ٤٠٦/٢ ورسولَه (١).

٩٢٦٢ - حدثنا عَفَّانُ، حدثنا عبدُالواحد بن زيادٍ، قال: حدثنا مَعْمَر، عن حُمَيد بن عبدالرحمٰن

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا طِيَرَةَ، وخَيْرُها الفَأْلُ»، قالوا: يا رسولَ الله، وما الفَأْلُ؟ قال: «الكَلِمةُ الصَّالحةُ يَسْمَعُها أَحَدُكُم» (٢).

٩٢٦٣ ـ حدثنا عفانً، قال: حدثنا عبدُالواحد، قال: حدثنا مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحِّ» (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف النعمان بن راشد ـ وهو الجزري ـ، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. وهيب: هو ابن خالد الباهلي.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٠٣) عن زمعة بن صالح الجندي، عن الزهري، عن سعيد أو غيره، عن أبي هريرة. وانظر (٧٢٧٩) و(٧٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٧٦١٩).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٥٧٧٠) و(٥٧٧١) من طريق هشام بن يوسف، والطبري في مسند علي من «تهذيب الأثار» ص٦ من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى السَّامي، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد.

= وأخرجه البخاري (۵۷۷۳) و(۵۷۷۵)، ومسلم (۲۲۲۱) و(۱۰۵) و(۱۰۵)، والطبري ص $\Gamma$ ، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (۱۲٦٠)، وفي «شرح معاني الآثار»  $\pi$ ، وابن حبان ( $\pi$ )، والبيهقي  $\pi$ 0 ( $\pi$ 1 و $\pi$ 1 و $\pi$ 1 من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدتُهما كليهما (يعني هذا الحديث وحديث: «لا عدوى») عن رسول الله على أن «لا يورد ممرض على مصح»، قال: فقال الحارث بن أبي عدوى»، وأقام على أن «لا يورد ممرض على مصح»، قال: فقال الحارث بن أبي ذباب (وهو ابن عم أبي هريرة): قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد سَكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله على «لا عدوى» فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال: «لا يورد مُمرض على مُصِح» فماراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرَطَنَ بالحَبشِية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت: قال: لا. قال أبو هريرة: قلت: أَبْيتُ.

قال أبو سلمة: ولَعَمْري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله وَ قَال: «لا عدوى»، فلا أدري أنسي أبو هريرة، أو نَسَخَ أحدُ القولين الآخر. واللفظ لمسلم.

وأخرج عبدالرزاق (١٩٥٠٧)، ومن طريقه أبو داود (٣٩١١)، والبيهقي وأخرج عبدالرزاق (١٩٥٠٧)، ومن طريقه أبو داود (٣٩١١)، والبيهقي رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: «لا يُورِدنَ ممرضٌ على مُصِحِّ»، قال: فراجعه الرجل، فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي على قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة»؟ قال: لم أُحدِّثُكُموه، قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حَدَّثَ به، وما سمعت أبا هريرة نسي حديثاً قطُّ غيره.

وأخرج البيهقي ٢١٧/٧ من طريق ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن أبي إسحاق مولى بني هاشم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا عدوى، =

سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله ﷺ كان إذا أُتِيَ بطعامٍ من غيرِ أهلِه سَأَلَ عنه، فإن قيلَ: صدقةً، قال: «كُلُوا»، ولم يَأْكُلُ(١).

٩٢٦٥ عفانُ، قال: حدثنا حمَّاد، قال: حدثنا محمد بن زيادٍ أن أبا هريرة رأى رجلًا مُبَقَّعَ الرِّجْلَين، فقال: أَحْسِنُوا الوُضوءَ، فإني سمعتُ رسولَ الله عَيْ يقول: «وَيْلُ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّارِ»(٢).

٩٢٦٦ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا حمَّاد، عن محمد بن زيادٍ، قال:

وأخرج أيضاً ٢١٧/٧ من طريق مالك، عن بكير بن الأشج، عن أبي عطية الأشجعي، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا عدوى ولا هام ولا صفر»، ثم ذكر نحو حديث أبي إسحاق.

وانظر ما سلف برقم (٧٦٢٠).

قوله: «لا يُورِدُ ممرض على مصح»، قال السندي: الممرض الذي له إبل مرضى، والمصح: صاحب الصحاح، وهو نهي للممرض أن يسقي أو يرعى إبله مع إبل المصح لأن ذلك من الأسباب العادية للمرض، فلا بد من النهي عنه.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد \_ وهو ابن سلمة \_ فمن رجال مسلم. محمد بن زياد: هو الجمحى.

وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» ١/٣٨٩، وابن حبان (٦٣٨٢) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (٨٠١٤).

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وسيأتي مكرراً برقم (٩٢٨٣)، وانظر (٧١٢٢).

<sup>=</sup> ولا يَحُلُّ الممرض على المُصحِّ، وليَحُلَّ المُصحُّ حيث شاء»، قيل: ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنه أذى».

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ أبا القاسم يقول: «الدَّابَّةُ العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ(۱)، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ (۱).

٩٢٦٦م - «ومَنِ ابْتَاعَ شاةً فوَجَدَها مُصَرَّاةً، فهُوَ بالخِيارِ، إِنْ شَاءَ رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمْرِ»(٣).

٩٢٦٧ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حمَّاد، قال: أخبرنا محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: إن رسولَ الله ﷺ أَتِيَ بتمرٍ من تمرِ الصَّدَقةِ، فأَمَرَ فيه بأَمْرٍ، فحَمَلَ الحسنَ ـ أو الحسينَ ـ على عاتقِه، فجَعَلَ لُعابُه يَسِيلُ عليه، فنَظَرَ إليه، فإذا هو يَلُوكُ تمرةً، فحرَّكَ خَدَّه وقال: «أَلْقِها يا بُنيَّ، أَلْقِها يا بُنيَّ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ» (٤).

<sup>(</sup>۱) لفظة: «جُبار» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٩٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إسناد سابقه. وهو مكرر (٩٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد - وهو ابن سلمة - فمن رجال مسلم.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٥٢) عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» ١ /٤١٨ من طريق عبدالواحد بن غياث، عن حماد بن سلمة، به. وانظر (٧٧٥٨).

٩٢٦٨ عمَّار بن أبي عمَّار عمَّار بن أبي عمَّار بن أبي عمَّار بن أبي عمَّار عن أبي عمَّار بن أبي عمَّار عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا أَطاعَ العَبدُ رَبَّه وسَيِّدَه، فلَهُ أَجْرَان»(١).

٩٢٦٩ \_ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا حمادٌ، قال: أخبرنا عَمَّاربن أبي عمَّار، قال:

سمعتُ أبا هريرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُم بِطَعَامِهِ، قَد كَفَاهُ حَرَّهُ وعَمَلَه، فَإِنْ لَم يُقْعِدْه مَعَه لِيَأْكُلَ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ»(٢).

٩٢٧٠ - حدثنا عفانُ، قال: حدثنا همَّام، قال: أخبرنا قتادةُ، عن عبدالرحمٰن بن آدم

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الأَنْبياءُ إِخْوَةً لِعَلَّاتٍ، أُمَّهاتُهم شَتَى ودِينُهم واحِدٌ، وإنِّي(٣) أَوْلَى الناس بِعِيسى ابنِ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٧٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن راهويه (٥١٢) عن النضربن شميل، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٣٤٣٦) عن علي بن الجعد، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الاسناد.

وسيأتي برقم (٩٩٨٤) عن عبدالرحمٰن بن مهدي، عن حماد. وانظر ما سلف برقم (٧٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: وأنا.

مريم؛ لأنّه لم يَكُنْ بَيْنِي وبَيْنَه نَبِيّ، وإنّه نازِلٌ، فإذا رَأَيْتُمُوهُ فاعْرِفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ() إلى الحُمْرة والبياض، عليه ثُوبانِ مُمَصَّرانِ، كَأَنَّ رَأْسَه يَقْطُر، وإنْ لم يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، مُمَصَّرانِ، كَأَنَّ رَأْسَه يَقْطُر، وإنْ لم يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، ويَقْتُلُ الخِنْزِير، ويَضَعُ الجِزْية، ويَدْعُو النَّاسَ إلى الإسلام، فيهْلِكُ الله في زَمَانِه المِلَلَ كُلُّها إلا الإسلام، ويُهْلِكُ الله في زَمَانِه المِلَلَ كُلُّها إلا الإسلام، ويُهْلِكُ الله في زَمَانِه المِلَلَ كُلُّها إلا الإسلام، ويُهْلِكُ الله في زَمَانِه المُسَلِم المُسَلِم الله عَلَى الأَرض، حتَّى تَرْتَعَ الأُسودُ معَ البَقر، والنِّنَابُ معَ الغَنَم، ويَلْعَبَ الصِّبيانُ معَ الإبل ، والنِّمارُ معَ البَقر، والذِّنَابُ معَ الغَنَم، ويَلْعَبَ الصِّبيانُ بالحَيَّاتِ، لا تَضُرُّهم، فيَمْكُثَ أَرْبَعِينَ سَنةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، ويُصَلِّي بالحَيَّاتِ، لا تَضُرُّهم، فيَمْكُثَ أَرْبَعِينَ سَنةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، ويُصَلِّي عليه المُسلِمونَ» (٢).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: رجلًا مربوعاً.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، عبدالرحمٰن بن آدم ـ وهو مولى أم بُرثُن ـ صدوق حسن الحديث، روى له مسلم حديثاً واحداً متابعةً وأبو داود، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، إلا أن قتادة مدلس وقد عنعن، وذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل» (٦٣٣) عن أبيه، عن إسحاق بن منصور، عن ابن معين أنه قال: لم يسمع قتادة من عبدالرحمٰن مولى أم بُرثُن. فعلى هذا يكون الإسناد منقطعاً، ومع ذلك فقد صححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤٩٣/٦، وقال الحافظ ابن كثير في «نهاية البداية» ١٨٨/١: هذا إسناد جيد قوي!

وأخرجه الحاكم ٥٩٥/٢ عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وصححه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود (٤٣٢٤)، وابن حبان (٦٨٢١) من طريق هدبة بن خالد، عن همام بن يحيى، به. ورواية أبى داود مختصرة.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٣٩١/٣ من طريق الحسن بن دينار، عن قتادة، =

9 ۲۷۱ - حدثنا عفانُ، حدثنا حَمَّاد بن سَلَمة، قال: أخبرنا محمد بن زياد، قال:

= به. وزاد: «وأنه خليفتي على أهلي». قلنا: والحسن بن دينار متروك.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٨٤٥) وعنه ابن راهويه (٤٤) عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة. والرجل المجهول هو عبدالرحمن بن آدم نفسه، فالحديث لا يحفظ عن أبي هريرة إلا من طريقه.

وسيأتي برقم (٩٦٣٢) و(٩٦٣٣) و(٩٦٣٤).

وقوله: «الأنبياء إخوة لعَلَات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي»، سلف نحوه برقم (٧٥٢٩) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وذكرنا هناك بقية طرقه في «المسند».

وقصة نزول عيسى ابن مريم وكسره الصليب، وقتله الخنزير، ووضعه الجزية سلفت برقم (٧٢٦٩) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وأحلنا هناك إلى بقية طرقه.

وقوله: «ثم تقع الأمنة على الأرض... الخ»، سيأتي من طريق آخر برقم (١٠٢٦١) بسند حسن في الشواهد.

ويشهد لما وقع في هذا الحديث من أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة حديث عائشة الذي سيأتي في مسندها ٢٥/٦، وصححه ابن حبان (٦٨٢٢)، وإسناده قوي، وأما ما وقع في «صحيح مسلم» (٢٩٤٠) من حديث عبدالله بن عمروبن العاص أن مدة مكث عيسى عليه السلام تكون سبع سنين، ففي إسناده يعقوب بن عاصم بن عروة، لم يوثقه غير ابن حبان، وهو رجل غير مشهور، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، أي: عند المتابعة وإلا فهو لين، ولم يتابعه على هذا أحد فيما نعلم، والله تعالى أعلم.

قوله: «المربوع»: هو المعتدل القامة.

«ثوبان ممصَّران»، أي: فيهما صُفْرة.

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «عَجِبَ ربُّنا عَزَّ وجلَّ مِن رِجالٍ يُقَادُونَ إلى الجَنَّةِ في السَّلاسِلِ »(١).

٩ ٢٧٢ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حمادُ بن زَيْد،قال: حدثنا ثابتُ، عن أبي رافع ِ

## عن أبي هُريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى على قَبر(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وانظر (۸۰۱۳).

وقال ابن الجوزي: معناه أنهم أُسِرُوا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.

وأخرجه البيهقي ٤٨/٤-٤٩ من طريق حماد بن واقد الصفار، عن ثابت، بهذا الإسناد. ولفظه: أن النبي شخ صلى على قبر بعد ثلاثة أيام. وقال البيهقي بإثره: حماد بن واقد ضعيف، وهذا التأقيت لا يصح البتّة، وإنما يصح ما ذكره بعض الرواة عن حماد بن زيد: فسأل عنها بعد أيام.

٩ ٢٧٣ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: أخبرني محمدُ بن عبدالجبار، قال: سمعتُ محمد بن كَعْبِ القُرَظِيَّ يحدُّث

أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إنَّ الرَّحِمَ شُحْنَةُ مِن الرَّحَمْنِ، تقولُ: يا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يا رَبِّ إِنِّي أُسِيءَ إليَّ، يا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ، يا رَبِّ، قال: فيُجِيبُها(۱): أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَن وَصَلَكِ، وأَن أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ» (۲).

٩ ٢٧٤ \_ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا أبو عَوانَةَ، حدثنا سليمانُ الأعمشُ، ٧/٧٠ عن أبي صالح

<sup>=</sup> وقد سلف الحديث مطولاً من طريق عفان برقم (٩٠٣٧) بقصة الرجل أو المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد.

<sup>(</sup>١) في (ظ٣): فيجيبها ربها.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبدالجبار - وهو الأنصاري - مجهولٌ، وللحديث طرق أخرى يصح بها ذكرت عند الحديث السالف برقم (٧٩٣١).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: إلا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، والمثبت من النسختين العتيقتين (ظ٣) و(عس) ومن (ل).

به عَمَلُه، لا يُسْرِعْ به نَسَبُه»(۱).

٩ ٢٧٥ \_ حدثنا عفانً ، قال : حدثنا سَلِيم ، قال : حدثنا سعيدً ، قال :

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عندَ الله يومَ القِيامةِ مِن رِيحِ المِسْكِ» (٢).

٩ ٢٧٦ - حدثنا عفانُ، قال: حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، قال: أخبرنا أبو المُهزِّم

عن أبي هريرة، قال: كنا مع رسول الله على في حَجِّ أو عُمرةٍ فاستَقْبَلَتْنا رِجْلٌ من جَرادٍ، فجَعَلْنا نَضرِبُهنَّ بسِياطِنا وعِصِيِّنا ونقتُلهن، فسُقِطَ في أيدينا، فقلنا: ما صَنعْنا وَنحن مُحرِمُون؟! فسأَلْنا النبيَّ عَلَيْ فقال: «لا بأس، صَيْدُ البَحْر» (٣).

٩ ٢٧٧ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عليِّ بن زَيْد

عن مَنْ سمع أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله على قال: «طَعامُ الواحدِ يَكْفي الأثنين، وطَعامُ الاثنين يَكْفِي الأربعة» (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكرى. وسلف الحديث بأطول مما هنا برقم (٧٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليم: هو ابن حيان، وسعيد: هوابن مينا. وانظر (۸۰۵۷).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، أبو المهزم متروك الحديث. وهو مكرر (٨٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، ولهـذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ـهو ابن جدعان ـ ولإِبهام الراوي عن أبي هريرة، لكن يشهد له حديث جابر عند مسلم (٢٠٥٩)، وسيأتي في مسنـده ٣٨٢/٣، وحديث ابن عمر عند عبد بن حميد =

٩٢٧٨ - حدثنا عفانُ، قال: حدثنا همَّامٌ، قال: حدثنا قتادةً، عن الحسن، عن زياد بن رياح

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «بادِرُوا بالأعمال سِتَاً: طُلُوعَ الشَّمس من مَغْرِبِها، والدَّجَالَ، والدُّحَانَ، ودابَّةَ الأَرضِ، وخُويْصَّة أُحَدِكم، وأَمْرَ العامَّة»(١).

وكان قتادة يقول إذا قال: «وأمرَ العامَّةِ»، قال: أي: أمر الساعة.

٩٢٧٩ - حدثنا عفانُ، حدثنا حمادُ، قال: أخبرنا ثابتُ، عن أبي رافع عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ - فيما يَحسِبُ حمَّادُ - قال: إنَّه مَنْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ يَنْعَمُ ولا يَبْؤُسُ، لا تَبْلَى ثِيابُه، ولا يَفْنَى شَبابُه، في الجنةِ ما لا عَيْنُ رَأَتْ، ولا أَذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْب بَشَرِ» (٢).

<sup>= (</sup>٧٨٨)، وحديث ابن مسعود عند الطبراني في «الكبير» (١٠٠٩٣)، وسلف حديث أبي هريرة برقم (٧٣٢٠)، ولفظه: «طعام الاثنين كافي الثلاثة، والثلاثة كافي الأربعة». وانظر «فتح الباري» ٥٣٦/٩.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن رياح، فمن رجال مسلم. همام: هو ابن يحيى العَوْذي، والحسن: هو البصري.

وأخرجه المزي في ترجمة زياد بن رياح من «تهذيب الكمال» ٤٦٤-٤٦٣/٩ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وسلف الحديث برقم (٨٣٠٣) عن عبدالصمد وعفان.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد \_ وهو ابن سلمة \_ من رجاله، = **١٠٩** 

٩٢٨٠ ـ حدثنا عفانٌ، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، عن محمد بن واسع ، عن شُتَيْر بن نَهَار

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «حُسْنُ الظَّنِّ مِن حُسْنِ العَبادَة» (١).

9 ٢٨١ \_ حدثنا عفانً، قال: حدثنا وُهَيْب، قال: حدثنا خُثَيْم بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لَيسَ في عبدِ الرَّجُلِ ولا في فَرَسِه صَدَقَةً» (٢).

<sup>=</sup> وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وشكُّ حماد في رفعه لا يضر، فقد روي الحديث من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً، انظر التعليق على الحديث السالف برقم (٨٨٢٧)، وسيتكرر برقم (٩٣٩١). ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف شتير بن نهار، وقد سلف الكلام عليه وعلى الحديث برقم (۷۹۰٦).

وأخرجه عبد بن حميد (١٤٢٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩٧٣) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وقرن عبد بن حميد بعفان أبا الوليد الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٢٨)، والبخاري بإثر الحديث (١٤٦٤)، وأبو يعلى (٦١٣٨) من طريق وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وقرن الطيالسيُّ بوهيب حماد بن زيد. وسقط هٰذا الإسناد من «فتح الباري» الطبعة السلفية.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥١/٣، ومسلم (٩٨٢) (٩)، والنسائي ٥/٣٦، =

٩٢٨٢ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، قال: أخبرنا إسحاقُ بن عبدالله بن أبي طَلْحة، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ السَّهِ عَلَيْ السَّهِ اللهِ عَلَيْ السَّهِ اللهِ عَلَى السَهِ اللهِ عَلَى السَهِ الخَمرَ في سَهْ اللهِ ومعه في السَهْ قرد، فكان يَشُوبُ الخمرَ بالماءِ، قال: فأَخَذَ القِردُ الكِيسَ، ثم صَعِدَ به فوق النَّهْ ورَّا، وفَتَحَ الكِيسَ، فجَعَلَ يأْخُذُ دِيناراً فيُلقِيه في السَّهْ اللهِ وديناراً في البحر، حتى جعله نِصْفَين (٢).

٩٢٨٣ ـ حدثنا عفانً، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، قال: أخبرنا محمد بن زيادٍ

أَنَّ أَبِا هريرة رأى رجلًا مُبَقَّعَ الرِّجْلَين، فقال: أَحْسِنوا الوُضوءَ، فإنِّي سمعتُ أَبِا القاسم ﷺ يقول: «وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ»(٣).

<sup>=</sup> والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٢٦، وفي «شرح مشكل الآثار» (٢٢٥٣)، والبيهقي ١١٧/٤ من طرق عن خثيم بن عراك، به. وانظر (٧٢٩٥).

<sup>(</sup>١) المثبت من (عس) وهامش (ظ٣)، وفي (ظ٣): الزَّور، وفي (م) والنسخ المتأخرة: الدور. وسلف في الرواية رقم (٨٤٢٧): فصعد الذِّرو، يعني: الدَّقَل. قلنا: والدقل: هو صاري السفينة.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح ووقْفُه هو الصوابُ عندنا كما سلف بيانه عند الحديث رقم (٨٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم المدني. وهو مكرر (٩٢٦٥)، وانظر (٧١٢٢).

٩٢٨٤ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا همامٌ، حدثنا قتادةً، قال: حدثنا صاحبٌ

Ш

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: أنه نَهَى عن صوم يوم الجُمعة إلا في صوم متتابع (١٠). (٢)

٩٢٨٥ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، قال: أخبرنا علي بن زيد، عن عُبيدالله(٣) القرشي أو إبراهيم بن عُبيدالله(٣) القرشي

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان يدعو في دُبُر صلاة الظُّهر: «اللَّهُمَّ خَلِّص الوليدَ بنَ الوليدِ وسَلَمةَ بنَ هِشام وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعة وضَعَفَة المُسلِمينَ مِن أيدي المُشرِكينَ الَّذينَ لا يَسْتَطِيعونَ حِيلَةً ولا يَهْتَدُونَ سَبيلًا»(٤).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: إلا صوماً متتابعاً.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لإِبهام الراوي عن أبي هريرة. وانظر كلامنا على الحديث السالف برقم (٨٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة في الموضعين: عبدالله، مكبر، والمثبت من (ظ٣) و(عس) و(ك)، و«أطراف المسند» لابن حجر ٣٩٣/٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح دون قوله: «دبر صلاة الظهر»، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ، وعبيدالله بن إبراهيم لم نجد له ترجمة، وقد ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/١٤، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/٧، وابن حبان في «الثقات» ٧/٩: عبدالله ـ مكبر ـ ابن إبراهيم القرشي، يروي عن مولى لهم عن جابر بن عبدالله. روى عنه أيوب السختياني. ولم يذكروا اختلافاً في اسمه.

٩٢٨٦ - حدثنا عفانُ، حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيمَ، حدثنا العلاءُ بن عبدالرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: «الإيمانُ يَمَانٍ، والكُفْرُ قِبَلَ المَشْرِقِ، والسَّكِينةُ في أهل الغَنَم، والفَخْرُ والرِّياءُ في ١٠٨/٢ الفَدَّادِينِ، يأْتِي المَسِيحُ مِن قِبَلِ المَشْرِقِ وهِمَّتُه المَدِينةُ، حتَّى إذا جاءَ دُبُرَ أُحدٍ، ضَرَبتِ الملائِكةُ وَجْهَه قِبَلَ الشَّامِ، وهُنالكَ يَهْلِكُ». وقال مرةً: «صَرَفَتِ المَلائِكةُ وَجَهَهُ» (١).

٩٢٨٧ - حدثنا عفانُ، قال: حدثنا همَّام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سَلَمة

<sup>=</sup> وممن يروي عن أبي هريرة إبراهيم بن عبدالله بن قارظ الزهري، ويقال: عبدالله بن إبراهيم الزهري، وهو قرشى.

وانظر ما سلف برقم (٧٢٦٠).

<sup>(</sup>١) صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عبدالرحمن بن إبراهيم ـ وهو القاص المدني وإن كان ضعيفاً ـ متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الترمذي (٢٢٤٣)، وابن حبان (٥٧٧٤)، وأبو عوانة ١/٥٥ من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن العلاء بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواية أبي عوانة مختصرة دون قصة المسيح.

ولقطعة الإيمان، انظر (٨٨٤٦).

ولقطعة المسيح الدجال، انظر (٩١٦٦).

قوله: «ضربت الملائكة وجهه»، قال السندي: من ضرب بمعنى جعل، قال تعالى: ﴿فَاضْرِبُ لَهُمْ طُرِيقاً فِي البحر﴾ [طه: ٧٧]، أي: اجعل.

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا بينَ يَدَيْ رَمَضانَ بِصَوْم ِ يوم ٍ ولا يَوْمَينِ، إلا رجلُ كانَ صِيامَهُ، فَلْيَصُمْه»(١).

٩٢٨٨ - قال: وقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قامَ رمضانَ إيماناً واحْتِساباً، فإِنَّه يُغْفَرُ له ما تَقدَّم من ذَنْبه» (٢).

٩٢٨٩ وقال رسول الله عَلَيْ : «مَن قامَ ليلةَ القَدْرِ إيماناً واحْتِساباً، فإنَّه يُغْفَرُ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبه» (٣).

قال عفانُ: وحدثنا أبانُ في هذا الإسناد بمثله.

٩٢٩٠ عدثنا عفانُ، قال: حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، قال: أخبرنا حَكِيم الأَثْرُمُ، عن أبي تَمِيمَة الهُجَيْمي

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَتَى حائِضاً، أو امرأَةً في دُبُرِها، أو كاهِناً فصَدَّقَه، فقد بَرِىءَ مِمَّا أُنْزِلَ (٤) على مُحَمَّدِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو مكرر (۸۵۷۵).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٨٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) في (م) والنسخ المتأخرة: مما أنزل الله.

<sup>(</sup>٥) حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو تميمة الهجيمي ـ واسمه طريف بن مجالد ـ لا يُعرف له سماع من أبي هريرة، فيما قاله البخاري في «التاريخ الكبير» ١٦/٣، وحكيم الأثرم وثّقه ابن المديني وأبو داود، وقال =

= النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال البخاري بعد أن ساق له هٰذا الحديث: لا يتابع عليه، وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر، وقال ابن عدي: يعرف بهٰذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير.

وهٰذا الحديث قد ضعفه البخاري فيما نقله الترمذي، والبغوي فيما نقله المناوي في «الفيض»، وقال الذهبي في «الكبائر» ليس إسناده بالقائم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٢/٤، والدارمي (١١٣٦)، والبخاري في «تاريخه» ٢٠١-١٧، وأبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠١٧)، وابن الجارود (١٠٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٥٨/١، وفي «شرح مشكل الآثار» (٦١٣٠)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢٩٨/١، وابن عدي في «الكامل» ٢٧/٢، والبيهقي ١٩٨/٧ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠١٦٧) عن وكيع، عن حماد بن سلمة.

وقال العقيلي بعدما خرَّجه: وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، موقوفاً. وسمى هؤلاء الجماعة في مكان آخر ١٤٩/١ وهم: سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وأبو بكر بن عياش، والمحاربي، ويزيد بن عطاء اليشكري، وعلى بن الفضيل.

قلنا: قد أخرجه هكذا النسائي في «سننه الكبرى» (٩٠١٨) و(٩٠١٩) و(٩٠١٩) و(٩٠١٠) من طريق سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، به لكن بقصة إتيان النساء من الدبر فقط.

وليث بن أبي سليم سيىء الحفظ إلا أنه قد توبع، فقد أخرجه النسائي أيضاً (٩٠٢١) من طريق أبي سعيد المؤدب، عن علي بن بذيمة، عن مجاهد، به. موقوفاً على أبي هريرة، وسنده حسن.

قلنا: وتضعيف أهل العلم لهذا الحديث واستنكارهم له إنما هو من أجل ورود لفظ التكفير أو البراءة مما أنزل على النبي على وإلا فقد ورد في غير ما =

رازغ مخم

٩٢٩١ \_ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا حمَّاد، حدثنا ثابتٌ، عن أبي رافع

عن أبي هريرة \_قال حمادٌ: ولا أعلمهُ إلا رفعه، ثم قال حماد: أُراه عن النبيِّ عَلَيْ \_: «أَنَّ رجلًا زارَ أَخاً له في قَرْيةٍ أُخرَى،

= حديثٍ التغليظُ على من أقدم على شيء مما ذكر، وجاءت صيغ الترهيب على نحو «ملعون من أتى»، أو «لا ينظر الله إليه» الخ، وقد أشار الترمذي إلى نحو هذا، فقال في «سننه» بعدما خرَّج هذا الحديث: فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة. ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.

قلنا: وإتيان المرأة وهي حائض محرّم باتفاق، لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المَحِيضِ ولا تقربوهنَّ حتى يَطْهُرْنَ ﴿ [البقرة: ٢٢٢]، ولقوله ﷺ: «اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاحَ» أخرجه أحمد ١٣٢/٣، ومسلم (٣٠٢) وغيرهما من حديث أنس، ولقوله ﷺ: «أقبِل وأدبِر، واتقوا الدُّبُرَ والحيضةَ». وقد سلف من حديث ابن عباس برقم (٢٧٠٣)، وسنده حسن.

وانظر ما سلف برقم (٧٦٨٤) في الترهيب من إتيان المرأة في الدبر، وما سيأتي برقم (٩٥٣٦) في الترهيب من إتيان الكاهن والعَرَّاف.

وفي باب الترهيب من إتيان الكهان والعرَّافين عن بعض أزواج النبي عَيِّ عند مسلم (٢٢٣٠)، ولفظه: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»، وسيأتي في «المسند» ٦٨/٤ و٥/٠٣٠.

وعن جابر عند البزار (٣٠٤٥ ـ كشف الأستار)، وفي سنده عقبة بن سنان، قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» ٣١١/٦: صدوق، لكن ضعفه الهيثمي في «المجمع» ١١٧/٥.

وعن عمران بن حصين عنده أيضاً (٣٠٤٤)، وفي سنده انقطاع.

قوله: «من أتى حائضاً»، أي: جامعها في قُبُلِها.

«فقد برىء»، وفي رواية: «فقد كفر»، قيل: هذا إن كان مستحلًا لذلك، وقيل: بل هو تغليظ وتشديد، أي: عَمِلَ عَمَلَ من كفر. قاله السندي.

فَأَرْصَدَ الله على مَدْرَجَتِه مَلَكاً، فلمّا أَتَى عليه، قالَ المَلكُ: أينَ تُريدُ؟ قال: أَزُورُ أَخاً لي في هٰذه القَرْية، قال: هَلْ له عليكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُها؟ قال: لا، إلا أَنِّي أَحْبَبْتُه في اللهِ عزَّ وجَلَّ، قال: فإنِّي (١) رسولُ الله إليكَ: أَنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ قَد أَحَبَّكَ كما أَحْبَبْتَه» (٢).

9 ٢٩٢ - حدثنا عفانُ، قال: حدثنا عبدُالرحمٰن بن إبراهيم، قال: حدثنا العلاءُ بن عبدالرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ إلى المَقْبُرة، فسلَّمَ على أهلِها، قال: «سَلامٌ عليكم دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وإنَّا إِنْ شاءَ على أهلِها، قال: «سَلامٌ عليكم دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وإنَّا إِنْ شاءَ الله بِكُم لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قد رَأَيْنا إِخْوانَنا» قالوا: أُولَسْنا بإخوانك يا رسولَ الله؟ قال: «بَلْ أَنتُم أَصْحابِي، وإِخْوانِي الذين لم يَأْتُوا بَعْدُ، وأَنا فَرَطُهُم (٣) على الحَوْض »، قالوا: وكيف تَعرف لم يَأْتُوا بَعْدُ، وأَنا فَرَطُهُم (٣) على الحَوْض »، قالوا: وكيف تَعرف مَنْ لم يَأْتُ بعدُ من أُمَّتِكَ يا رسولَ الله؟ قالَ: «أُرأَيتَ لو أَنَّ رَجُلاً له خَيلٌ غُرُّ مُحَجَّلةٌ بينَ ظَهْرَي خَيلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ ، أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟»

<sup>(</sup>١) في (ظ٣) و(عس): «فإني يعني رسول الله» بزيادة لفظة «يعني» ولا معنى لإثباتها، ولذلك حذفناها، وتحرفت هذه الزيادة في (م) والنسخ المتأخرة إلى: بعثني.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد - وهو ابن سلمة - فمن رجال مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ. وانظر (٧٩١٩).

<sup>(</sup>٣) وقع في هذا الموضع والموضع الآخر في الحديث في (م) والنسخ المتأخرة: فرطكم.

قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: «فإنَّهُم يَأْتُونَ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضوءِ \_يَقولُها ثلاثاً \_ وأَنا فَرَطُهُ م على الحَوْض ، ألا لَيُذادَنَّ رجالٌ عن حَوْضِي كما يُذادُ البَعيرُ الضَّالُ، أُنادِيهم: ألا هَلُمَّ، وَجَالٌ عن حَوْضِي كما يُذادُ البَعيرُ الضَّالُ، أُنادِيهم: ألا هَلُمَّ، فيقالُ: إنَّهُم قد بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فأقولُ: سُحْقاً سُحْقاً سُحْقاً »(۱).

٩ ٢٩٣ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا وُهَيب، قال: حدثنا هشام بن عُرْوة، عن وَهْب بن كَيْسان، عن محمد بن عَمْرو بن عطاءٍ، عن سَلَمة بن الأزرقِ:

أنه كان مع عبدالله بن عُمَر جالساً ذات يوم بالسُّوق، فمَّر بَجِنازةٍ يُبكَى عليها، فعابَ ذلك ابنُ عُمَر وانتَهَرهم، فقال له سَلَمةُ بن الأزرق: لا تَقُلْ ذلك يا أبا عبدالرحمٰن، فأشهدُ على أبي هريرة لسمعتُه يقول، وتُوفِّيتِ امرأةٌ من كَنائِن مَروانَ، فشهدَها مروانُ، فأَمر بالنساءِ اللَّاتي يَبْكِينَ فضُرِبْنَ، فقال له أبو هريرة: دَعْهنَّ يا أبا عبدالملك، فإنَّه مُرَّ على رسول الله عَنْ بجَنازةٍ يُبكى عليها، وأنا معه ومعه عمرُ بن الخطَّاب، فانْتَهَرَ عمرُ اللَّاتي يَبْكِينَ مع الجِنازة، فقال له رسولُ الله على اللَّه يَا ابنَ الخطَّاب، فإنَّ التَهْسَ مُصابَةً، وإنَّ العَيْنَ دامِعَةً، وإنَّ العَهْدَ لَحَديثٌ». قال: فإنَّ سَمِعتَه؟ فقال: نَعَم. قال: الله ورسولُه أعلمُ (۲).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عبدالرحمن بن إبراهيم ـ وهو القاص المدني، وإن كان فيه كلام ـ متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (٧٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلمة بن الأزرق، وقد =

٩٢٩٤ ـ حدثنا عفّانُ، قال: حدثنا أبانُ العَطَّار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كَثِير، قال: حدثنا أبو كَثِير الغُبَري

عن أبي هريرة أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يقول: «الخَمْرُ مِن هاتَيْنِ الشَّجَرَتَين: مِنَ النَّخْلَةِ والعِنبَةِ»(١).

٩ ٢٩٥ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا مَهْدِي بن مَيْمون، قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر صاحب (٢) الزِّيادِي، عن شيخ من أهل البصرة (٣)

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: «ما مِن مُسلِم يَمُوتُ فَيَشْهَدُ له ثَلَاثةُ أَهلِ أبياتٍ مِن جِيرانِهِ الأَّدْنَيْنَ بخيرٍ، إلاَّ قالَ الله عزَّ وجلَّ: قد قَبِلْتُ شَهادَةَ عِبادِي على ما عَلِموا، وغَفَرْتُ له ما ٢٠٩/٢ أعلَمُ» (٤).

٩٢٩٦ حدثنا عبدُالرزاق، قال: قال مَعْمَر: وزادني غيرُ همام

<sup>=</sup> سلف الكلام عليه في الحديث (٧٦٩١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٥/٣ عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير الغبرى فمن رجال مسلم.

وأخرجه أبو داود (٣٦٧٨)، وأبو عوانة في الأشربة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٣٠٢ من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. وانظر (٧٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) لفظة: «صاحب» ليست في (م) والنسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: من أهل العلم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لإبهام الشيخ البصري. وهو مكرر (٨٩٨٩).

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «أَكْذَبُ الناسِ الصُّنَّاعُ»(١).

٩٢٩٧ حدثنا محمد بن مُصْعَب، حدثنا الأوزاعيُّ، عن أبي كَثِير الغُبَري، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «الخَمْرُ مِن هاتَيْن الشَّجَرَتَين: النَّخْلَةِ والعِنَبَةِ» (٢).

٩٢٩٨ ـ حدثنا محمد بن مُصْعَب، حدثنا مالكُ بن أنس، عن الزُّهري،

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة، وحق هذا الحديث أن يذكر في «المسند» بإثر الحديث السالف برقم (٨١٧٥) كما هو في «مصنف عبدالرزاق»، فقد أخرجه عبدالرزاق (١٥٣٥٥) قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبّه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم على: «إن من الظُّلْم مَطْلَ الغني، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَليءٍ فليَتْبعُ». قال معمر: وزادني رجل في هذا الحديث عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «وأكذب الناس الصَّنَاع». وانظر المحديث عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «وأكذب الناس الصَّنَاع». وانظر ما سلف برقم (٧٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن مصعب ـ وهو القَرْقَسائي ـ مختلف فيه، وهو حسن الحديث في المتابعات. وهو هنا متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد في «الأشربة» (٢١٥)، وابن أبي شيبة ١٠٩/، والدارمي (٢٩٥)، ومسلم (١٩٨٥) (١٥)، والترمذي (١٨٧٥)، والنسائي ٢٩٤/، وأبو يعلى (٢٠٠٢)، وأبو عوانة في الأشربة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٣٠٢، والبيهقي ٢٨٩٨-٢٩٠ و٢٩٠ من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (٧٧٥٣).

## عن سعيد بن المُسَيّب

عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ عَلَىٰ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلاماً أسودَ، فقال: «هَلْ لكَ مِن إِبل؟» قال: نعم. قال: «فما أَلُوانُها» قال: رُمْكُ. فقال النبيُّ عَلَىٰ: «أليسَ رُبَّما(۱) جاءَتْ بالبَعيرِ الأَوْرَقِ؟» قال: يا رسولَ الله، نعم. قال: وهذا «فأنَّى تَرَى ذٰلكَ؟» قال: أَراه نَزَعَه عِرْقٌ. فقال النبيُّ عَلَىٰ: «وهذا نُزَعَهُ عِرْقٌ. فقال النبيُّ عَلَىٰ: «وهذا نُزَعَهُ عِرْقٌ. فقال النبيُّ عَلَىٰ: «وهذا نُزَعَهُ عِرْقٌ.

٩٢٩٩ حدثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّرَقي الزُّرَقي الزُّرَقي

عن أبي هريرة، قال: كنَّا مع عمربن الخطاب بطريقِ مكةً

<sup>(</sup>١) في (م): أربما ليس.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن مصعب ينحطُّ عن رتبة الصحيح، وهو مُتابَع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الشافعي ٣١/٣، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ١١٠٤، وفي «المعرفة» (٢٥٨٨)، وأخرجه البخاري (٦٨٤٧)، والبيهقي ١١٠٤٨-٤١١ ووفي «المعرفة» (٢٥٨٨)، وأخرجه البخاري (٦٨٤٧)، والبخاري (٢٠٥٥) ووفي (٢٠٥٠)، والبخاري (٢٣٠٥) ووفي أويس، والبخاري (٣٠٥) من طريق أبي مصعب الزهري، من طريق يحيى بن قزعة، والبغوي (٢٣٧٧) من طريق أبي مصعب الزهري، أربعتهم (الشافعي وإسماعيل ويحيى وأبو مصعب) عن مالك، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٨٩).

قوله: «رُمْك»، قال السندي: بضم فسكون، جمع أَرْمَكَ: وهو ما في لونه كُدرة. وقال صاحب «القاموس»: الرُّمكة بالضم: لون الرماد.

إذ هاجَتْ رِيحُ، فقال لمن حَوْلَه: الرِّيح، قال: فلم يَرُدُوا إليه (۱) شيئاً، قال: فبلَغني الذي سَأَلَ عنه من ذلك، فاستَحْتَثْتُ راحلتي حتى أدركتُه، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، بلغني أنك سألتَ عن الرِّيح، وإني سمعتُ رسول الله عليه يقول: «الرِّيحُ من رَوْحِ اللهِ، فلا تَسبُّوها، وسَلُوا الله (۲) خَيْرَها، واسْتَعِيذُوا به من شَرِّها» (۳).

• ٩٣٠٠ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن جابرٍ، قال: سمعتُ يزيدَ بن الأصمِّ قال:

كنتُ بالمدينةِ مع مروانَ بن الحكم وأبي هريرةَ، فمَرَّتْ بهما جَنازةٌ، فقام أبو هريرة: إنِّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ مَرَّت به جَنازةٌ فقامَ. فقامَ (٤) عندَ ذٰلك مروانُ (٥).

<sup>(</sup>١) في (ل) والنسخ المتأخرة: عليه، وفي (م): عَلَيّ، والمثبت من (ظ٣) و(عس) و(ك).

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة أثبتناه من (ل)، ولم يرد في باقى الأصول الخطية.

 <sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، كسابقه. ومحمد بن مصعب متابع.
 وانظر (٧٤١٣).

<sup>(</sup>٤) لفظة: «فقام» الثانية سقطت من (م) وهي ثابتة في كافة الأصول.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف لضعف جابر ـ وهو ابن يزيد الجعفي ـ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وفيه مخالفة لحديث أبي سعيد، فقد أخرج البخاري في «صحيحه» (١٣٠٩) عن أبي سعيد المقبري، قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد (أي الخدري) فأخذ بيد مروان، فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي على نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: =

٩٣٠١ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شُعْبةُ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهري، عن سعيد بن المُسَيب

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أنَّه نَهَى عن الفَرَعِ والعَتِيرةِ (١).

قال محمدٌ: وقد سمعتُه أنا من معمرٍ.

٩٣٠٢ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «الوَلَدُ الصاحِبِ الفِراشِ، ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ»(٢).

<sup>=</sup> صدق. وسيرد حديث أبي سعيد هذا في مسنده (١١٩٢٧).

وانظر ما سلف برقم (٧٥٩٣) و(٧٨٦٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وَأُخْرِجُهُ أَبُو دَاوِدِ الطّيالسي (٢٣٠٧)، ومن طريقه النسائي ١٦٧/٧ عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن شعبة بمعمر سفيانَ بن حسين الواسطي.

وسيتكرر برقم (١٠٣٥٦)، وأنظر (٧١٣٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو الجُمحي. وأخرجه إسحاق بن راهويه (٥٣) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وروايته مقتصرة على الشطر الأول.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٨٨)، والبخاري (٦٨١٨)، والبغوي في «الجعديات» (١١٥٥)، والبيهقي ٢٩٥/٤، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٩٥/٤ من طرق عن شعبة، به.

٩٣٠٣ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يُحدِّث أن نبيَّ الله ﷺ قال: «لِكُلِّ نبيًّ دَعْوةٌ دَعَا بها في أُمَّتِه، فتُسْتَجابُ له، وإنِّي أُرِيدُ إن شاءَ الله أن أُؤخِّرَ دَعْوتي شَفاعَةً لأُمَّتي يومَ القِيامَةِ»(١).

٩٣٠٤ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادِ، أنه قال:

كان أبو هريرة يأتي على الناس وهم يَتوضَّوُون مِن المَصْهَرةِ (٢)، فيقول لهم: أسبِغوا الوضوء، أسبِغوا الوضوء، فإنِّي

<sup>=</sup> وسيأتي الحديث من طريق محمد بن جعفر برقم (١٠١٥٣). وانظر (٩٠٠٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٦٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» ٦٣١/٢، وابن منده في «الإيمان» (٩٠٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجـه إسحاق بن راهویه (٦٩)، ومسلم (١٩٩) (٣٤٠)، وابن خزیمة ٦٣٤/٢، وابن منده (٩٠٨) و(٩٠٩) و(٩١٠) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي برقم (٩٥٥٣) عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر، عن شعبة. وانظر ما سلف برقم (٧٧١٤).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: في المطهرة، وفي (ظ٣): بمر الظهران! والمثبت من (عس) وهامش (ظ٣).

سمعتُ أبا القاسم ﷺ يقول: «وَيْلٌ لِلْأَعْقابِ مِنَ النَّارِ»(١).

٩٣٠٥ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ، قال:

كان مروانُ يستعملُ أبا هريرةَ على المدينةِ، قال: فكان إذا رأى إنساناً يَجُرُّ إزارَه، ضَرَبَ برِجْلِه، ثم يقولُ: قدذ جاءَ الأميرُ، قد جاءَ الأميرُ. ثم يقول: قال أبو القاسم عَلَيُّ: «لا يَنْظُرُ الله إلى مَنْ جَرَّ إزارَهُ بَطَراً»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (١٠٨٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٢٢).

المَطهرة: بكسر الميم وفتحها، لغتان مشهورتان، فمَنْ كسر الميم جعلها آلةً، ومن فتحها جعلها موضعاً للتطهير.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١٩٢/٧ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٧٠)، ومسلم (٢٠٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٩٧٢٣) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٨٧)، وإسحاق بن راهويه (٧١) و(٧٢)، ومسلم (٢٠٨٧)، وأبو عوانة ٥/٥٧، وأبو نعيم في «الحلية» ١٩٢/٧ من طرق عن شعبة، به. وانظر (٩٠٠٤). ورواية مسلم الثانية جاء فيها: أن أبا هريرة كان أميراً على البحرين، وهي من طريق معاذ العنبري عن شعبة، وهي مخالفة لرواية الجماعة عن شعبة أنه كان يستعمله مروان على المدينة.

٩٣٠٦ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول (١): إنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «أَحْفِهِما جميعاً، فإذا لَبِستَ فَابْدَأُ باليُمْنى (٢)، وإذا خَلَعْتَ فَابْدَأُ باليُمْنى (٣).

٩٣٠٧ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم خادِمُه بطَعامِه (٤)، فإنْ لم يُجْلِسْهُ مَعَه، فَلْيُناوِلْهُ أَكْلَةً أَو أَكْلَتَينِ \_ أو لُقْمَةً أو لُقْمَتين، شعبةُ شكّ \_ فإنّه وَلِيَ عِلاَجَه وحَرَّهُ»(٥).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: يحدث.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: باليمين.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٧٣) عن محمد بن جعفر، بهٰذا الإِسناد.

وأخرجه إسحاق أيضاً (٧٤) عن النضر بن شميل، وابن حبان (٧٤٦٥) من طريق شريك بن عبدالله النخعي، كلاهما عن شعبة، به. وانظر (٧١٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (م) والنسخ المتأخرة: بطعام.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن راهويه (٩٢)، والدارمي (٢٠٧٤)، والبخاري (٢٥٥٧) ور (٢٠٥٠)، والبيهقي في «السنن» و(٢٤٠)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١١٦٧)، والبيهقي في «السنن» ٨/٨، وفي «الشعب» (٨٥٦٦) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨٠٥).

٩٣٠٨ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ عن أبي هريرة: أنَّ الحسن أَخَذَ تمرةً من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، عن أبي هريرة: أنَّ الحسن أَخَذَ تمرةً من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَها في فِيهِ، فقال له رسولُ الله ﷺ: «كَخْ كَخْ، أَلْقِها، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا (۱) لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» (۲).

٩٣٠٩ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ أبو القاسم: «لو أَنَّ الأنصارِ، ولولا الله على الأنصارِ، ولولا الهجْرةُ لكُنتُ امراً مِنَ الأنصارِ» (٤).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: «أنَّا أهل بيت لا نأكل الصدقة»، وهذه الزيادة لم ترد في (ظ٣) و(عس) و(ك)، ولا في روايتي البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٣٠٧٢)، ومسلم (١٠٦٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٨٢)، وإسحاق بن راهويه (٥١)، والدارمي (١٦٤١)، والبخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩)، والنسائي (٨٦٤٥)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١١٥٨)، والطحاوي ٢/٩، وأبو عوانة في الزكاة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢٤٢، والبيهقي ٢٩/٧، وأبو محمد البغوي في «شرح السنّة» (١٦٠٥) من طرق عن شعبة، به. وانظر (٧٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة بعد هذا زيادة: وسلك الناس وادياً أو شعباً لسلكت. . . الخ. وهذه الزيادة لم ترد في (ظ٣) و(عس) ولا في «جامع المسانيد» \/ورقة ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

قال: فكان أبو هريرة يقول: ما ظَلَمَ بأبي وأُمِّي، لقد آوَوْه ونَصَروه، وكلمةً أُخرى.

• ٩٣١٠ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن المُغِيرةِ، عن إبراهيمَ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ اشْتَرى مُصَرَّاةً، فهو بِآخِر (١) النَّظَرَينِ، إِنْ شَاءَ رَدَّها ورَدًّ مَعَها (٢) صاعاً من تَمْر».

قال: «ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْع ِ أُخيهِ، ولا تَسأَلُ المرأَةُ طَلاَقَ أَخْتِها لِتَكْتَفِىءَ ما بِصَحْفَتِها، فإنَّما لها ما كُتِبَ لها، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَلَقَّوُا الأَجْلابَ» (٣).

<sup>=</sup> وأخرجه إسحاق بن راهويه (٨٦)، والبخاري (٣٧٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٣١٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٨٤)، وابن راهويه (٨٥) و(٨٧)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١١٧٧) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي من طريق شعبة، عن محمد بن زياد برقم (٩٣٦٤) و(١٠٠٦)، وانظر ما سلف برقم (٨١٦٩).

<sup>(</sup>١) في (م): بأحد.

<sup>(</sup>٢) في (عس) و(ل): إن ردها رد معها.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي ـ لم يسمع من أبي هريرة.

المغيرة: هو ابن مقسم الضبي.

٩٣١١ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، عن منصورٍ، عن أبي حازم

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ حَجَّ هٰذَا البيتَ، فَلْ مُنْ حَجَّ هٰذَا البيتَ، فلم يَرْفُثُ ولم يَفْسُقْ، رَجَعَ كما وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (١).

٩٣١٢ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن سَيَّار، عن أبي حازم

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَجَّ هٰذا

وسلف القسم الأول منه بسند صحيح برقم (٧٣٠٥) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وسلف القسم الثاني بسند صحيح أيضاً برقم (٧٢٤٨) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وسيأتي الحديث بطوله من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي هريرة برقم (٩٤٥٦).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وأخرجه مسلم (١٣٥٠)، والطبري في «تفسيره» ٢٧٦/٢ من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٥١٩)، والدارمي (١٧٩٦)، والبخاري (١٨١٩)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٩٢٦) و(١٨٠٩) و(١٨١٠)، والطبري ٢٧٦/٢، والبيهقي ٥/٢٦١-٢٦٦ من طرق عن شعبة، به. وانظر (٧١٣٦).

<sup>=</sup> وأخرج القسم الأول منه، وهو قوله: «لا تصروا الإبل - إلى قوله: من تمر» عبدالرزاق (١٤٨٦١) عن الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي هريرة موقوفاً.

البيت، فلم يَرْفُثُ ولم يَفْسُقْ، رَجَعَ مِثلَ يوم وَلَدَتْهُ (١) أُمُّهُ» (٢).

٩٣١٣ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، قال: سمعتُ سهيلَ بن أبي صالح ِ يُحدِّثُ عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «لا وُضُوءَ إلَّا مِن حَدَثٍ أو رِيحٍ »(٣).

وأخرجه الطيالسي (٢٥١٩)، وإسحاق بن راهويه (٢٢٤)، والبخاري (١٥٢١)، والطبري ٢/٦٧ و٢٧٦، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٩٢٦) و(١٨١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣١٦/٨، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٥/١٣، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (١٨٤١)، وفي «التفسير» ١٧٣/١ من طرق عن شعبة، به. وانظر (٧١٣٦).

(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبى صالح، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (٥١٥)، وابن خزيمة (٢٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٥١٥)، وابن خزيمة (٢٧) من طريق عبدالرحمٰن بن مهدي، والبيهقي ١١٧/١ و٢٢٠ من طريق عمروبن مرزوق، كلاهما عن شعبة، به.

والحديث في هذه المصادر كلها بلفظ: «... إلا من صوت أو ريح» وسيأتي بهذا اللفظ برقم (١٠٠٩٣) عن وكيع، عن شعبة. وأشار البيهقي إلى أن هذا =

<sup>(</sup>١) هٰكذا في (ظ٣) و(عس) و(ك)، وهي رواية محمد بن جعفر، وفي (م) وبقية النسخ: رجع كما ولدته.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سيار: هو أبو الحكم العَنزي. وأخرجه الطبري ٢/٢٧٦ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

٩٣١٤ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن عبدالله بن دِينارٍ، قال: سمعتُ سليمانَ بن يَسارٍ يُحدِّثُ عن عِراك بن مالكٍ

عن أبي هريرة أن رسولَ الله على على غُلامِ الله الله على على غُلامِ المُسلِم ولا على فَرسِه صَدَقَةٌ (١).

٩٣١٥ ـ حدثنا محمدً بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، عن إبراهيم بن المُهاجِر، عن أبي الشَّعثاء المُحاربي، قال:

كُنَّا قُعوداً مع أبي هريرة في المسجد، فأذَّنَ المؤذنُ، فقامَ رجلٌ من المسجد، فخَرَجَ، فقال أبو هريرة: أمَّا هٰذا، فقد عَصَى أبا القاسم ﷺ (٢).

<sup>=</sup> الحديث ختصر من الحديث الآتي برقم (٩٣٥٥) من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل. وانظر ما سلف برقم (٨٣٦٩).

وسيأتي كرواية المصنف برقم (٩٦١٤) عن يحيى القطان، عن شعبة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٢٧)، والدارمي (١٦٣٢)، والبخاري (١٤٦٣)، وأبو القاسم البغوي في «أسرح معاني الآثار» (١٦٥٧)، والطحاوي في «أسرح معاني الآثار» (٢٠٤٨)، وابن حبان (٣٢٧١)، وأبو محمد البغوي في «أسرح السنة» (١٥٧٤) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (١٠٠٥٤)، وانظر (٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح، وهذا إسناد حسن، إبراهيم بن المهاجر - وهو ابن جابر البجلي - حسن في المتابعات، وقد تابعه أشعث بن أبي الشعثاء - وهو ثقة - فيما سيأتي برقم (١٠٥٧٢). أبو الشعثاء المحاربي: هو سُليم بن أسود بن حنظلة.

وأخرجه ابن خزيمة (١٥٠٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =

٩٣١٦ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، عن أبي حَصِين، قال: سمعتُ ذَكُوانَ أبا صالح ِ يحدث

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن رآنِي في المَنام، فقد رَآنِي، إنَّ الشَّيطانَ لا يَتَصَوَّرُ بِي \_قال شعبةُ: أو قال: لا يَتَشَبَّهُ بِي \_، ومن كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً (١) فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن النار» (٢).

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٢٣١) عن عمر بن عبيد الطنافسي، ومسلم (٦٥٥) (٥٨)، وابن ماجه (٧٣٣) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن إبراهيم بن المهاجر، به.

وأخرجه النسائي ٢٩/٢، وأبو عوانة ٨/٢ من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، عن أبي الشعثاء، به.

وسيأتي الحديث من طريق إبراهيم بن المهاجر برقم (٩٣٨٢) و(٩٠٠٥)، ومن طريق أشعث بن أبي الشعثاء برقم (١٠٥٧٢) و(١٠٩٣٣) و(١٠٩٣٤) كلاهما عن أبي الشعثاء.

وأخرجه ابن حبان (٢٠٦٢) من طريق محمد بن جحادة، عن أبي صالح ميزان، عن أبي هريرة. وسنده قوي.

قال النووي في «شرح مسلم» ١٥٧/٥: وفي الحديث كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر.

(١) لفظة: «متعمداً» لم ترد في (ظ٣).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم بن =

<sup>=</sup> وأخرجه إسحاق بن راهويه (٢٣٠)، والدارمي (١٢٠٥)، وابن خزيمة (١٥٠٦) من طرق عن شعبة، به.

= خُصَين الأسدي. وسيتكرر الحديث بشطريه برقم (١٠٠٥٥).

وأخرج الشطر الأول منه الترمذي في «الشمائل» (٣٨٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه كذلك أبو داود الطيالسي (٢٤٢٠) عن أبي عوانة، عن أبي حصين، به.

وأخرجه بشطريه البخاري (١١٠) و(٦١٩٧) من طريق أبي عوانة، عن أبي حصين، به.

وأخرج الثاني منه مسلم (٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٥٠) من طريق أبى عوانة، عن أبى حصين، به.

وسلف الشطر الأول من الحديث من طريق أبي صالح ، في مسند ابن مسعود برقم (٣٧٩٨)، وسيأتي برقم (٩٩٦٦)، وسلف أيضاً من طريق كليب بن شهاب، عن أبي هريرة برقم (٧١٦٨).

وسيأتي الثاني منه من طريق أبي صالح برقم (١٠٧٢٨).

وللحديث طرق أخرى انظر (٨٢٦٦) و(٩٣٥٠) و(١٠٥١٣).

قوله ﷺ: «من رآني في المنام فقد رآني، إن الشيطان لا يتصوَّر بي»، وفي رواية: «من رآني في المنام، فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي»، وفي رواية: «لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي»، وفي رواية: «من رآني فقد رأى الحق»، وفي رواية: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو: «لكأنما رآنى في اليقظة».

قال أبو بكر ابن الباقلاني: معناه أن رؤياه حق ليست بأضغاثِ أحلام ولا من تخييل الشيطان، وإن رآه على غير الصفة التي كان عليها في الحياة، وإنما تلك الأمثلة من فعل الله جعلها علماً على ما تُؤوَّل به من تبشير أو إنذار فينبغي أن يبحث عن تأويلها.

وروى إسماعيل القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن =

٩٣١٧ - حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن سليمانَ، عن ذَكُوانَ عن أَبِي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على

= أيوب، قال: كان محمد بن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي على قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها، قال: لم تره، وسنده صحيح.

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون قوله ﷺ: «فقد رآني»، أو: «فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» المراد به إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته، فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة، وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها.

قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك بل ظاهر قوله «إنه يراه» حقيقة في الحالين، لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير، والثانية مما يحتاج إلى تعبير، فيسعى في تأويلها ولا يهمل أمرها، لأنها إما بشرى بخير، أو إنذار من شر، إما ليخيف الرائي وإما لينزجر عنه، وإما لينبه على حكم يقع له في دينه أو دنياه. «فتح الباري» ٣٨٥/١٢٣.

وقال بعض العلماء: قد خص الله تعالى نبيه بي بعموم صدق رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتمثل بشيء منها حتى لو كانت مضادة لحاله في الحياة لئلا يتذرع بالكذب على لسانه في النوم، كما منعه ذلك في اليقظة، إذ لو أمكن من ذلك، لوقع اللبس بين الحق والباطل، ولم يوثق بما جاء من أمر النبوة، فحمى الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وحمى مرائيهم في النوم ورويا غيرهم لهم في النوم من كيد الشيطان وتمثيله، لتصح رؤياه في الوجهين، ويكون طريقاً إلى علم صحيح.

انظر «شرح مسلم» للنووي ١٥//٢٠٤، وشرحه للأبي ٧/٧٧\_١٩٩٠.

الفِطْرَةِ، فأبَوَاهُ يُهوِّدانِه ويُنَصِّرانِه ويُشَرِّكانِهِ»(١).

٩٣١٨ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، عن أبي بِشْر، عن عبدالله بن شقيق

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهِ أنه قال: «خَيْرُكم قَرْنِي، ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهم \_ قال أبو هريرة: لا أدري أَذَكَرَ مرتين أو ثلاثاً - ثُمَّ يَخْلُفُ(٢) مِن بَعْدِهم قومُ يُحِبُّونَ السَّمَانةَ، ويَشْهَدُونَ ولا يُستَشهَدُونَ»(٣).

٩٣١٩ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، قال: سمعتُ سعيدَ بن أبى سعيدٍ المَقْبُريَّ يُحدِّث

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أَسْفَلَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش، وذكوان: هو أبو صالح السمان.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٣٣) عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٧٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: خَلَفَ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن شقيق ـ وهو العقيلي ـ فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وسيتكرر برقم (١٠٢١١).

وأخرجه مسلم (٢٥٣٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٩٤) عن النضر بن شميل، عن شعبة، به. وانظر (٧١٢٣).

الكَعْبَينِ فَفِي النَّارِ» يعني الإِزارَ (١).

٩٣٢٠ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، عن قتادةً، عن النَّضْربن أنس، عن بَشِير بن نَهيك

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا أَفْلَسَ رجلٌ بمال ِ قَوْمٍ، فَرَأَى رجلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِه، فهو أَحَقُّ به مِن غَيره»(٢).

٩٣٢١ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا معمرٌ، قال: أخبرنا الزُّهْري، عن سعيد(٣) بن المسيب

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١٩٢/٧ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٥٧٨٧)، والنسائي ٢٠٧/٨، وأبو نعيم في «الحلية» ١٩٢/٧، والبغوي (٣٠٨١) والبغوي (٣٠٨١) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي الحديث برقم (٩٩٣٤) و(١٠٤٦١). وانظر ما سلف برقم (٧٤٦٧). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٥٥٩) (٢٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٠)، وإسحاق بن راهويه (١٠٤)، ومسلم (١٥٥٩) (٢٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٦٤/٤، وفي «شرح مشكل الآثار» (٢٠٠٤)، والبيهقي ٢/٦٤ من طرق عن شعبة، به. وسيتكرر برقم (١٠٠٤٨)، وانظر (٨٥٦٦).

(٣) لفظة: «سعيد» ليست في (ظ٣) و(عس).

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خَـمْسٌ مِنَ الفَطْرَةِ: الخِتانُ، والاستِحْدادُ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وتَقْلِيمُ الأَظْفارِ، وقَصُّ الشَّارِب»(١).

٩٣٢٢ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا هشام بن حَسَّان القُرْدُوسي، عن محمد بن سِيرين

عن أبي هريرة، عن النبي على الله على الله المحسنة بعشر أَمْثَالِها، ١١/٢ والصَّومُ لي، وأَنا أَجْزِي به، يَذَرُ (٢) طَعامَهُ وشَرابَهُ بِجَرَّايَ (٣)، الصَّوْمُ لي وأَنا أَجْزِي به، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عندَ اللهِ أَطْيَبُ (١) مِن ريح المِسْكِ» (٥).

٩٣٢٣ \_ حدثنا محمد بن جعفرِ، قال: حدثنا هِشامٌ، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «يُوشِكُ مَن عاشَ مِنْكُم أَنْ يَلْقى عيسى ابنَ مريمَ إماماً مَهْدِيّاً وحَكَماً عَدْلاً، فيُكْسَرُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيتكرر برقم (١٠٣٣٨)، وانظر (٧١٣٩).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: يدع.

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: من جراي. وفي بعضها. جرائي. قال في «اللسان»: وقولهم: فعلت ذلك من جَرَاك، ومن جَرَائِك، أي: من أجلك، لغة في جَرَّاك.

<sup>(</sup>٤) في (ظ٣) وحدها: أطيب عند الله.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٧١٩٥).

الصَّليب، ويُقْتَلُ الخِنْزِير، وتُوضَعُ (١) الجِزْية، وتَضَعُ الحربُ أَوْزارَها» (١).

٩٣٢٤ - حدثنا محمدُ بن جعفرِ، حدثنا هشامٌ، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «مَنْ رَآنِي في المَنامِ فقد رَآنِي، فإنَّ الشَّيطانَ لا يَتَمَثَّلُ بي» (٣).

٩٣٢٥ - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا هشامٌ، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍ فلم يَعْمَلُها، كُتِبَتْ له عَشْرَ(٤) أَمْثالِها إلى يَعْمَلُها، كُتِبَتْ له عَشْرَ(٤) أَمْثالِها إلى

وأخرجه مسلم (٢٢٦٦)، والطبراني في «الأوسط» (٨٠٠١) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني وهشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٢٨٠) من طريق قتادة، والطبراني في «الأوسط» أيضاً (٩٥٨) من طريق سالم الخياط، كلاهما عن ابن سيرين، به. وهو عند الترمذي ضمن حديث.

وسيأتي برقم (١٠١٠٩)، وانظر ما سلف برقم (٧١٦٨).

(٤) في (ظ٣): عشرة. والمثبت موافق لقوله تعالى: ﴿ فله عشر أمثالها ﴾ وقد =

<sup>(</sup>١) في (م) و(ل): ويضع، وعليه تضبط الأفعال السابقة على البناء للفاعل.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٣٣١) من طريق عبدالله بن عون، عن ابن سيرين، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٧٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

سَبْعِ مئةٍ وسَبْعِ أَمْثالِها، فإِنْ لم يَعْمَلْها، كُتِبَتْ له حَسَنَةً، ومَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فلم يَعْمَلُها، لم تُكْتَبْ(۱)، فإِنْ عَمِلَها كُتِبَتْ عليه سَيِّئَةً واحدةً، فإِنْ لم يَعْمَلُها لم تُكْتَبْ عليه (۱).

٩٣٢٦ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا هشامٌ، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، قال: الفَأْرَةُ مما مُسِخَ، وآيةُ ذٰلك أَنَّهُ يُوضَعُ لها لَبَنُ اللَّقاحِ فلا تَقْرَبُه، وإذا وُضِعَ لها لبنُ الغنم، أصابَتْ منه. قال: فقال له كعبُ: أسمعتَ هٰذا من رسول الله عليُّ؟ قال: فأَنْزَلَتْ عليَّ التوراةُ؟! (٣).

٩٣٢٧ - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا هشام، عن محمد عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْها جُبَارٌ،

<sup>=</sup> قالوا: إنما ذكر العدد والمعدود مذكر، لأنه راعى الموصوف المحذوف، والتقدير: «فيه عشر حسنات أمثالها»، ثم حذف الموصوف فأقام صفته مقامه تاركاً العدد على حاله.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الحديث أثبتناه من (ظ٣) و(عس) و(ل) و(ك)، وسقط من (م) وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (٧١٩٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وانظر (٧١٩٧)، وقد بينا فيه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود عند مسلم (٢٦٦٣) رفعه: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عَقِباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك».

والبِئْرُ(١) جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ(١)، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ» (١).

٩٣٢٨ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن موسى بن أبي عثمانَ، قال: سمعتُ أبا عثمانَ(٤)، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «المُؤذِّنُ يُغْفَرُ له مَدَّ صَوْتِه، ويَشْهَدُ له كُلُّ رَطْبِ ويابس، وشاهِدُ الصَّلاةِ يُكْتَبُ له خمسٌ وعشرونَ حَسَنةً، ويُكَفَّرُ عنه ما بَينَهُما» (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (عس) و(ل) و(ك) و(س): «والبئر عقلها جبار».

<sup>(</sup>٢) قوله: «والمعدن جبار» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧١٢٠).

قوله: «عقلها جبار»، قال السندي: أي: الدية التي يوجبها الجرح ظاهراً، إذا جرحت.

<sup>«</sup>جبار»، أي: غير واجب.

<sup>(</sup>٤) كذا وقع هنا في الأصول الخطية: «أبو عثمان» وهو تحريف، والصواب فيه: «أبو يحيى» فإن هذا الحديث سيأتي مكرراً من طريق محمد بن جعفر برقم (٩٩٠٦) وفيه: «أبو يحيى» على الصواب، وتابعه على ذلك عند المصنّف يحيى القطان برقم (٩٩٣٥).

وهذا التحريف في هذا الموضع وقع قديماً في نسخ «المسند»، فقد وضع هذا الحديث بناءً عليه الحافظان ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن»، وابن حجر في «أطراف المسند» في موضعين: في ترجمة أبي عثمان التبان، وفي ترجمة أبي يحيى.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وسيأتي الكلام على إسناده من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى على الصواب برقم (٩٥٤٢).

وسلف الحديث برقم (٧٦١١) من طريق منصور بن المعتمر، عن عباد بن =

9٣٢٩ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الإِمامُ لِيُّوْتَمَّ به، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وإنْ صَلَّى جالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ» (١).

٩٣٣٠ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا سعيدٌ ـ يعني ابن أبي عروبة ـ، عن أبي محمدٍ ـ أظنه حَبيبَ بن الشَّهيد ـ، عن عطاءِ بن أبي رباح عن أبي هريرة، قال: في كلِّ الصَّلُواتِ يُقْرَأُ فيها، فما أسمَعنا رسولُ الله عليهُ أَسْمَعْناكم، وما أَخْفَى علينا، أَخْفَيْنا عليكم (٢).

٩٣٣١ - حدثنا عفَّانُ، قال: حدثني عبدالرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا العلاءُ بن عبدالرحمن، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العَيْنانِ تَزْنِيانِ، واللِّسانُ يَزْنِي ، واليَدانِ تَزْنِيانِ، والرِّجْلانِ تَزْنِيانِ، ويُحَقِّقُ ذٰلك أُو

<sup>=</sup> أُنيس، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو ـ وهو ابن علقمة الليثي ـ روى له أصحاب السنن والبخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (٧١٤٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٥٠٣).

يُكَذِّبُه الفَرْجُ» (١).

٩٣٣٢ - حدثنا عفانُ، قال: حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: كان النبي على يسيرُ في طريق مكة، فأتى على جُمْدانَ فقال: «هذا جُمْدانُ، سِيرُوا، سَبَقَ المُفَرِّدُونَ» قالوا: وما المُفرِّدونَ؟ قال: «الذَّاكرونَ الله كَثيراً». ثم قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقينَ» اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقينَ» قالوا: والمُقَصِّرينَ؟ قال «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقينَ» قالوا: والمُقَصِّرينَ» (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبدالرحمٰن بن إبراهيم ـ وهو المدني القاص ـ حسن الحديث في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. وانظر (٨٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات، وعبدالرحمن متابع.

وأخرج الشطر الأول منه مسلم (٢٦٧٦)، وابن حبان (٨٥٨)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠٥)، وفي «الدعوات الكبير» (١٨)، وابن حجر في «نتائج الأفكار» (٣٢/١ من طريق روح بن القاسم، عن العلاء بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد. وانظر (٣٢/١).

وأخرج الشطر الثاني مسلم (١٣٠٢) من طريق روح بن القاسم، عن العلاء، به. وانظر (٧١٥٨).

جُمدان: جبلٌ في طريق مكة، يَبْعُدُ عنها شمالاً أقل من مئة كيلومتر للمتَّجه إلى المدينة، يُشاهَدُ على اليسار من الطريق القديم المارِّ بعُشفان، وعلى اليمين من الطريق المار بجُدَّة بين وادي نُحليص وبين البحر، له قِمَّتان مرتفعتان يتخيلُهما =

٩٣٣٣ \_ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيم، عن العلاءِ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَتُؤَدَّنَ الحُقُوقُ إلى أهلِها، حتَّى يُقادَ للشَّاةِ الجَلْحاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْناءِ»(١).

٩٣٣٤ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيم، عن العلاءِ، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول ِ الله ﷺ أنه قال: «لا يَسُومُ (٢) الرَّجلُ على سَوْم أَخيهِ (٣) المُسلِم، ولا يَخْطُبُ على خِطْبَتِه» (٤).

<sup>=</sup> الرائي جبلين. قاله الأستاذ الفاضل حمد الجاسر في تعليقه على «الأماكن» للحازمي ١/ ٤١٠.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهذا سند حسن في المتابعات، وعبدالرحمٰن بن إبراهیم متابع. وانظر (۷۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣) و(ل): لا يسم، والمثبت من باقي الأصول، وهو نفي بمعنى النهى.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «أخيه» لم ترد في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عبدالرحمٰن بن إبراهيم متابع.

وأخرجه مسلم (١٤١٣) (٥٤)، وأبو يعلى (٢٥١٤)، والبيهقي ٥/٥٣، والبغوي (٢٠٩٥)، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٩٨٩٩) و(٩٩٥٩).

وانظر ما سلف برقم (۷۲٤۸) و(۹۱۲۰).

٩٣٣٥ \_ حدثنا عفانُ، حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيم، عن العلاءِ، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «إنَّ هٰذَا الحرَّ مِن فَيْح جَهَنَّمَ، فأَبْردُوا بالصَّلاةِ» (١).

٩٣٣٦ \_ حدثنا عفانُ، حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، عن العلاءِ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا سَمِعَ الشَّيطَانُ اللهُ ﷺ: «إِذَا سَمِعَ الشَّيطَانُ اللَّذَانَ، وَلَّى وله ضُرَاطٌ، حتَّى لا يَسْمَعَ الصَّوْتَ» (٢).

٩٣٣٧ \_ حدثنا عفانُ، حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيم، عن العلاءِ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «فُضَّلْتُ على الله؟ قال: «أُعْطِيتُ جَوامِعَ الله بِسِتِّ» قيل: ما هُنَّ أيْ رسولَ الله؟ قال: «أُعْطِيتُ جَوامِعَ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات، عبدالرحمن بن إبراهيم متابع.

وأخرجه مسلم (٦١٥) (١٨٢)، وأبو عوانة ١/٣٤٨-٣٤٩، وابن حبان (١٥٠٤) من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، وأبو عوانة ٣٤٩-٣٤٩ من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، كلاهما عن العلاء بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٧١٣٠).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن في المتابعات، عبدالرحمن بن إبراهيم \_وهو القاص الكرماني \_ حديثه حسن في المتابعات. وانظر (١٣٩).

الكَلِم، ونُصِرْتُ بالرُّعْب، وأُحِلَّتْ ليَ الغَنَائِمُ، وجُعِلَتْ لي الأرضُ طَهُوراً ومَسْجِداً، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلْقِ كَافَّةً، وخُتِمَ بيَ النَّبيُّونَ.

مَثَلِي ومَثَلُ الْأنبياءِ، كَمَثَل رجل بنَى قَصْراً، فأكْمَلَه وأحسَنَ بناءَه (١) إلا مَوضِعَ لَبِنَةٍ، فَنَظَرَ النَّاسُ إلى القَصْرِ، فقالُوا: ما أحسَنَ بُنْيانَ هٰذا القَصْرِ، لو تَمَّتُ هٰذِه اللَّبِنَةُ، ألا وكنتُ أنا اللَّبِنَةَ، ألا وكنتُ أنا اللَّبِنَةَ، ألا وكنتُ أنا اللَّبِنَةَ، ألا وكنتُ أنا اللَّبِنَة، أنه اللَّبِنَة، أنه اللَّبِنَة اللَّبِنَة اللَّبِنَة اللَّبِنَة اللَّبِنَة اللَّبِنَة الللَّبِنَة اللَّبِنَة اللَّبِنَة اللَّبِنَةُ الللَّبِنَةُ اللَّبِنَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبِنَةُ اللَّبِنِةُ اللَّبِنَةُ اللَّذِينَةُ اللَّبِنَةُ اللَّبِنَةُ اللَّبِنَةُ اللَّبِنَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُنَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّذِينَةُ اللَّبُونَةُ اللْلِبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّذِينِةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّبُونَةُ اللَّذَاءُ اللَّبُونَةُ اللَّذِينَ اللَّبُونَةُ اللَّذَاءُ اللَّبُونَةُ اللَّذَاءُ اللِّذَاءُ اللَّذَاءُ اللَّذَاءُ اللَّذَاءُ اللَّذَاءُ اللَّذَاءُ اللَّذَاءُ اللَّذَاءُ اللَّذ

٩٣٣٨ ـ حدثنا عَفَّانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن سُهَيل بن أبي

وأخرج الشطر الأول من الحديث مسلم (٥٢٥)، وابن ماجه (٥٦٥)، والترمذي بإثر الحديث (١٥٥٣)، وأبو يعلى (١٤٩١) و(٦٤٩٢)، وأبو عوانة ١٨٥٥، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٢٥)، وابن حبان (٣٣١٣) و(٦٤٠١) و(٣٤١٧)، والبيهقي ٣٣/٢٤ و٩/٥، والبغوي (٣٦١٧) من طرق عن العلاء بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وقد سلفت مختصرة همكذا برقم (٧٢٦٦) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب على الشك ـ، عن أبي هريرة.

وسلف في «المسند» مختصراً برقم (٧٤٠٣)، وسيأتي مختصراً أيضاً برقم (٩٧٠٥)، ومطولاً برقم (١٠٥١٧) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وسلف الشطر الثاني من طرق عن أبي هريرة، انظر (٧٣٢٢).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ل) والنسخ المتأخرة: فأكمل بناءه وأحسن بنيانه، والمثبت من (ظ٣) و(عس) و(ك).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه، عبدالرحمٰن بن إبراهيم متابع.

صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْبَرِي على تُرْعَةٍ مِن تُرَع الجَنَّةِ، وما بَينَ مِنْبَرِي وحُجْرَتِي رَوْضَةٌ مِن رِياض ِ الجَنَّة » (١).

٩٣٣٩ \_ حدثنا عفانً، حدثنا عبدًالرحمٰن بن إبراهيم، حدثنا العلاءُ بن عبدالرحمٰن، عن أبيه عبدالرحمٰن

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «يقولُ العَبْدُ: مالِي، وإنَّما له من مالِه ثلاثٌ: ما أَكلَ فأَفْنَى، أو لَبِسَ فأَبْلَى، أو أَعْطَى فأَقْنَى، ما سِوَى ذٰلكَ ذاهِبٌ وتاركُه للنَّاس » (٢).

٩٣٤٠ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، حدثنا العلاءُ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَنْذُروا، فإنَّ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وسيأتي من طريق حماد بن سلمة برقم (١٠٩٠٨).

وانظر ما سلف برقم (٧٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبدالرحمٰن بن إبراهيم - وهو المدني القاص -، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه العقيلي ٢/٣٢١ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (٨٨١٣).

قوله: «فأقنى»، قال السندي: أي: فأبقى لنفسه.

النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ مِنَ القَدَرِ شيئاً، وإنما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيل » (١).

٩٣٤١ - حدثنا عفانً، قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم القاص، قال: حدثنا العلاءُ بن عبدالرحمن، عن أبيه

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «حَقُّ المُسلِم على المُسلِم سِتُ» قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ الله؟ قال: «إِذَا لَقِيَكَ (٢) فَسَلِّم عَلَيهِ، وإذَا دَعَاكَ فأجبه، وإذا اسْتَنْصَحَكَ فأنْصَحْ له، وإذا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمَّتُهُ، وإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وإِذَا ماتَ فاصْحَبْهُ» (٣).

٩٣٤٢ - حدثنا عفانُ، حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيم، حدثنا العلاءِ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَجتَمِعُ كافِرً وقاتِلُه مِن المُسلِمينَ في النارِ أَبداً» (٤٠).

٩٣٤٣ - حدثنا عفانً، حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، حدثنا العلاءُ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: أتى رسولَ الله ﷺ رجلٌ، فقال: يا

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٧٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) هٰكذا في (ظ٣) و(عس)، وفي (م) و(ل) وبقية النسخ: لقيته.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهٰذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٨٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٨٨١٦).

تنبيه: تأخر ترتيب هذا الحديث في (ظ٣) و(عس) إلى ما بعد الحديث رقم (٩٣٤٤).

رسولَ الله، إنَّ لي قرابةً أصِلُهم ويَقْطَعُوني، وأَحْلُمُ عنهم ويَجْهَلُونَ عليَّ، وأُحْسِنُ إليهم ويُسِيئُونَ إليَّ! فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله ظهيرٌ كما تَقُولُ، لَكَأَنَّما (١) تُسِفُّهُمُ المَلَّ، ولا يَزَالُ معكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عليهم ما دُمْتَ على ذٰلكَ» (٢).

٩٣٤٤ \_ حدثنا عفان، قال: حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيم، قال: حدثنا العلاءُ بن عبدالرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: لمَّا نَزِلَ على رسول ِ الله على ﴿ للهِ عَلَى مَا فِي السَّماواتِ ومَا فِي الأَرضِ وإِنْ تُبْدُوا ما في أَنفُسِكُم أَو تُخفُوهُ يُحاسِبْكُم بِهِ الله فَيغْفِرُ لِمَن يَشاءُ ويُعَذّبُ مَن يَشاءُ والله على تُخفُوهُ يُحاسِبْكُم بِهِ الله فَيغْفِرُ لِمَن يَشاءُ ويُعَذّبُ مَن يَشاءُ والله على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ [البقرة: ٢٨٤]، فاشتَدَّ ذٰلك على صَحابة رسول الله على فأتوا رسولَ الله على الرُّكب، فقالوا: يا رسولَ الله ، كُلِّفْنا من الأعمال ما نُطِيقُ: الصَّلاةَ والصيامَ والجهادَ والصدقة، وقد أُنزِلَ عليك هذه الآيةُ ولا نُطِيقُها. فقال رسولُ الله والصدقة، وقد أُنزِلَ عليك هذه الآيةُ ولا نُطِيقُها. فقال رسولُ الله وعَصَيْنا، بل قُولُوا: سَمِعْنا وأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنا وإليكَ المَصِيرُ» وعَصَيْنا، بل قُولُوا: سَمِعْنا وأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنا وإليكَ المَصِيرُ»

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، والجادة: «فكأنما»، ويُخرَّج ما هنا على أن القسم مُقدَّر على حد قوله تعالى: ﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾، انظر «الدر المصون» ١٣٢/٥.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٢٩٩٢).

فقالوا: سَمِعْنا وأَطَعْنا، غُفرانَكَ ربَّنا وإليكَ المصيرُ.

فلمّا أقرَّ بها القومُ، وذَلَّتْ بها أَلسِنتُهم، أَنْزَلَ الله عزَّ وجلَّ في أَثرِها: ﴿آمَنَ الرَّسولُ بِما أُنْزِلَ إليهِ مِن رَبِّهِ والمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ باللهِ وَمَلائِكَتِه وكُتُهِ ورُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بِينَ أَحدٍ مِن رُسُلِه وقالُوا سَمِعْنا وَأَطعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وإليكَ المَصِيرُ [البقرة: ٢٨٥]، فلمّا فعلوا وأطعنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وإليكَ المَصِيرُ [البقرة: ٢٨٥]، فلمّا فعلوا ذلك، نَسَخَها الله عزَّ وجلَّ - قال عفانُ: قرأها سلام أبو المنذر(١): يُفَرِّقُ (١) - فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿لا يُكلِّفُ الله نَفْساً إلا وسُعَها لَها ما كَسَبَ وعليها ما اكتَسَبَتْ ﴿ [البقرة: ٢٨٦]، فصار له ما كسَبَ من خيرٍ، وعليه ما اكتَسَبَ (١) من شرِّ، فسرَّ العلاءُ هذا: ﴿رَبَّنا لا تُحْمِلُ علينا أَو أَخْطَأْنا ﴾ قال: نَعَم، ﴿رَبَّنا ولا تَحْمِلُ علينا إصراً كما حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ﴾ قال: نَعَم، ﴿رَبَّنا ولا تَحْمِلُ علينا وسراً كما حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ﴾ قال: نَعَم، ﴿رَبَّنا ولا تَحْمِلُ علينا وسراً كما حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ﴿ قال: نَعَم، ﴿ وَبَنا ولا تَحْمِلُ علينا وسراً كما حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ﴾ قال: نَعَم، ﴿ وَبُنا ولا تَحْمِلُ علينا ولا تَحْمَلُ على اللهِ اللهِ قال: نَعَم، ﴿ وَبُنا ولا اللهُ على اللهِ اللهِ قَلْ اللهِ قال: نَعَم، ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ قال: نَعَم، ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قال: نَعَم، ﴿ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهِ قَالَ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سلام أبو المنذر: هو ابن سليمان المزني مولاهم البصري، قال ابن المجزري في «غاية النهاية»: ثقة جليل، ومقرىء كبير مات سنة إحدى وسبعين ومئة، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أبي النجود وأبي عمروبن العلاء وغيرهما. وهذه القراءة قرأ بها ابن جبير وابن يعمر وأبو زرعة بن عمرو، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي أحد القراء العشرة، ورويت عن أبي عمروبن العلاء، حملًا على لفظ (كل) أي: لا يفرق ذلك الكل من المؤمنين بين أحد من رسله. انظر «البحر المحيط» و«الدر المصون».

<sup>(</sup>٢) قول عفان هذا جاء في (م) والنسخ المتأخرة بعد قوله في الآية: ﴿لا نَفْرِقَ بِينَ أَحِد مِن رَسِلُهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ظ٣) وحدها: كسب.

تُحَمِّلْنا ما لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ قال: نَعَمْ، ﴿واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لَنَا واعْفِرْ لَنَا واعْفِرْ لَنَا وارْحَمْنا أَنتَ مَوْلانا فانْصُرْنا على القَومِ الكافِرينَ ﴾ (١).

9٣٤٥ \_ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا عبدالرحمٰن بن إبراهيم، قال: حدثنا العلاءُ بن عبدالرحمٰن، عن أبيه

٤١٣/٢

عن أبي هريرة، قال: خَرَجَ رسولُ الله عَلَيْ على أُبيِّ بن كعب وهو يصلي، فقال: «يا أُبيُّ» فالْتَفَتَ فلم يُجِبْه، ثم صلَّى أُبيُّ فَخَفَّفَ، ثم انصرفَ إلى رسول ِ الله عَلَيْ ، فقال: السلامُ عليكَ أيْ

وأخرجه مسلم (١٢٥)، وأبو عوانة ٧٦/١/١ و٧٧، وابن حبان (١٣٩) من طريق روح بن القاسم، والطبري ١٤٣/٣ من طريق مصعب بن ثابت، كلاهما عن العلاء بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٧٠).

قلنا: ولفظ النسخ الوارد في الحديث لا يعني النسخ المصطلح عليه عند الأصوليين، وإنما المراد به التخصيص، فإن الآية الأولى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله تفيد أنهم محاسبون حتى على حديث النفس، وجاءت الآية الثانية: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها في أن التكليف إنما هو بحسب الوسع والطاقة، وهي على هذا التفسير تكون قد خصصت العموم الذي في الأولى ولم تنسخه.

وقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى إحكام هذه الآية، لأنها خبر، والنسخ إنما يدخل على الأمر والنهي. انظر «تفسير الطبري» ١٢١-١١٣، و«نواسخ القرآن» ص٢٣١-٢٣٥ لابن الجوزي، و«الناسخ والمنسوخ» ص١٦٨ لمكي بن أبي طالب، و«الناسخ والمنسوخ» ص١٦٨ لأبي جعفر النحاس.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

رسولَ الله. قال: «وَعَلَيكَ» قال: «ما مَنَعَكَ أَيْ أُبَيُّ إِذْ دَعَوْتُكَ أَنْ تُجِيبَني». قال: أيْ رسولَ الله، كنتُ في الصلاة. قال: «أَفَلَسْتَ تَجِدُ فِيما أَوْحَى الله إليَّ أَنْ ﴿اسْتَجِيبُوا للهِ ولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال: قال: بلى أيْ رسولَ الله، لا أعودُ. قال: «أتُحِبُ أَنْ أُعلَمكَ سُورةً لم يَنْزِلْ في التَّوْراةِ ولا في النَّرُقانِ مِثْلُها؟» قال: قلتُ: ولا في النَّرْقانِ مِثْلُها؟» قال: قلتُ: نعَم (١) أيْ رسولَ الله عَلَيْ: «إنِّي لأرْجُو أَنْ لا يَعَم (١) أيْ رسولَ الله عَلَيْ: «إنِّي لأرْجُو أَنْ لا يَحَدُّرُجَ مِنْ هٰذَا البابِ حَتَّى تَعَلَّمَها» قال: فأخذَ رسولُ الله عَلَيْ بيدي يُحدِّتُني وأنا أَتباطأً (١) مَخافة أن يَبْلُغَ قبل أن يَقضِيَ الحديث، فلمَّا يُحدِّتُني وأنا أَتباطأً (١) مَخافة أن يَبْلُغَ قبل أن يَقضِيَ الحديث، فلمَّا قال: «ما(٣) تَقْرأُ في الصَّلاةِ؟» قال: فقرأتُ عليه أمَّ القرآنِ. قال: قال رسول الله في النَّرُلَ الله في التَّوراةِ قال رسول الله في النَّرُور ولا في الفُرْقانِ مِثْلَها، وإنَّها لَلسَّبُعُ قبل أَن مِنْ المَثَانِي» (١٤).

<sup>(</sup>١) في (ظ٣): «قلت: إي نعم»، بزيادة «إي».

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: أتبطأ.

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: فكيف تقرأ في الصلاة.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» ٥٩/١٤ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٨٧٥)، بإثر الحديث (٣١٢٥)، والطبري ٥٨/١٤، وابن =

٩٣٤٦ \_ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أبي رافع :

أَنَّ فتى من قريش أتى أبا هريرة يَتَبَخْتَرُ في حُلَّةٍ له، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكم كانَ يَتَبَخْتَرُ في حُلَّةٍ له قد أَعْجَبَتْه جُمَّتُه وبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بهِ الأرضُ، فهُو يَتَجَلْجَلُ فيها حتَّى تَقومَ السَّاعةُ»(١).

٩٣٤٧ \_ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا أبانُ بن يزيدَ، قال: حدثنا قَتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بَشير بن نَهيكٍ

<sup>=</sup> خزيمة (٨٦١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٢٠٨)، والبيهقي في «السنن» ٢٧٥-٢٧٦، وفي «القراءة خلف الإمام» (١٠٤) و(١٠٥) و(١٠١)، وابن عبدالبر في «التمهيد» ٢١٨/٢، والبغوي (١١٨٨) من طرق عن العلاء بن عبدالرحمن، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسقط من المطبوع من «تفسير الطبري» العلاء بن عبدالرحمن.

وسلف آخر الحديث برقم (٨٦٨٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبدالرحمٰن.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني.

وأخرجه مسلم (٢٠٨٨) (٥٠)، وأبو عوانة ٥/٤٧٤ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ٤٧٣/٥ من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل، وابن حبان (٥٦٨٤) من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن حماد بن سلمة، به. وانظر ما سلف برقم (٧٦٣٠).

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِذا أَفْلَسَ الرجلُ، فالغَرِيمُ أَحَقُّ بمالِه (١) إِذا وَجَدَه بعَيْنِه»(٢).

٩٣٤٨ \_ حدثنا عفانٌ، قال: حدثنا همَّام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كَثِير، عن أبي سَلَمة قال:

رأيتُ أبا هريرةَ قَرَأً: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴿ فَسَجَدَ، قَلْتُ: اللهُ عَلَيْهُ يَسَجُدُ فيها الله عَلِيْهُ يَسَجُدُ فيها ما سجدتُ (٤).

٩٣٤٩ ـ حدثنا عَفَّانُ، قال: حدثنا عبدُالرحمٰن بن إبراهيم، قال: حدثنا العلاءُ بن عبدالرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اليَمِينُ الكاذِبَةُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «بماله» أثبتناها من (ظ٣) و(عس) و(ك)، وفي (م) وباقي النسخ المتأخرة: بمتاعه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (ظ٣) و(ك): «لم أرك» على النفي، وهو خطأ، وزاد في (م) وباقي النسخ المتأخرة لفظة «فيها» بعد قوله: «سجدت».

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه الدارمي (١٤٦٨)، ومسلم (٥٧٨) (١٠٧)، والطحاوي ٣٥٨/١ من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث برقم (٩٦٠٧) و(٩٨٠٩) و(٩٨٥٩) و(١٠٠١٩) و(١٠٣١٤) و(١٠٨٤٥).

وانظر ما سلف برقم (٧١٤٠).

مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلكَسْبِ» (١).

• ٩٣٥٠ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا عبدُالواحد \_ يعني ابنَ زيادٍ \_ قال: حدثنا عاصم بن كُلَيب، قال: حدثني أبي قال:

سمعت أبا هريرة يقول، وكان يَبتدِىءُ حديثَه بأن يقول: قال رسولُ الله على أبو القاسم الصادقُ المَصْدوقُ: «مَنْ كَذَبَ عليً مُتَعَمِّداً، فلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّانِ»(٢).

٩٣٥١ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا عبدُالواحد، قال: حدثنا سليمان الأعمشُ، قال: حدثنا أبو صالح، قال:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عزَّ وجلَّ : أَنَا عندَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وأنا مَعَهُ حينَ يَذْكُرُني، إنْ ذَكَرَني

<sup>(</sup>٢) حديث متواتر، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كليب - وهو ابن شهاب بن المجنون الجرمي -، روى له أصحاب السنن، وهو قوي الحديث.

وأخرجه ابن راهويه في «مسنده» (٢٦٤) عن المغيرة بن سلمة، عن عبدالواحد بن زياد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (٥٩٣) من طريق صالح بن عمر، عن عاصم بن كليب، به. وانظر ما سلف برقم (٨٢٦٦).

تنبيه: من بعد هذا الحديث إلى الحديث رقم (٩٤٦٤) ليس في نسختنا المصورة من (ظ٣).

في نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكَرَني في مَلاٍ ذَكَرْتُه في مَلاٍ خَكَرْتُه في مَلاٍ خَيرٍ منهم، ومَن تَقَرَّبَ إليَّ شِبراً، تَقَرَّبْتُ إليهِ ذِراعاً، ومَن تَقَرَّبْتُ إليهِ بَاعاً، ومَنْ جَاءَني يَمْشِي، جِئْتُه هَرْ وَلَةً (۱)» (۲).

٩٣٥٢ \_ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، قال: حدثنا سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهِ، قال: «إِنَّ الله عَزَّ وجلَّ إِذَا أَحَبُّ عَبْداً دعا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ، فقال: يا جِبْرِيلُ، إِنِّي أُحِبُّ فُلاناً فَأَحِبُه، قال: فيُحِبُّه جِبْريلُ، قال: ثمَّ يُنادِي في أهلِ السَّماءِ: إِنَّ الله يُحِبُّ فُلاناً، قال: فيُحِبُّه أهلُ السَّماءِ، ثمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرض.

وإنَّ الله عزَّ وجلَّ إِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعا جِبْرِيلَ، فقال: يا جِبْرِيلَ، قال: ثمَّ جِبْرِيلُ، قال: ثمَّ بِبْرِيلُ، قال: ثمَّ يُبْغِضُه فِلاناً فأَبْغِضُه وَالله يُبْغِضُ فُلاناً فأَبْغِضُوه، قال: يُبْغِضُ فُلاناً فأَبْغِضُوه، قال: فيُبْغِضُه أهلُ السَّماءِ، ثمَّ تُوضَعُ له البَغْضاءُ في الأرض » (٣).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: مهرولًا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل ـ وهو ابن أبي صالح السمان ـ فمن رجال مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله البشكري. وانظر (٧٦٢٥).

٩٣٥٣ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا وُهَيب، قال: حدثنا خالدٌ، عن عكرمة

عن أبي هريرة، قال: ما احْتَذَى النِّعالَ ولا انتَعَلَ، ولا رَكِبَ المُطَايا، ولا لَبِسَ الكُورَ مِن رَجُلٍ بعد رسول الله ﷺ، أفضلُ من جَعفر بن أبي طالب. يعني في الجُودِ والكَرَم (١).

٩٣٥٤ \_ حدثنا عفَّانُ، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد

(۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة ـ وهو أبو عبدالله مولى ابن عباس فمن رجال البخاري، وروى له مسلم مقروناً. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلى، وخالد: هو ابن مهران الحذاء.

وأخرجه الترمذي (٣٧٦٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٥٧)، والحاكم ٤١/٣ وو٠٢ من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، والطبراني في «الأوسط» (٧٠٦٩) من طريق خارجة بن مصعب، كلاهما عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم: ركب الكور، بدل: لبس الكور.

قال السندي: «الكور» بضم الكاف: رَحْل الناقة، ومن فتح الكاف أخطأ، كذا في «المجمع»، وقال في موضع آخر: هو سرج البعير، قلت (أي السندي): فمعنى «لبس» أنه فرش تحته، ورواية الترمذي: «ولا ركب الكور»، وهو أظهر، والعرب تسمي الفراش لباساً، ففي حديث أنس في الحصير: قد اسود من طول ما لُبسَ.

وأخرج البخاري (٣٧٠٨) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: إنْ كنتُ لأستقرىء الرجلَ الآية هي معي كي ينقلِبَ بي فيطعمني، وكان أخيرَ الناس للمساكين جعفرُ بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لَيُخْرِجُ إلينا العُكَّةَ التي ليس فيها شيء، فيشقها فنلعق ما فيها.

ـ يعني ابن سِيرين ـ قال:

حدثني أبو هريرة وعبدُالله بن عُمَر، أما أحدُهما فألجَأه إلى النبيِّ عَلَيْ، وأما الآخرُ فألجَأه إلى عمر، قال أحدُهما: نَهَى عن النبيِّ عَلَيْ، وأما الآخرُ فألبَّاء والحَنْتَم، وقال الآخرُ: نَهَى عن النِّقَاق والمُزَفَّت، وعن الدُّبَّاء والجَرِّ أو الفَخَّار. شكَّ محمدٌ(١).

وأخرجه مسلم (۱۹۹۲) (۳۳)، وأبو داود (۳۱۹۳)، وأبو يعلى (۱۰۷۷)، وابن حبان (٥٤٠٥)، والدارقطني ۲۰۸/، والبيهقي ۳۰۹/۸ من طرق عن نوح بن قيس، عن عبدالله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة وحده.

ولفظه عند الدارقطني: «لا تشربوا في نقير، ولا مقيَّر، ولا دُبَّاء، ولا حُنْتَم، ولا مُزادَة، ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر، فإن خشي شدَّته فليصبً عليه الماء». قلنا: وزيادة: «فإن خشي شدته... الخ» تفرد بها أحمد بن المقدام عن نوح بن قيس عند الدارقطني.

وأخرجه الطحاوي ٢٢٦/٤ من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وحده.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٨٣٧) من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله على نهى عن نبيذ الجرِّ.

وأخرجه أيضاً (٦٨٣٨) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن ابن سيرين، عن ابن عمر أن عمر نهى عن نبيذ الجر. فجعله من كلام عمر.

وأخرجه الطيالسي (١٦)، والنسائي أيضاً (٦٨٤٠) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي الحكم عمران بن الحارث، سألت ابن عمر فحدثنا عن عمر أن رسول =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد بن إبراهيم: هو التستري.

٩٣٥٥ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، قال: حدثنا سُهَيل بن أبي صالح ِ، عن أبيه

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكم في صَلاتِه حَرَكَةً في دُبُرِه، فأَشْكَلَ عليهِ أَحْدَثَ أَمْ لَم يُحْدِثْ، فلا يَنْصَرفْ حتَّى يَسْمَعَ صَوتاً أَو يَجدَ ريحاً»(۱).

٩٣٥٦ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، قال: أخبرنا عليُّ بن زَيْد وصالح المُعلِّم وحُمَيد ويونس، عن الحسن

عن أبي هريرة أن رسولَ الله على قال: «الصَّلُواتُ الخَمْسُ،

<sup>=</sup> الله ﷺ نهى عن الدُّباء والمزفت. وسلف هٰذا الحديث في «المسند» برقم (١٨٥).

وسيأتي حديث ابن سيرين عن أبي هريرة برقم (١٠٣٧٣). وانظر ما سلف برقم (٧٢٨٨).

الزِّقاق: جمع زِقّ: وهو السِّقاء من جلدٍ.

وسلف الكلام على بقية الحديث برقم (٧٢٨٨).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الدارمي (٧٢١) عن يحيى بن حسان، وأبو داود (١٧٧) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٣٦٢) (٩٩)، والترمذي (٧٥)، وابن خزيمة (٢٤) و(٢٨)، والبيهقي ١١٧/١ و١٦١ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وانظر ما سلف برقم (٨٣٦٩).

والجُمْعَةُ إلى الجُمُعَةِ، كَفَّاراتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ ما اجْتُنِبَت الكبائرُ» (١).

٩٣٥٧ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن عطاءِ بن أبي مَيْمُونة، عن أبي مَيْمُونة، عن أبي رافع

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُعوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَمَاتِ، ومِن شَرِّ المَسِيح الدَّجَّالِ»(٢).

٩٣٥٨ - حدثنا عفانُ، حدثنا وهيبٌ، حدثنا أيوبُ، عن الحسن

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «المُخْتَلِعَاتُ والمُنْتَزِعاتُ هُنَّ المُنافقاتُ» (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الحسن ـ وهو ابن أبي الحسن البصري ـ لم يسمع من أبي هريرة. علي بن زيد: هو ابن عبدالله بن زهير بن جدعان، وصالح المعلم: من أهل البصرة في عداد المجهولين، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٨٩، وابن حبان في «الثقات» ٣٧٧/٤، وحميد: هو الطويل، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار البصري.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٧٠) عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وحده، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧١٢٩).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو رافع: هو نفيع الصائغ المدنى.

وأخرجه ابن حبان (۱۰۱۸) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة.

= وأخرجه النسائي ٦ /١٦٨ من طريق المغيرة بن سلمة، والبيهقي ٣١٦/٧ من طريق عبدالأعلى بن حماد، كلاهما عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. ووقع في رواية النسائي عن الحسن، قال: لم أسمعه من غير أبي هريرة. فعلق عليه النسائي بقوله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً.

قلنا: والحق ما قاله النسائي، وجمهور أهل العلم عليه، وقد روى ابن سعد في «طبقاته» ١٥٨/٧ بأسانيد صحيحة عن أيوب وعلي بن زيد بن جدعان ويونس عبيد ـ وهم أصحاب الحسن البصري ـ أنهم قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، قيل له: ففي بعض الحديث: حدثنا أبو هريرة! قال: ليس بشيء. ونحوه قال أبو حاتم كما في «المراسيل» لابنه ص٣٦٠.

قلنا: والعجب من الحافظ ابن حجر بعد هذا كيف مشى على ظاهر إسناد النسائي، فقال في ترجمة الحسن البصري من «تهذيبه» بعد أن أورد هذا الإسناد: هو يؤيد أن الحسن سمع من أبي هريرة في الجملة.

ولعل مراد الحسن في قوله: «لم أسمعه من غير أبي هريرة» أنه لم يحصل في علمه أن هذا الحديث قد روي عن غير أبي هريرة من صحابة رسول الله علم على أعلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧١/٥ عن وكيع، عن أبي الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن مرسلاً.

وفي الباب عن ثوبان عند الترمذي (١١٨٦)، وعند الطبري في «التفسير» (٢٠٥٣)، وعند البيهقي ضمن حديث في «الشعب» (٥٥٠٣). وقال الترمذي: غريب من هٰذا الوجه، وليس إسناده بالقوي.

قلنا: وهو ضعيف جداً، فيه غير ما علةٍ.

 ٩٣٥٩ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة(١)، عن عطاء بن السائب، عن اللَّغَرِّ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ فيما يَحْكِي عن ربِّه عزَّ وجلَّ قال: «الكِبْرِياءُ رِدَائِي، والعَظَمَةُ إِزَارِي، مَن نازَعَني واحِداً مِنْهما، قَذَفْتُه في النار»(٢).

= وعن عقبة بن عامر عند الطبري في «تفسيره» ٢/٢٦، والطبراني في «الكبير» الكبير» (٩٣٥)/١٧)، وفي إسناده ضعيفان.

قوله: «المختلعات والمنتزعات» قال السندي: في «النهاية»: هن اللاتي يطلبن الخُلْعَ والطلاق من أزواجهن بغير عذر.

«هنَّ المنافقات»، أي: عملًا لا اعتقاداً، أي: مثل هذا الفعل ينبغي أن لا يتحقق من المؤمنة، وإنما يتحقق من المنافقة، والله تعالى أعلم.

(١) وقع في (م) بين حماد بن سلمة وعطاء بن السائب: سهيل، وهو خطأ لم يرد في أيِّ من الأصول الخطية.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عطاء بن السائب حسن الحديث، إلا أنه اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده في رأي بعض أهل العلم، وقد تابعه غير واحد ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط، انظر ما سلف برقم (٧٣٨٢) و(٨٩٩٤). وعطاء بن السائب متابع أيضاً، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الأغر: هو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٨٧)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وابن حبان (٣٢٨) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٥٦٧١) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة. هكذا وقع في رواية ابن حبان: سلمان الأغر، وكنيته أبو عبدالله، وله رواية عن أبي =

9٣٦٠ ـ حدثنا عفانً، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن سُهَيل بن أبي صالح أنه قال: كنتُ أُمشِي مع أبي، فاطَّلَعَ أبي في دارِ قوم ، فرأى امرأةً، فقال: أمَّا إنَّهم لو فَقَوُّوا عَيْنِي لَهَدَرَتْ، ثم قال:

حدثني أبو هريرة أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: «مَنِ اطَّلَعَ في دارِ قوم بِغَير إِذْنِهم، ففَقَوُّوا عَيْنَه، هَدَرَتْ»(١).

وقال عفانُ مرةً: عَيْنَيُّ (٢).

9٣٦١ ـ حدثنا عفانُ، قال: حدثنا حمادُ بن سَلَمة، قال: أخبرنا سُهَيل بن أبي صالح من عبدالله بن دينارٍ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الإِيمانُ بِضْعُ وسَبْعُونَ بِابًا، أَفْضَلُها لا إِلٰه إِلَّا الله، وأَدْنَاها إِماطَةُ العَظْمِ عن الطَّرِيقِ،

<sup>=</sup> هريرة، لكن كل من روى هذا الحديث جعله عن الأغر أبي مسلم، فلعل ما وقع في رواية ابن حبان خطأ من عطاء بن السائب، وقد سبق التفريق بينهما عند الحديث السالف برقم (٧٣٨٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٢٦)، وأخرجه أبو داود (٥١٧٢) عن موسى بن محمد، والبيهقي ٣٣٨/٨ من طريق الحجاج بن منهال، ثلاثتهم (الطيالسي وموسى وحجاج) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ووقع عند الطيالسي: عن وهيب أو حماد. وانظر (٧٦١٦).

<sup>(</sup>٢) في (س): عين، وضُبب عليها، والمثبت من (عس). يعني أن عفان روى مرة في كلام أبي صالح: عَيْنِي، على الإفراد، ومرة: عَيْنَيَّ، على التثنية.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (٤٦٧٦) عن موسى بن إسماعيل، والبغوي (١٨) من طريق حجاج الأنماطي، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٣٥) (٥٨)، وابن ماجه بإثر الحديث (٥٧)، وابن حبان (١٦٦)، والأجري في «الشريعة» ص١١٠ و١١٠، وابن منده (١٤٧)، والبغوي (١٧) من طريق جريربن عبدالحميد، والآجري ص١١٠ من طريق خالد الواسطي، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، به. ورواية مسلم وابن ماجه وابن حبان: «بضع وستون أو بضع وسبعون».

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة ٥٢٢/٥ و٢٨/١ و٢١/٠١، والبخاري (٩)، ومسلم (٣٥) (٥٧)، وابن ماجه بإثر (٥٧)، والنسائي ١١٠/٨، وابن حبان (١٢٧) و(١٤١) و(١٤٦) و(١٤٦) و(١٢١) و(١٢١) و(١٧١) و(١٧١) و(١٧١)

وجاء في بعض الروايات: «بضع وستون»، وفي بعضها: «بضع وسبعون»، وفي بعضها: «بضع وسبعون»، وفي بعضها: «بضع وستون أو بضع وسبعون»، وجاء في روايتي ابن حبان (۱۸۱)، وابن منده (۱۷۳): «سبعون أو اثنتان وسبعون»، وفي رواية ابن منده (۱۷۱): «ستون أو سبعون».

وأخرجه الطيالسي (٢٤٠٣) عن وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي من أبي عن أبي عن أبي هريرة. فأسقط منه عبدالله بن دينار!

وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن سهيل دون قوله: «الحياء شعبة من الإيمان» برقم (٩٧١٠)، وهذه القطعة ستأتي منفردة برقم (٩٧١٠) من طريق سفيان أيضاً.

وسلف دون هٰذه القطعة برقم (٨٩٢٦) من طريق عمارة بن غزية عن أبي =

٩٣٦٢ - حدثنا عفانُ، حدثنا معاذُ بن هشام ، حدثنا أبي، عن قَتادة، عن زُرَارة بن أَوْفي

عن أبي هريرة أن نبي الله على قال: «لا تَصْحَبُ المَلائِكةُ رُفْقَةً فيها جَرَسٌ»(١).

٩٣٦٣ - حدثنا عفانُ، حدثنا عبدُالوارثِ، أخبرنا عليُّ بن زَيْد، عن سعيد بن المُسَيِّب

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إنَّ رَبَّكُم عَزَّ وجلً يقولُ: يا ابنَ آدمَ، بِكُلِّ حَسنَةٍ عَشْرُ حَسناتٍ إلى سَبْع مِئةٍ ضِعْفٍ لِي وَأَنا أَجْزِي به، والصَّومُ جُنَّةٌ مِن النَّارِ، ولَخُلُوفُ فَم الصَّائِم، أَطيبُ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ مِن ريح النَّارِ، ولَخُلُوفُ فَم الصَّائِم، أَطيبُ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ مِن ريح المِسْكِ، وإنْ جَهِلَ على أَحَدِكُم جاهلٌ وهو صائمٌ، فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ» (٢).

<sup>=</sup> وسيأتي من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة برقم (١٠٥١٢) ولفظه: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار».

وفي باب الحياء من الإيمان عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٥٤)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام والد معاذ: هو ابن أبي عبدالله الدستوائي. وانظر (٨٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدالوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبرى.

٩٣٦٤ \_ حدثنا عفانُ، حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ: «لَوْ سَلَكَتِ الْأَنصارِ - أُو وادِيَ الْأَنصارِ - أُو وادِيَ الْأَنصارِ - أُو وادِيَ الْأَنصارِ -، ولَوْلا الهجْرَةُ لَكُنتُ امْرَأً مِن الْأَنصارِ».

فقال أبو هريرة: فما ظَلَمَ بأبِي وأُمِّي، آوَوْهُ (١) ونَصَرُوه. قال: وأَحسبُه قال: ووَاسَوْهُ (٢).

٩٣٦٥ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا شعبةُ، قال: عَلْقَمةُ بن مَرْثَد، أَنبأني، قال: سمعتُ أَبا الرَّبيع يُحدِّث

أنَّه سمع أبا هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «أَرْبَعٌ في أُمَّتي لن يَدَعُوها: التَّطاعُنُ في الأنْساب، والنِّياحَةُ، ومُطِرْنا بِنَوْءِ كذا وكذا، ٤١٥/٢

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي (٧٦٤) من طريق عمران بن موسى القزاز، عن عبدالوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة يصح بها، انظر ما سلف برقم (٧١٧٤) و(٧٣٤٠) و(٧٤٩٢)، وما سيأتي برقم (١٠٥٤٠).

وأخرج النسائي في «الكبرى» (٣٢٥٧)، وابن حبان (٣٤٨٤) من طريق الوليد بن مسلم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رفعه: «إذا سُبَّ أحدكم وهو صائم، فليقل: إني صائم»، ينهى بذلك عن مراجعة الصائم. وفيه عنعنة الوليد.

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: لأووه، بزيادة لام التوكيد.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي، مولاهم المدني. وانظر (۹۳۰۹).

اشْتَرَیْتُ بَعِیراً أَجْرَبَ ـ أو فَجَرِبَ ـ فَجَعَلْتُه في مِثْةِ بَعِیرٍ فَجَرِبَتْ، مَن أَعْدَى الأَوَّلَ؟»(۱).

٩٣٦٦ حدثنا عَفَّانُ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: قاسمُ بن مِهْرانَ أَخبَرَنِيه، قال: سمعتُ أبا رافع يُحدُّث

عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ رَأَى نُخَامةً في القِبْلَة، قال: كان يقول مرةً أخرى فحَتَّها، قال: ثم قال: قمتُ فحَتَّها(٢)، ثم قال: «أَيُحِبُّ أَحَدُكم إِذَا كَانَ في صَلاتِه أَنْ يُتَنَجَّمَ (٣) في وَجْهِهِ - أو يُبْزَقَ في وَجْهِه -، إذا كانَ أَحَدُكم في صَلاتِه، فلا يَبْزُقَنَّ بينَ يَدَيْهِ، ولا عن يَمِينِه، ولكِنْ عن يَسارِه تحت قَدَمِه، فإنْ لم يَجِدْ قال بثَوْبه هٰكَذا» (٤).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع - وهو المدني - فحسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (۷۹۰۸).

وأخرجه الطيالسي (٢٣٩٥)، ومن طريقه الترمذي (١٠٠١)، والبيهقي في «الشعب» (٥١٤٣) عن شعبة والمسعودي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.

وانظر (۷۹۰۸).

<sup>(</sup>٢) في (م) ونسخة على هامش (س): فحتَّيتُها.

 <sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: يَتنخُعُ. والتنخُم والتنخُم كلاهما بمعنى: وهو إخراج الشيء من الصدر أو الخيشوم.

<sup>(</sup>٤) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قاسم بن =

۹۳٦٧ ـ حدثنا عفانً، حدثنا حمادُ بن سَلَمة، حدثنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يُوشِكُ أَنْ يَحْسُرَ اللهُ عَلَيْهِ قال: «يُوشِكُ أَنْ يَحْسُرَ الفُراتُ عن جَبَلٍ مِن ذَهَب، فيَقْتَلَ عليه الناسُ، حتَّى يُقْتَلَ مِن كُلِّ عَشَرةٍ تِسْعَةٌ، ويَبْقَى وأحِدٌ»(١).

٩٣٦٨ حدثنا عفانً، حدثنا عبدالواحد بن زيادٍ، حدثنا سليمانُ الأَعمشُ، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكم الرَّكْعَتَيْن قبلَ صلاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ على جَنْبِهِ الأَيْمَن»(١).

<sup>=</sup> مهران \_ وهو القيسي خال هشام \_ فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (٥٥٠)، والنسائي في «المجتبى» ١٦٣/١، والبيهقي ٢٩١/٢ من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة ٤٠٣/١ من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، والبيهقي ٢٩١/٢ من طريق شبابة بن سوار، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٧٤٠٥).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علمة الليثي -، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو مكرر (٨٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠)، وابن خزيمة (١١٢٠)، وابن حريمة (١١٢٠)، وابن حبان (٣٤٦٨)، والبيهقي ٣/٥٥، والبغوي (٨٨٧) من طرق عن عبدالواحد بن زياد، بهذا الإسناد ـ وذكر بعضهم فيه قصة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ـ.

٩٣٦٩ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا وُهيب، حدثنا هشام ـ يعني ابنَ عُروة ـ، عن رجل ٍ

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكم فَلْيَلْعَقْ أَصابِعَه، فَإِنَّه لا يَدْري في أيِّ ذٰلكَ البَرَكَةُ»(١).

٩٣٧٠ ـ حدثنا عَفَّانُ، حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «العَجْمَاءُ جَرْحُها جُرْحُها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، والبثرُ جُبَارٌ، وفي الرِّكاز الخُمُسُ» (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (١١٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٤٥٦) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: كان النبي على يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقه الأيمن ثم يجلس.

وأخرج البيهقي ٤٥/٣ من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح، عن أبي هويرة: أن رسول الله على كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن.

وفي الباب عن عائشة، عند البخاري (٦٢٦)، ومسلم (٧٣٦)، وسيأتي ٢٥٤/٦.

وعن ابن عباس، عند البيهقي ٣/٥٥.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٨٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠) (٤٦)، والدارقطني ١٥٤/٣، والبيهقي ١١٥٤/٨ و١٤٣ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. زاد آدم بن أبي إياس عن شعبة في رواية الدارقطني، ورواية البيهقي الثانية: «والرِّجْل جُبَار»، قال =

٩٣٧١ \_ حدثنا عفانُ، حدثنا شعبةُ، حدثنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ مثل هٰذا غيرَ أنه قال: «الرَّكائِز»(۱).

٩٣٧٢ حدثنا عفانُ، حدثنا القاسم بن الفَضْل، حدثني أبي، عن رجل من مَهْرةَ، قال:

قال أبو هريرة: يا مَهْرِيُّ، نَهَى رسولُ الله عَلَيْ عن ثمنِ الكَلْب، وكَسْب عَسْبِ (٢) اللهَ عُسْب (٢) الفَحْل (٣).

٩٣٧٣ حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن زَيْد، حدثنا العباس الجُرَيْري، قال: سمعتُ أبا عثمانَ النَّهْدي يقول:

= الدارقطني: وهو وهمٌ. وانظر (٩٠٠٥).

قوله: «والرِّجل جُبَار»، قال ابن الأثير: أي: ما أصابت الدابَّةُ برِجْلها، فلا قَوَدَ على صاحبها.

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي ووي له البخاري مقروناً، ومسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (٧٢٥٤).

وأخرجه مسلم (١٧١٠) (٤٦) من طريق الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٥٤).

(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: عسيب! وهو خطأ.

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الفضل بن معدان والد القاسم وجهالة حال المهري، وهو معاوية، جاء مسمىً في الرواية السالفة برقم (٨٣٨٩).

تَضَيَّفْتُ أَبَا هريرة سَبْعاً، قال: وسمعتُه يقول: قَسَمَ النبيُّ ﷺ بينَ أصحابِه تمراً، فأصابَني سَبْعُ تَمَراتٍ، إحداهُنَّ حَشَفَةُ، فلم يكُنْ شيءٌ أعجَبَ إليَّ مِنها، شَدَّتْ مَضَاغِي(١).

٩٣٧٤ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حمادُ، أخبرنا ثابتُ، عن أبي رافع

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَزالُ العبدُ في صَلاةٍ ما كانَ في مُصَلَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، تقولُ المَلائِكةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حتَّى يَنْصَرِفَ أو يُحْدِثَ». قلتُ: وما يُحْدِثُ؟ قال: يَفْسُو أو يَضْرِطُ (٢).

٩٣٧٥ - حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، قال: أخبرنا عليُّ بن زَيْد، عن سعيد بن المُسَيّب

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «يَدخُلُ أَهلُ الْجَنَّةِ مُرْداً

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. العباس الجريري: هو ابن فرُّوخ، وأبو عثمان النهدي: هو عبدالرحمٰن بن ملّ. وانظر (٧٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد - وهو ابن سلمة - فمن رجال مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٤٨)، ومسلم ص٤٥٩ (٢٧٤)، وأبو داود (٤٧١)، وأبو يعلى (٦٤٣٠)، وابن خزيمة (٣٦٠) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ٢٣/٢ من طريق حماد بن زيد، عن ثابت البناني، به.

وسيأتي الحديث من طريق حماد بن سلمة برقم (١٠٨٣٣). وانظر ما سلف برقم (٧٤٣٠).

بِيضاً جِعَاداً مُكَحَّلينَ، أبناءَ ثلاثٍ وثلاثِينَ، على خَلْقِ آدمَ: سَبعِينَ ذِراعاً في سَبْعةِ أَذْرُع ِ»(١).

٩٣٧٦ حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، أخبرنا محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ أبا القاسم على يقول: «صُومُوا الهلالَ لِرُ قُيتِه، وأَفْطِرُوا لِرُ قُيتِه، فإنْ غُمَّ عليكم فَعُدُّوا ثَلاثِينَ»(٢).

٩٣٧٧ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا شعبةُ، عن عَدِي بن ثابتٍ، عن أبي حازمٍ عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «المُؤْمِنُ يأكُلُ في مِعيً واحِدٍ، والكافِرُ يأكُلُ في سَبْعةِ أَمْعاءٍ»(٣).

<sup>(</sup>۱) حديث حسن بطرقه وشواهده دون قوله: «في سبعة أذرع» كما سلف بيانه عند الحديث (۷۹۳۳)، وفيه هناك: «على خلق آدم ستون ذراعاً» وهو الصحيح الذي تشهد له الطرق الأخرى.

وهٰذا الحديث من هٰذا الطريق مكرر (٨٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم المدني. وأخرجه الطيالسي (٢٤٨١) عن شعبة وحماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۰۸۱) (۱۸) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، به.

وسيأتي من طريق محمد بن زياد بالأرقام (٩٥٥٦) و(٩٨٥٣) و(٩٨٨٠) و(١٠٠٦٠). وانظر ما سلف برقم (٧٥١٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

٩٣٧٨ ـ حدثنا عفَّانُ، حدثنا عبدُالواحد بن زيادٍ، قال: حدثنا عُمَارة بن القَعْقاعِ بن شُبْرُمَة الضَّبِّي، قال: حدثنا أبو زُرْعة بن عَمْرو بن جَرير، قال:

حدثنا أبو هريرة قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهِ فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الصَّدَقةِ أَعظَمُ؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ (١) وأَنتَ صَحِيحُ شَحِيحُ تَحيحُ تَخشَى الفَقْرَ وتَأْمُلُ البَقاءَ، ولا تُمْهِلْ حتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، تَخْشَى الفَقْرَ وتَأْمُلُ البَقاءَ، ولا تُمْهِلْ حتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلتَ: لِفُلانٍ كذا، ولِفُلانٍ كذا، وقد كانَ لِفُلانٍ» (٢).

٩٣٧٩ ـ حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ثابت، عن أبي رافع

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «كانَتْ شَجَرةٌ تُؤذِي أهلَ الطَّرِيقِ، فقطعها رجلٌ فنَحَّاها، فذَخَلَ الجنَّةَ»(٣).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٣٢٥٦) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٢١)، ومن طريقه أبو عوانة ٤٢٨/٥-٤٢٩، وأخرجه البخاري (٥٣٩٧) عن سليمان بن حرب، كلاهما (الطيالسي وسليمان)، عن شعبة، به. وتحرف شعبة في مطبوع «مسند» الطيالسي إلى: شعيب.

وسيأتي الحديث من طريق شعبة برقم (٩٨٧٤). وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٧).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: تتصدق.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢) (٩٣)، وأبو داود (٢٨٦٥)، والبغوي (١٦٧١) من طرق عن عبدالواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٥٩).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد =

٩٣٨٠ \_ حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «إنَّ الكريمَ ابنَ الكريمَ ابنَ الكريمَ ابنِ الكريمِ ابنِ الكريمَ ال

٩٣٨١ حدثنا عفانُ، حدثنا شعبة، حدثنا داود بن فَراهِيجَ، قال:

سمعتُ أبا هريرة قال: ما كانَ لنا على عهدِ رسولِ الله ﷺ طعامٌ إلاَّ الأسودان: التَّمرُ والماءُ(٢).

<sup>=</sup> \_ وهو ابن سلمة \_ فمن رجال مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ. وهو مكرر (٨٥٢٠).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو ـ وهو ابن علقمة الليثي ـ روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٩٦) عن شهاب بن معمر العوفي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٥٧١-٥٧٠/٢ من طريق سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو، به. وصححه على شرط مسلم! وزاد في آخره: «نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله».

وانظر (۸۳۹۱).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل داود بن فراهيج، وسلفت ترجمته عند الحديث رقم (٧٥٢٢)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر (٩٢٥٩).

٩٣٨٢ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا شعبةُ، قال: إبراهيمُ بن المُهاجِر أخبرني، قال: سمعتُ أبا الشَّعثاءِ المُحاربيَّ قال:

كنا معَ أبي هريرة في مسجدٍ، فخَرَجَ رجلٌ وقد أَذَّنَ المؤذِّنُ، قال: فقال: أمَّا هٰذا، فقد عَصَى أَبا القاسِم ﷺ(۱).

٩٣٨٣ ـ حدثنا عفَّانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن عاصم بن بَهْدَلة، عن أبي صالح

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَخَّرَ العِشاءَ الآخرةَ ذاتَ ليلةٍ، حتَّى كادَ يذهبُ ثلثُ اللَّيلِ أو قِرابُه، قال: ثم جاءَ وفي الناس رقَّةُ وهم عِزُونَ، فغضِبَ غضباً شديداً، ثم قال: «لو أنَّ رجلًا نَدَبَ(۱) النَّاسَ إلى عَرْقٍ أو مَرْماتَيْنِ، لأَجابُوا له، وهُم يَتَخَلَّفُونَ عن هٰذِه الصَّلاةِ، لقد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رجلًا، فيتَخَلَّفَ على أهلِ هٰذهِ الدُّورِ الَّذينَ يَتَخَلَّفُونَ عن هٰذِهِ الصَّلاةِ، فأَحرَّقها على أهلِ هٰذهِ الدُّورِ الَّذينَ يَتَخَلَّفُونَ عن هٰذِهِ الصَّلاةِ، فأُحرِّقها على أهلِ هٰذهِ الدُّورِ الَّذينَ يَتَخَلَّفُونَ عن هٰذِهِ الصَّلاةِ، فأُحرِّقها

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، إبراهيم بن المهاجر - وهو ابن جابر البجلي - روى له مسلم حديثين متابعة، وهو حسن الحديث، وقد تابعه أشعث بن أبي الشعثاء فيما سيأتي برقم (١٠٥٧٢)، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. أبو الشعثاء المحاربي: هو سُليم بن أسود بن حنظلة.

وانظر (۹۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) في عامة النسخ الخطية: بدا، ولا وجه له، وقد روى هذا الحديث الطحاوي عن عفان شيخ المصنف فيه، فقال: «ندب» كما أثبتناه، وهو الصواب. ووقع في حاشية السندي: «أبدى الناس»، وقال: أي: أخرجهم إلى البادية، ودعاهم إليها. قلنا: ومعناه غير ظاهر.

عليهم بالنِّيرانِ» (١).

٩٣٨٤ ـ حدثنا عفانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، قال: أخبرنا أبو المُهَزَّم عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَ فاطمةَ، أو أُمَّ سلمةَ، أن تَجُرَّ ذَيْلَها ذِراعاً (٢).

٩٣٨٥ ـ حدثنا عفانُ وبَهْزُ، قالا: حدثنا أبو عَوانةَ، عن يَعْلَى بن عطاء، عن أبي عَلْقمة الأنصاريِّ، قال:

حدثني أبو هريرة من فيه إلى فِيَّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عاصم بن بهدلة حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/١٦٩، وفي «شرح مشكل الآثار» وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٥٨٧٤) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (١٢١٢) من طريق حجاج بن منهال وعمرو بن عاصم، عن حماد بن سلمة، به. وانظر (٨٩٠٣).

قوله: «قِرابُه»، قال السندي: بكسر القاف، أي: ما يقارب ثلث الليل، وهو في الأصل مصدر قارب.

<sup>«</sup>رقة»: كقِلَّة وزناً ومعنىً.

<sup>«</sup>عِزُون»: متفرقين.

<sup>«</sup>عَرْق» بفتح عين وسكون راء: العَظْم الذي أُخِذَ منه معظم اللحم، وبقي عليه قليل.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، أبو المهزم ـ اسمه يزيد بن سفيان ـ متروك. وانظر (٧٥٧٣).

يقول: «مَن أَطاعَني فقد أَطاعَ الله، ومَنْ عَصاني فقد عَصَى الله، ومَن عَصاني فقد عَصَى الله، ومَن أَطاعَ الأَميرَ فقد أَطاعَني. إنَّما الأَميرُ مِجَنُّ، فإنْ صَلَّى جالِساً، فصَلُّوا جُلُوساً \_ أو قُعوداً \_، فإذا قالَ: سمعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ، فقُولُوا: اللَّهُمَّ ربَّنا لكَ الحمدُ، فإنَّه إذا وافَقَ قولُ أَهلِ الأَرضِ قولَ أَهل السَّماءِ، غُفِرَ له ما مَضَى مِنْ ذَنْبهِ» (١).

٩٣٨٦ ـ قال: «ويَهْلِكُ قَيْصَرُ فلا يكونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، ويَهْلِكُ كِسْرى، فلا يكونُ كَسْرَى بَعْدَهُ» (٢).

٩٣٨٧ ـ وقال: «اسْتَعِيذُوا باللهِ مِن خَمْس : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وفِتْنَةِ المَحْيا، والمَماتِ، وفِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَال » (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعلى بن عطاء، وأبي علقمة ـ وهو الفارسي المصري، مولى بني هاشم ـ فهما من رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم، وبهز: هو ابن أسد العَمِّي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكري.

وأخرجه عبد بن حميد (١٤٦٢)، وأبو عوانة ٤٤٤/٤ من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد \_ وقف فيه أبو عوانة الإسفراييني إلى قوله: «جلوساً».

وأخرِج أولَ الحديث مسلم (١٨٣٥) (٣٣) عن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة، به. وانظر (٩٠١٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، كسابقه.

وأخرجه عبد بن حميد (١٤٦٢) عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة الوضاح، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٧١٨٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

٩٣٨٨ ـ حدثنا عفان، حدثنا أبو هلال ، قال: حدثنا محمد بن سِيرينَ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لو آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِن أَحْبار اليهودِ، لآمَنَ بي كُلُّ يَهُودِيٍّ على وَجْهِ الْأَرض ِ»(١).

= وأخرجه عبد بن حميد (١٤٦٢) عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة الوضاح، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٢٨٦/٨، وفي «الكبرى» (٧٩٤٨) عن أبي داود الحراني، عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أبي علقمة، به. فزاد في روايته: «عن أبيه» وهو عطاء. وقال: هذا خطأ، والصواب: يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة.

وانظر ما سلف برقم (٧٨٧٠).

(۱) حديث صحيح لغيره، أبو هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي، وإن كان فيه ضعف ، متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر (٥٥٥٨).

قوله: « قال كعب: اثنا عشر مصداقهم في سورة المائدة»، قال السندي: لعل المراد بذلك قوله تعالى: ﴿وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً﴾ [المائدة: ١٢]، فيعلم منه أنهم كانوا يعتمدون على شهادة هذا العدد، فلو شهد هذا العدد بحقيّة دينه، لاعتمدوا عليه، والله تعالى أعلم.

وكعب: هو كعب بن ماتع الحِميريُّ المعروف بكعب الأحبار، أدرك النبي هُ ، وأسلم في خلافة أبي بكر، ويقال: في خلافة عمر، مات سنة ٣٢ أو ٣٤. ولم يُوثَرَ توثيقه عن أحد من المتقدمين إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم، ولم يُخرَّج له في «الصحيحين» ولا في أحدهما، وإنما جرى ذِكْرُهُ عرضاً، وعامة ما يرويه إنما هو مما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل، من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن، ومما حُرِّف وبُدِّل ونُسِخ، وقد أغنانا الله عنه بما هو أصح منها وأنفع وأوضح وأبلغ، وفي «صحيح البخاري» أن معاوية وصفه =

قال: كعب: اثنا عَشَرَ، مِصْداقُهم في سورةِ المائدةِ! ٩٣٨٩ حدثنا عفانُ، حدثنا حمادٌ، قال: أخبرنا قيسٌ وحبيب، عن عَطاء بن أبي رَباح

عن أبي هريرة أنه قال: في كلِّ الصلوات يُقرَأُ، فما أسمَعنا رسولُ الله ﷺ أسمعْناكم، وما أخفى عنَّا أخفَيْنا عنكم(١).

• ٩٣٩ - حدثنا عَفَّانُ، حدثنا شعبةُ، قال: أنبأي سَلَمةُ بن كُهَيل، قال: سمعتُ أبا سَلَمة بن عبدالرحمٰن بمِنىً يُحدِّث

عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى رسولَ الله عَلَيْ يَقتاضَاهُ، فأَغْلَظَ له، قال: فهَمَّ به أصحابُهُ، فقال: «دَعُوهُ، فإنَّ لِصاحِب الحَقِّ مقالاً» قال: «اشتَرُوا له بَعِيراً فأَعْطُوهُ إِيَّاهُ»، قالوا: لا نَجِدُ إلاَّ سِنَا أَفْضَلَ مِن سِنِّهِ. قال: «فاشْتَرُوه فأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فإنَّ مِنْ خَيْرِكُم أَفْضَلَ مِن سِنِّهِ. قال: «فاشْتَرُوه فأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فإنَّ مِنْ خَيْرِكُم أَخْسَنَكُم قَضَاءً»(٢).

<sup>=</sup> بأنه من أصدق المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، ومع ذلك كان يبلو عليه الكذب، وصح عن عمر أنه قال لكعب: لتتركن الأحاديث أو لأُلحقنَّكَ بأرض القردة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. قيس: هو ابن سعد المكي، وحبيب: هو ابن الشهيد الأزدي. وهو مكرر (٨٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (۲۳۰٦) و(۲۳۹۰) و(۲۲۰۱) و(۲۲۰۸) و(۲۲۰۹)، وابن ماجه (۲٤۲۳)، والترمذي (۱۳۱۷)، والبيهقي ۲۵۱/۵، والبغوي (۲۱۳۷) من =

٩٣٩١ حدثنا عفانُ، حدثنا حمادُ، أخبرنا ثابتُ، عن أبي رافع عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهُ - فيما يَحسِبُ حمادُ - أنه قال: «مَن يَدْخُلِ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لا يَبُوسُ، لا تَبْلَى ثِيابُه، ولا يَفْنَى شَبَابُه، في الْجَنَّةِ مَا لا عَيْنُ رَأَت، ولا أَذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشْرِ»(١).

٩٣٩٢ حدثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: أخبرنا يعقوبُ بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدٍ القارِيُّ (٢)، عن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عن سعيدٍ المَقْبُري ٤١٧/٢ عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «بُعِثْتُ في خَيْرِ قُرُونِ بني آدمَ قَرْناً فقَرْناً، حتَّى كنتُ مِن القَرْنِ الذي كنتُ فيهِ» (٣).

<sup>=</sup> طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

رواية البخاري رقم (٢٤٠١) مختصرة إلى قوله: «فإن لصاحب الحق مقالاً»، واقتصر ابن ماجه على قوله: «إن من خيركم أحسنكم قضاءً». وانظر (٨٨٩٧). قولهم: «سنّاً»: أي: جمل له سنٍّ مُعيَّن.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد وهو ابن سلمة فمن رجال مسلم. وشكُّ حمادٍ في رفعه لا يضرُّ، فقد روي الحديث من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.

وهو مكرر (٩٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) جاء على هامش (عس) و(ل) تعليقاً على «القارِيِّ» ما نصه: «من قبيلة يقال له: يقال له: ونزل الإسكندرية بلد باب مصر فقيل له: الإسكندراني»، وقد أُقحم هذا التعريف في النسخ المتأخرة إلى داخل الإسناد.

<sup>(</sup>٣) إسناده جيد، عمرو بن أبي عمرو ـ وإن كان من رجال الشيخين ـ، ينزل =

٩٣٩٣ ـ حدثنا قتيبةً، حدثنا يعقوبُ بن عبدالرحمٰن، عن عَمْروبن أبي عَمْرو، عن سعيدٍ المَقْبُري

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يقولُ الله عزَّ وجلَّ: ما لِعَبْدِي المُؤْمِن عِندِي جَزاءً، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهلِ الدُّنيا ثُمَّ احْتَسَبَه، إلَّا الجَنَّةُ»(١).

٩٣٩٤ ـ حدثنا قتيبةً، قال: حدثنا يعقوبُ، عن أبي حازم، عن = حديثه عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (٣٥٥٧) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٣٩٢) من طريق يحيى بن يزيد بن ضماد المرادي، عن يعقوب بن عبدالرحمٰن، به. وانظر (٨٨٥٧).

(١) إسناده جيد كسابقه.

وأخرجه البخاري (٦٤٢٤) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٨٦١) من طريق سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبدالرحمٰن، به.

وأخرجه البيهقي أيضاً (٩٨٦٢) من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن عمروبن أبي عمرو، به.

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيأتي ٤١٥/٤.

قوله: «إذا قبضت صفيّة»، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢٤٢/١١: بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية، وهو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض قبض روحه، وهو الموت.

قوله: «ثم احتسبه إلا الجنة»، قال الجوهري: احتسب ولده: إذا مات كبيراً، فإن مات صغيراً قيل: أفرطه، وليس هذا التفصيل مراداً هنا، بل المراد به «احتسبه» صبر على فَقْدِه، راجياً الأجر من الله على ذلك، وأصل الحِسْبة ـ بالكسر ـ الأَجْرة، والاحتساب: طلب الأَجْر من الله تعالى خالصاً.

سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُري

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ عَمَّرَهُ الله سِتِّينَ سَنَّةً، فقد أَعْذَرَ الله إليهِ في العُمُر»(١).

٩٣٩٥ - حدثنا قتيبة بن سعيدٍ، حدثنا يعقوبُ، عن سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَخْرُجَ الرَّجلُ بِزَكاةِ مالِه، فلا يَجدُ أحداً يَخْثُرَ المالُ ويَفِيضَ، حتَّى يَخْرُجَ الرَّجلُ بِزَكاةِ مالِه، فلا يَجدُ أحداً يَقْبَلُها منه، وحتَّى تَعُودَ أرضُ العَرب مُرُوجاً وأنهاراً، وحتَّى يَكْثُرَ الهَرْجُ». قالوا: وما الهَرْجُ يا رسولُ الله؟ قال: «القَتْلُ القَتْلُ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن عبدالرحمن القارِيُّ، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار المدني.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١٤٢/٢٢ من طريق محمد بن سوار، عن يعقوب بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد.

وأخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (٢٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٢٤)، والبيهقي في «السنن» ٣٠٠/٣، وفي «الآداب» (٩٧٦) من طريق عبدالعزيزبن أبي حازم، عن أبيه، به. وانظر (٧٧١٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل ـ وهو ابن أبي صالح ـ فمن رجال مسلم.

وأخرجه مقطعاً مسلم ص٧٠(٦٠) وص ٢٢١٥(١٨)، وأبو عوانة في الزكاة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٤٥، وابن حبان (٦٦٨١) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرج أوله إلى قوله: «يقبلها منه»: أبو عوانة في الزكاة أيضاً من طريق عبدالعزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، به.

٩٣٩٦ ـ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ، حدثنا يعقوبُ، عن سُهيل، عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ علينا السِّلاحَ فليسَ مِنَّا، ومَنْ غَشَّنا فَليسَ مِنَّا»(١).

٩٣٩٧ ـ وقال: «مَنِ ابْتاعَ شاةً مُصَرَّاةً، فهُوَ فيها بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإنْ شاءَ أَمْسَكُها، وإنْ شَاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعاً مِن تَمْرِ» (٢).

وأخرج الشطر الأول منه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٨٠)، وابن ماجه (٢٥٧٥)، وأبو عوانة ٥٨/١ من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، كلاهما عن سهيل، به.

وأخرج الشطر الثاني ابن أبي شيبة ٢٩٠/٧ من طريق سليمان بن بلال، والطحاوي في «مسند الشهاب» والطحاوي في «مسند الشهاب» (٣٥٢) من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، كلاهما عن سهيل، به.

وانظر ما سلف برقم (۷۲۹۲) و(۸۳٥۹).

(٢) إسناده صحيح إسناد سابقه.

وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٤) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ١٩/٤ من طريق عبدالله بن وهب، عن يعقوب بن عبدالرحمٰن، به.

<sup>=</sup> ولشطره الأول انظر ما سلف برقم (١١٣٥).

ولشطره الثاني انظر (٨٨٣٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إسناد سابقه.

وأخرجه مسلم (١٠١) (١٦٤) عن قتيبة بن سعيد، بهٰذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (١٠١) (١٦٤) من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن سهيل،

٩٣٩٨ وقال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُقاتِلَ المُسلِمُونَ اليهودَ، فَيَقْتُلَهم المُسلِمُونَ، حتَّى يَخْتَبِيءَ اليَهُ ودِيُّ مِن وراءِ الحَجرِ والشَّجَرة، فيقولُ الْتُحَجَرُ أَو الشَّجَرة؛ يا مُسلِم، يا عبدَالله، هٰذا يَهُودِيُّ خَلْفِي فَتَعال فاقتله، إلَّا الغَرْقَدَ فإنَّهُ مِنْ شَجَر اليَهُودِ»(١).

٩٣٩٩ ـ وقال: «مِنْ أَشَدِّ أُمَّتي لِي حُبّاً، ناسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهم لو رَآني بأهلِه ومالِهِ» (٢).

٩٤٠٠ وقال: «مَنْ تَوَلَّى قَوماً بغَيْر إذنِ مَوَالِيهِ، فعَليهِ لَعْنَةُ الله

وأخرجه أبو عوانة في الفتن أيضاً من طريق سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، به.

وانظر ما سلف برقم (٩١٧٢).

(٢) إسناده 'صحيح إسناد سابقه.

وأخرجه مسلم (٢٨٣٢) (١٢)، وابن حبان (٧٢٣١)، والبغوي (٣٨٤٣) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في صفة الجنة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٢٤ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، به.

وانظر ما سلف برقم (٨١٤١).

<sup>=</sup> وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥)، وما سيأتي برقم (١٠٥٨٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إسناد سابقه.

وأخرجه مسلم (٢٩٢٢) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في الفتن كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٤٥ من طريق أبي رجاء وحسان بن عبدالله الواسطي، والخطيب في «تاريخه» ٢٠٧/٧ من طريق عبدالله بن وهب، ثلاثتهم عن يعقوب بن عبدالرحمٰن، به.

والملائكةِ، لا يَقْبَلُ الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً»(١).

٩٤٠١ وقال عَيْ : «إِذَا قَالَ القَارِيءُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَه: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ (٢) الحَمْدُ، فَوافَقَ قَوْلُه ذلك (٣) قولَ فقال مَنْ خَلْفَه: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ، غُفِرَ له مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه»(١).

٩٤٠٢ حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا يعقوب، عن سُهيل، عن أبيه

عن أبي هريرة: أنه كان يُكَبِّرُ كلَّما خَفَضَ ورَفَعَ، ويُحدِّث أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يفعلُ ذلك (٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إسناد سابقه.

وأخرجه مسلم (١٥٠٨) (١٨) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر (٩١٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: ولك، بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٣) في (م) والأصول الخطية: فوافق ذٰلك قوله قول. . . الخ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إسناد سابقه.

وأخرجه مسلم (٤٠٩) (٧١)، والنسائي في الملائكة من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٤٢٢/٩ عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق سمي، عن أبي صالح برقم (٩٩٢٣)، وجاء مختصراً ضمن حديث برقم (٨٥٠٢) من طريق مصعب بن محمد، عن أبي صالح. وانظر ما سلف برقم (٩٠١٥).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل - وهو ابن أبي صالح السمان - فمن رجال مسلم. يعقوب: هو ابن عبدالرحمٰن القاريُّ.

وأخرجه مسلم (٣٩٢) (٣٢) عن قتيبة بن سعيد، بهٰذا الإِسناد.

٩٤٠٣ حدثنا قتيبةً، قال: حدثنا يعقوبُ، عن ابن عَجْلان، عن سُمَى، عن أبي صالح

عن أبي هريرة أنه قال: شَكَا الناسُ إلى رسولِ الله عَلَيْ فَتْحَ ما بينَ المِرْفَقين، فأمَرَهم رسولُ الله عَلَيْ أن يَستَعِينوا بالرُّكَبِ (١).

٩٤٠٤ عن أبي محمدٍ، عن أبي محمدٍ، عن أبي فَالًا المُرِّي، عن رَبَاح بن عبدالرحمٰن

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «دَمُ عَفْراءَ أَحبُّ إِلَيَّ مِنْ دَم ِ سَوْداوَيْنِ» (٢).

<sup>=</sup> وانظر ما سلف برقم (٧٢٢٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان ـ وهو محمد ـ فقد أخرج له مسلم في الشواهد والبخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو صدوق قوي الحديث. سمي: هو مولى أبي بكربن عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام المدني. وإنظر (٨٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، أبو ثفال ـ واسمه ثمامة بن وائل بن حصين الشاعر - قال البخاري فيما نقله عنه العقيلي في «الضعفاء» ١٧٧/١: أبو ثفال المري عن رباح بن عبدالرحمٰن: في حديثه نظر، وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ـ كما في «العلل» لابن أبي حاتم ١٩٢٥ ـ: مجهول، وقال البزار: مشهور، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. ورباح بن عبدالرحمٰن ـ وهو ابن أبي سفيان بن حويطب، قاضي المدينة ـ ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في المصدر السابق: مجهول. ثم في سماعه من أبي هريرة نظر، فقد قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: في حديثه عن أبي هريرة عندي نظر، والظاهر أنه مقطوع.

٩٤٠٥ ـ حدثنا قتيبةً بن سعيدٍ، حدثنا عبدُالعزيز، عن ثَوربن زَيْد، عن أبي الغَيْث

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ذو السُّويْقَتَينِ مِنَ الحَبَشَةِ يُخَرِّبُ بيتَ اللهِ عزَّ وجلَّ»(١).

= وأخرجه الحاكم ٢٢٧/٤، والبيهقي ٢٧٣/٩ من طريق أبي الجماهر محمد بن عثمان التنوخي، عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٩٨-١٩٧/٤ من طريق توبة العنبري، عن سُلمى بن عتاب، عن أبي هريرة. موقوفاً. وقال عَقِبَةُ: ويرفعه بعضهم ولا يصح. قلنا: ورجاله ثقات رجال الصحيح غير سلمى بن عتاب فمجهول.

وفي الباب عن كبيرة بنت سفيان عند الطبراني في «الكبير» ٢٥/(٩)، قال في «المجمع» ١٨/٤ بعد أن عزاه إلى الطبراني: وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، قلنا: وشيخ الطبراني محمد بن السري بن مهران: لم نجد له ترجمة.

وعن ابن عباس ضمن حديث عند الطبراني في «الكبير» أيضاً (١١٢٠١)، قال في «المجمع» ٦٦/٤: وفيه حمزة النصيبي، وهو متروك.

قوله: «دم عفراء»، قال السندي: هو بمهملة وفاء وراء ومدّ، أي: الشاة البيضاء المائلة إلى حُمرة، والمراد أن التضحية بعفراء خير من التضحية بالسوداء!

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالعزيز ـ وهو ابن محمد الدراوردي ـ فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وهو صدوق لا بأس به. ثوربن زيد: هو الدِّيلي المدني، وأبو الغيث: هو سالم مولى ابن مطيع المدني.

وأخرجه مسلم (٢٩٠٩) (٥٩) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٨٠٩٤).

٩٤٠٥م - وقال ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعةُ حتَّى يَخْرُجَ رجلٌ مِن قَحْطانَ يَسُوقُ الناسَ بِعَصَاهُ» (١).

٩٤٠٦ حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز، عن قُورٍ، عن أبي الغَيْثِ

عن أبي هريرة أنه قال: كُنّا جُلوساً عند النبيِّ عَلَيْ إِذْ نَزَلَتْ عليه سورة الجُمّعة، فلمّا قَرَأً: ﴿وآخرِينَ مِنهُم لَمّا يَلْحَقُوا بهم ﴿ عليه سورة الجُمّعة: ٣]، قال [رجلً]: مَنْ هُؤلاءِ يا رسولَ الله؟ فلم يُراجِعْهُ النبيُ عَلَيْ حتى سأله مرة أو مرتينِ أو ثلاثاً، وفينا سَلْمانُ الفارسيُّ، قال: فوضَعَ النبيُّ عَلَيْ يدَه على سلمانَ، وقال: «لَوْ كانَ الإيمانُ عندَ الثُّريًا، لَنَالَهُ رجالٌ مِنْ هُؤلاءِ» (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه.

وأخرجه مسلم (٢٩١٠) (٦٠) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في الفتن كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٥٦ من طريق يحيى بن صالح وخالد بن خداش، عن عبدالعزيز الدراوردي، به.

وأخرجه البخاري (٣٥١٨) و(٧١١٧)، وأبو عوانة في الفتن أيضاً، والبغوي (٤٢٥٤) من طريق سليمان بن بلال، عن ثوربن زيد، به.

وانظر الكلام على الحديث في «فتح الباري» ٦/٥٤٥ و٧١/٧٧-٧٨.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه لأجل عبدالعزيز الدراوردي، وهو متابع.

وأخرجه مسلم (٢٥٤٦) (٢٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٧٨)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/١ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٨٩٨)، وابن حبان (٧٣٠٨)، وأبو نعيم في «أخبار =

٩٤٠٧ حدثنا قتيبةً، حدثنا عبدُالعزيز، عن ثورٍ، عن أبي الغَيْث عن أبي الغَيْث عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله على قال: «مَنْ أَخَذَ أَموالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَها، أَدَى الله عنه، ومَن أَخَذَها يُريدُ \_ يَعْني \_ تَلَفَها، أَتْلَفَهُ الله عزَّ وجَلَّ» (١).

= أصبهان» ٢/١ من طرق عن عبدالعزيز الدراوردي، به.

وأخرجه البخاري (٤٨٩٧)، وأبو نعيم ٢/١ من طريق سليمان بن بلال، والترمذي (٣٣١٠) و(٣٩٣٣)، وأبو نعيم ٢/١ من طريق عبدالله بن جعفر، كلاهما عن ثور بن زيد، به.

وأخرجه الترمذي (٣٢٦٠) و(٣٢٦١)، والطبري في «تفسيره» ٢/١٦ و٢٧، وابنيهقي في وابن حبان (٢١٢٣)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/١ و٣، والبيهقي في «الدلائل» ٢/٤٣ من طريق عبدالرحمٰن بن يعقوب الحرقي، وأبو نعيم ١/٣٤ و٥ و٦ و٦ من طريق سعيد بن مينا، و١/٤ من طريق سعيد المقبري، و١/٥ من طريق خالد بن سعد، و١/٦ من طريق من طريق عطاء بن أبي رباح، جميعهم عن أبي هريرة، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وهو في بعض المصادر بلفظ: «لو كان الإيمان»، وفي بعضها بلفظ: «لو كان الدين». وانظر ما سلف برقم (٧٩٥٠).

وفي الباب عن قيس بن سعد عند ابن أبي شيبة  $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0$  والبزار ( $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0$ ) وأبو يعلى ( $1 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0$ ). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» وأبو يعلى ( $1 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0$ ). والطبراني ( $1 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 0 \cdot 0$ ).

وعن عبدالله بن مسعود وجابر وسلمان وعلي عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» ٨-٦/١

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي كسابقه لأجل عبدالعزيز الدراوردي، وهو متابع. وانظر (٨٧٣٣).

٩٤٠٨ - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المغيرة بن عبدالرحمٰن القرشي، عن ١٨/٢ أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اخْتَتَنَ إبراهيم، وهُوَ ابنُ ثَمانينَ سَنَةً بالقَدُوم »(١).

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، المغيرة بن عبدالرحمٰن القرشي - وهو ابن عبدالله بن خالد بن حزام - روى له الشيخان، وقال أحمد وأبو داود: لا بأس به، ووثقه الدارقطني في «السنن» ١١٧/١، والذهبي في الطبقة الثامنة عشرة من «تاريخ الإسلام»، وابن حجر في «التقريب».

وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال الآجري: سألت أبا داود عن المغيرة بن عبدالرحمٰن المخزومي (وهو راو آخر غير الحزامي) فقال: ضعيف، فقلت له: إن عبّاساً حكى عن يحيى بن معين أنه ضَعَفَ الحزاميَّ ووَثَقَ المخزوميُّ، قال: غلط عباسٌ. وقال النسائي: ليس بالقوي! كذا نقل المزيُّ عنه، وقد قال في «سننه الكبرى» (٨٦٣٤): كان يحيى بن معين يضعف المغيرة بن عبدالرحمٰن، وقد نظرنا في حديثه فلم نجد شيئاً يدل على ضعفه، ويحيى كان أعلم منا، والله أعلم. وقال ابن عدي: عامة رواياته عن أبي الزناد شيء يوافقه الثقات عليها عن أبي الزناد، ومنه ما لا يُوافَق عليه.

قلنا: وهذا الرجل أقل أحواله أن يكون صدوقاً قويً الحديث، وما أتى به مما يُنكَر عليه، فيُسلَكُ فيه سبيلَ غيره من الثقات والمشهورين، فيُردُّ ما لا يُتابَع عليه، والله تعالى أعلم، وهو هنا في هذا الحديث متابع وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري برقم (٣٣٥٦) وبإثر الحديث (٦٢٩٨)، ومسلم (٢٣٧٠)، وابن عدي في «الكامل» ٢٥٤٦، والبيهقي ٣٢٥/٨ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٨٢٨١).

٩٤٠٩ - وقال: «خَيْرُ يوم طَلَعَتْ عليهِ الشَّمسُ يومُ الجُمُعَةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ منها، ولا تَقُومُ السَّاعةُ إلاَّ في يوم الجُمُعَةِ»(١).

٩٤١٠ - وقال: «وقال الله عزَّ وجلَّ: إذا أَحَبَّ عَبْدِي لِقائِي، أَحبَبْتُ لِقاءَه» (٢).

٩٤١١ ـ وقال: «رَأْسُ الكُفْرِ نحوُ المَشْرِقِ، والفَخْرُ والخُيَلاءُ في

وأخرجه مسلم (٨٥٤) (١٨)، والترمذي (٤٨٨)، والبيهقي ٢٥١/٣ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٦٢٨٦) من طريق عبدالرحمٰن بن أبي الزناد، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٣٦) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وانظر (٩٢٠٧).

(٢) حديث صحيح، وإسناده قوي كسابقه.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١٠/٤، وفي «الكبرى» (١٩٦١) و(٧٧٤٤) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك ١/٢٤٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٧٥٠٤)، والنسائي في «المجتبى» ١٠/٤، وفي «الكبرى» (١٩٦١) و(٧٧٤٤)، وابن حبان (٣٦٣)، والبغوي (١٤٤٨) عن أبى الزناد، به.

وأخرجه أبو يعلى (٦٣٣٩) من طريق عبدالرحمٰن بن أبي الزناد، عن أبيه،

وانظر ما سلف برقم (٨١٣٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه.

أَهلِ الخَيْلِ والإِبلِ الفَدَّادِينَ، أَهلِ الوَبَرِ، والسَّكِينَةُ في أَهلِ الغَنَمِ»(١).

٩٤١٢ - وقال: «تَجِدُونَ مِن خَيْرِ الناسِ أَشَدَّهُم كَراهِيةً لِهٰذا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فيهِ»(٢).

٩٤١٣ وكان إذا رَفَعَ رأسه من الرَّكْعةِ الآخِرةِ يقول: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بن أبي رَبِيعةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمةَ بن هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُستَضْعَفِينَ مِن المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الْبُهُمَّ الْبُعُمُّ الْبُعُمَّ الْبُعُمُّ اللَّهُمُّ الْبُعُمُّ الْبُعُمُّ الْبُعُمُّ الْبُعُمُّ الْبُعُمُ اللَّهُمُّ الْبُعُمُّ الْبُعُمُّ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ اللَّهُمُّ الْبُعُمُ الْبُعُمُّ الْبُعُمُ اللَّهُمُّ الْبُعُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ الْبُعُمُ اللَّهُمُّ الْبُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وإسناده قوي كسابقه.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٧٠، ومن طريقه أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٣٠١)، وفي «الأدب المفرد» (٥٧٤)، ومسلم (٥٢) (٨٥)، وأبو عوانة ١/ ٠٠، وابن منده في «الإيمان» (٤٣٤)، والبغوي (٤٠٠٣)، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٦٣٤٠) من طريق عبدالرحمٰن بن أبي الزناد، عن أبيه،

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٧٥٩) من طريق الزهري، عن الأعرج، به. وسيأتي الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة برقم (١٠٥٧٩). وانظر ما سلف برقم (٧٤٣٢) و(٧٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وإسناده قوي. وسلف تخريجه عند الحديث رقم (٧٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي.

وأخرجه البخاري (١٠٠٦) عن قتيبة بن سعيد، بهٰذا الإسناد.

٩٤١٤ وقال: «غِفارٌ غَفَرَ الله لها، وأَسْلَمُ سالَمَها الله»(١). ٩٤١٥ وقال: «والَّذي نَفْسُ مُحمَّدٍ بيدِهِ، لو تَعْلَمُونَ ما أعلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، ولَضَحِكتُمْ قَليلاً»(٢).

٩٤١٦ وقال: «إِيَّاكُم والوِصَالَ» قالوا: فإنك تُواصلُ يا رسولَ الله! قال: «إنِّي لستُ في ذا مِثْلَكم، إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني ربِّي ويَسْقيني، فاكْلَفُوا ما لَكُم به طاقَةً» (٣).

وانظر ما سلف برقم (٧٢٦٠).

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي.

وأخرجه البخاري بإثر الحديث (١٠٠٦) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٥١٥) من طريق ورقاء بن عمر، وأبو يعلى (٦٣٢٩) من طريق عبدالرحمٰن بن إسحاق المدني، كلاهما عن أبي الزناد، به.

وسيأتي من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة برقم (١٠٠٦٤).

وأخرجه البخاري (٣٥١٤)، ومسلم (٢٥١٥)، والخطيب في «تاريخه» المحارب من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (٢٥١٦)، والحاكم ٨٢/٤ من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٠٢)، وانظر بقية شواهده هناك.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوى. وانظر (٤٧٩٩).

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي.

وأخرجه مسلم (١١٠٣) (٥٨) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٢٩).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٣٣٨٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و(٢٩٣٢) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي الزناد، به.

٩٤١٧ ـ وقال: «في الجَنَّةِ شَجَرَةٌ، يَسيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مئةً سنةٍ، لا يَقْطَعُها»(١).

٩٤١٨ حدثنا قتيبة بن سعيدٍ، حدثنا محمد بن موسى \_ يعني المَخْزوميَّ \_، عن يعقوب بن سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَه، ولا وُضُوءَ لِمَنْ لم يَذْكُر اسمَ اللهِ عليهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وإسناده قوي.

وأخرجه مسلم (٢٨٢٦) (٧) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة يعقوب بن سلمة الليثي ووالده، ثم في اتصاله نظر، فقد قال البخاري: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه.

وأخرجه أبو داود (١٠١)، والترمذي في «العلل الكبير» ١١١/١، والطبراني في «الأوسط» (٢٠٢١)، والدارقطني ٢/٩١، والحاكم ١٤٦/١، والبيهقي ٤٣/١، والبغوي (٢٠٩)، والمزي في ترجمة سلمة الليثي من «تهذيبه» ٢٣٣٦-٣٣٣ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي عقبه: سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث، فقال: محمد بن موسى المخزومي: لا بأس به، مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة: مدني لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبيه، ولا يعرف سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد.

وأخرجه ابن ماجه (٣٩٩)، وأبو يعلى (٦٤٠٩)، والدارقطني ٧٩/١، والحاكم ١٤٦/١ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن محمد بن موسى، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد احتج مسلمٌ بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون! =

= وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» بأنه الليثي، وليَّن إسناده.

وأخرج الدارقطني ٧١/١، والبيهقي ٤٤/١ من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ». وقال البيهقي عقبه: هذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً، وهو حديث: «الْتَقَى آدم وموسى»، وقال: ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم، فكان حديثه هذا منقطعاً، والله أعلم.

قلنا: وله علة أخرى، فقد ذكر الذهبي في «الميزان» محمود بن محمد الظفري، وقال: قال الدارقطني: ليس بالقوي، فيه نظر.

وأخرج الطبراني في «الصغير» (١٩٦) من طريق عمروبن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله، فإنَّ حَفَظَتَكَ لا تستريح، تكتب لك الحسنات حتى تُحدِث من ذلك الوضوء» وقال: لم يروه عن علي بن ثابت إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمروبن أبي سلمة. وقال ابن عدي: إبراهيم بن محمد روى عنه عمروبن أبي سلمة وغيره مناكير. وقال ابن حجر في «لسانه» ١٩٨١ عن هذا الحديث: منكر. قلنا: وعمروبن أبي سلمة مختلف فيه.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٢١/٣، وفي سنده مقال.

وعن رباح بن عبدالرحمٰن، عن جدته، عن أبيها \_قيل: هو سعيد بن زيد \_ سيأتي ٧٠/٤ و٥/٣٨٦\_٣٨٢ و٦٨٢، وفي إسناده جهالة واضطراب.

وعن سهل بن سعد عند ابن ماجه (٤٠٠)، والحاكم ٢٦٩/١، والبيهقي ٣٧٩/٢، والطبراني في «الكبير» ٦/(٥٦٩٨) وإسناده ضعيف.

وعن عيسى بن سبرة بن أبي سبرة، عن أبيه، عن جده عند الدولابي في =

٩٤١٩ ـ حدثنا قتيبةً، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيلَ، عن حُمَيد الخَرَّاط، عن المَقْبُري

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله على: «مَن جاءَ مَسْجِدي هٰذا، لم يَأْتِ إلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُه أو يُعَلِّمُه، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المُجاهِدِ في سَبيلِ الله، ومَنْ جاءَه لِغيرِ ذلك، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجَل مِنظُرُ إلى مَتاع ِغيره»(١).

٩٤٢٠ حدثنا قتيبةً، حدثنا حاتم بن إسماعيلَ، عن صالح(٢)بن

= «الكنى والأسمساء» ١/٣٦، والطبراني في «الأوسط» (١١١٩)، والبغوي في «الصحابة» كما في «نتائج الأفكار» ١/٢٣٦، وقال البغوي: عيسى منكر الحديث.

وعن عائشة من فعل النبي ﷺ، عند البزار (٢٦١ ـ كشف الأستار)، وأبي يعلى (٤٦٨٧)، والدارقطني ٧٢/١، وإسناده ضعيف بمرة.

قلنا: ومع ذلك كله، فقد نقل الحافظ ابن حجر في «النتائج» ٢٣٧/١ عن ابن الصلاح أنه قال: ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحَسنُ، والله أعلم.

وقال في «التلخيص الحبير» ١/٧٥: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوةٌ تدلُّ على أن له أصلًا.

(١) حديث ضعيف، وسلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٨٦٠٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٩/١٢، وعنه ابن ماجه (٢٢٧)، وأبو يعلى (٦٤٧٢)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٩١/٢ من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما (ابن أبي شيبة وأبي مصعب) عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٩١/١ من طريق عبدالله بن وهب، عن أبي صخر حميد الخراط، به.

(٢) وقع في الأصول: «مسلم بن محمد»، وهو خطأ قديم، أشار إليه =

محمد بن زائِدة، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمٰن

عن عائشة أنها قالت: ما رَفَعَ رسولُ الله ﷺ رَأْسَه إلى السماءِ الله على طاعَتِكَ» (١). إلا قال: «يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي على طاعَتِكَ» (١).

٩٤٢١ عن العلاءِ عن العلاءِ عن العلاءِ عن العلاءِ عن العلاءِ - يعني ابنَ عبدالرحمٰن -، عن أبيه

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَفْتَحُ الإنسانُ على نَفْسِه بابَ مَسْأَلَةٍ، إلَّا فَتَحَ الله عليهِ بابَ فَقْرٍ، يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَبْلَه فَيْعَمَدُ إلى الجَبَلِ، فيَحْتَطِبُ على ظَهْرِهِ فيأْكُلُ به، خَيْرُ له مِن فيعْمَدُ إلى الجَبَلِ، فيَحْتَطِبُ على ظَهْرِهِ فيأْكُلُ به، خَيْرُ له مِن

<sup>=</sup> الحافظان الحسيني وابن حجر، وصوابه: صالح بن محمد كما ذكرا، وكما هو في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٠٤) عن قتيبة بن سعيد، بهذا

وأخرجه عبد بن حميد (١٥١٨) عن عبدالملك بن عمرو العقدي، وأبو يعلى (٤٨٢٤) من طريق محمد بن عباد، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، به.

وسيأتي من طريقين آخرين عن عائشة في مسندها ٩١/٦ و٢٥٠ـ٢٥١، وهما ضعيفان.

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص، سلف في مسنده برقم (٦٥٦٩)، وانظر بقية شواهده هناك.

قوله: «يا مصرف القلوب... الخ»، قال السندي: أي: تعليماً للأمّة، وإظهاراً لحاجة العبد لربه في كل حين، وأنه لا ينبغي له الاعتماد على حسن حاله، ولا يستغني به عن الدعاء والتضرع، والله تعالى أعلم.

أَنْ يَسأَلَ الناسَ مُعْطَى أو مَمْنوعاً» (١).

٩٤٢٢ ـ حدثنا قتيبةً، حدثنا عبدُالعزيز بن محمدٍ، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ حَرَّمَ كلَّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ (١).

(۱) إسناده قوي، عبدالعزيز بن محمد ـ وهو الدراوردي ـ صدوق لا بأس به، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن حبان (٣٣٨٧) من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٨٢١) من طريق عبدالعزيز القسملي و(٨٢١) من طريق أبي غسَّان محمد بن مطرف، كلاهما عن العلاء، به. واقتصر أبو غسان في روايته على الشطر الأول منه.

وأخرج الشطر الأول فقط أبو يعلى (٦٦٩١) من طريق محمد بن عبدالرحمن: وعن عبدالرحمن بن المجبّر، عن العلاء، به. قال محمد بن عبدالرحمن: وعن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. ومحمد هذا متروك.

وسيأتي هذا الشطر ضمن الحديث (٩٦٢٤)، والشطر الثاني سلف برقم (٧٣١٧) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

قوله: «باب مسألة»، قال السندي: أي: باب سؤال من غيره تعالى.

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقًاص الليثي.

وأخرجه الترمذي (١٤٧٩) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وحسَّنه..

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٤٨٣)، وفي «شرح معاني الآثار» 19.7/2 من طريق عبدالعزيزبن مسلم، عن محمد بن عمرو، به. وانظر =

عَجْلان أن سعيد بن يَكْر بن مُضَر، عن ابن عَجْلان أن سعيد بن يَسارِ أبا الحُبَابِ أخبره

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «ما مِنْ عَبْدٍ مُوْمِنٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ من طَيِّب، ولا يَقْبَلُ الله إلاَّ طَيِّباً، ولا يَصْعَدُ إلى (١) السَّماءِ إلاَّ طَيِّب، إلا وهُو يَضَعُها في يَدِ الرَّحمٰنِ - أو في كَفِّ الرَّحمٰنِ -، فيربيها له كما يُربِّي أحَدُكم فَلُوَّهُ - أو فَصِيلَهُ - حتَّى إنَّ التَّمْرة لَتَكُونُ مِثلَ الجَبَلِ العَظِيمِ »(١).

٩٤٢٤ ـ حدثنا قتيبةً، قال: حدثني ابن لَهِيعة، عن درَّاجٍ، عن ابن حُجَيْرَة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إنَّ لِلمَساجِدِ أَوْتاداً، الملائِكَةُ جُلَساؤُهُم، إنْ غابُوا يَفْتَقِدوهم (٣)، وإنْ مَرضُوا عادُوهُم،

<sup>. (</sup>AVA9) =

<sup>(</sup>١) لفظة: «إلى» لم ترد في (م) والنسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعةً، وهو صدوقٌ لا بأس به.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ١٤٣/١ من طريق سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، عن بكربن مضر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (١١٥٤)، والشافعي ١/٢٠٠، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٢٤٢٤)، والبغوي (١٦٣١) عن سفيان بن عيينة، وابن حبان (٣٣١٩) من طريق ورقاء بن عمر، كلاهما عن ابن عجلان، به. وانظر (٨٣٨١).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: يفتقدونهم، بإثبات نون الرفع.

وإنْ كانُوا في حاجَةٍ أَعانُوهُم»(١).

٩٤٢٥ ـ وقال: جَلِيسُ المسجِدِ على ثَلاثِ خِصالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَو كَلِمَةٍ مُحْكَمةٍ، أَو رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ» (٢).

٩٤٢٦ ـ حدثنا قتيبة، حدثنا عبدالعزيز بن محمدٍ، عن ثُورٍ، عن أبي الغَيْث

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ العَرَقَ يومَ القِيامَةِ لَيَدْهَبُ في اللَّرضِ سَبعِينَ باعاً، وإنَّه لَيَبْلُغُ إلى أَفْواهِ الناسِ، أو ١٩/٢ لَيَذْهَبُ في الأرضِ سَبعِينَ باعاً، وإنَّه لَيَبْلُغُ إلى أَفْواهِ الناسِ، أو ١٩/٢

(١) إسناده ضعيف، ابن لهيعة \_ وهو عبدالله \_ سبىء الحفظ. درّاج: هو ابن سمعان المصري أبو السمح، وابن حجيرة: هو عبدالرحمن المصري.

وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد.

وروي نحوه عن عطاء الخراساني مرسلاً، أخرجه عبدالرزاق (٢٠٥٨٥) عن معمر، عنه.

قوله: «إن للمساجد أوتاداً»، قال السندي: أي: رجالًا يلازمونها لزوم الأوتاد لمحالِّها.

(٢) إسناده ضعيف، إسناد سابقه.

قوله: «ثلاث خصال»، قال السندي: أي: لا يخلو عن ثلاثة أمور مطلوبة للإنسان.

«أخ مستفاد» بالجر، بدل من ثلاث خصال بمعنى ثلاثة أمور. والمراد أنه لا يخلو من أن يستفيد أخاً، أو يسمع كلاماً نافعاً، أو ينتظر رحمة، وذلك لأن المسجد محل لمرور الإخوان في الله، وذكر العلوم، ونزول الرحمة، والله تعالى أعلم.

إلى آذانِهم»(١). شكَّ ثَوْرٌ أيَّهما قال (٢).

٩٤٢٧ ـ حدثنا قتيبةً، حدثنا عبدُالعزيز، عن أبي سُهَيل بن مالكِ<sup>(٣)</sup>، عن أبيه

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ما أُحِبُّ أنَّ عِنْدِي أُحُداً ذَهَباً، يَأْتِي عليَّ ثالثةً، وعِندِي منهُ شيءٌ، إلَّا شيئاً أُرْصِدُه في قَضاءِ دَيْنِ يكونُ عليَّ»(٤).

وأخرجه مسلم (٢٨٦٣) (٦١) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في البعث كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٥٦ من طرق عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، به.

وأخرجه البخاري (٦٥٣٢)، وأبو عوانة ٥/ورقة ١٥٦، والبغوي (٤٢٥٤) من طريق سليمان بن بلال، به.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٣)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(٣) في (م): أبي مالك، بزيادة «أبي»، وهو خطأ.

(٤) إسناده قوي من أجل عبدالعزيز \_ وهو ابن محمد الدراوردي \_، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو سهيل: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.

وأخرجه ابن ماجه (٤١٣٢) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبدالعزيزبن محمد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٨٤).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: آنافهم، جمع أنف، والمثبت من النسخ العتيقة، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبدالعزيز بن محمد \_وهو الدراوردي \_ لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ثور: هو ابن زيد الديلي، وأبو الغيث: هو سالم مولى ابن مطيع المدني.

٩٤٢٨ عن سُهَيل ، عن أبيه عن أبيه عن سُهَيل ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «الإمامُ ضامِنٌ، والمُؤذِّن مُؤْتَمَنُ، فأَرْشَدَ اللهُ الأَئِّمَةَ، وغَفَرَ لِلمُؤذِّنينَ» (١).

٩٤٢٩ ـ حدثنا قتيةً، حدثنا عبدُالعزيز بن محمدٍ، عن سُهَيل، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتانِ: فَرْحَةُ حينَ يَلْقَى رَبَّه عزَّ وجلَّ» (٢).

وأخرجه ابن حبان (١٦٧٢) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ٥٨/١، ومن طريقه البيهقي ١/ ٤٣٠ عن إبراهيم بن محمد، وعبدالرزاق (١٨٣٩) عن سفيان بن عيينة، وابن خزيمة (١٥٣١)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٢٥٧) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق المدني، وابن خزيمة (١٥٣١) من طريق محمد بن عمار، والخطيب في «تاريخه» ١٦٧/٦ من طريق شعبة، خمستهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٢١٨٨) من طريق روح بن القاسم، وابن خزيمة (١٥٢٨) من طريق عبدالعزيز الدراوردي، والبيهقي ٢/٠٤٤ من طريق محمد بن جعفر، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، به. وانظر (٧١٦٩).

(٢) إسناده قوي كسابقه.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، إن كان سهيل سمع الحديث من أبيه، فقد روي الحديث عنه، عن الأعمش، عن أبي صالح، وجزم البيهقي بأنه لم يسمعه من أبيه، وإنما سمعه من الأعمش. قلنا: ولا يبعد أن يكون سهيل قد سمعه منهما، والإسنادان جميعاً محفوظان، فتكون رواية سهيل عن الأعمش من المزيد في متصل الأسانيد.

٩٤٣٠ ـ حدثنا قتيبةً، حدثنا عبدُالعزيز، عن سُهيل، عن أبيه

عن أبي هريرة: أنَّ رسولِ الله ﷺ كان على حِراءٍ هو وأبو بكرٍ وعُمَر وعُثمانُ وعليٌ وطَلْحةُ والزُّبَيْرُ، فتَحرَّكَتِ الصَّخرةُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «اهْدَأْ، فما عليكَ إلاَّ نَبيُّ أو صِدِّيقُ أو شَهِيدٌ»(١).

= وأخرجه الترمذي (٧٦٦) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (١٨٩٧) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن عبدالعزيزبن محمد، به ـ ضمن حديث مطول. وانظر (٧١٧٤).

(١) إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (٢٤١٧) (٥٠)، والترمذي (٣٦٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٠٧) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيح.

وأخرجه المصنف في «فضائل الصحابة» (١٤٤٨)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٤١)، والبغوى (٣٩٢٤) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردى، به.

وأخرجه مسلم (٢٤١٧) (٥٠)، وابن حبان (٦٩٨٣)، والخطيب في «تاريخه» ١٦١/٨ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سهيل، به. زاد مسلم في روايته: سعد بن أبي وقاص، واقتصر الخطيبُ على ذِكْر أبي بكر وعمر وعثمان.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٤٢) من طريق عبدالله بن صالح، عن عبدالرحمٰن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف ضمن حديث طويل برقم (٤٢٠). بذكر عثمان فقط.

وعن سعید بن زید، سلف برقم (۱۲۳۰). وفیه زیادة: سعد وعبدالرحمٰن بن عوف وسعید بن زید.

وعن بريدة الأسلمي، سيأتي ٣٤٦/٥. بذكر أبي بكر وعمر وعثمان فقط.

وعن ابن عباس في «فضائل الصحابة» (٢٤٩) بنحو حديث سعيد بن زيد. =

٩٤٣١ وأنَّ رسولَ الله عَلَىٰ قال: «نِعْمَ الرَّجُلُ أَبو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ اللهُ عَمْرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ اللهُ عَبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ اللهُ عَبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابتُ بنُ قَيْس بن شَمَّاسٍ، نِعْمَ الرَّجِلُ ثَابتُ بنُ قَيْس بن شَمَّاسٍ، نِعْمَ الرَّجِلُ مُعاذُ بنُ عَمْرو بن الجَمُوح » (١).

= وعن أنس بن مالك عند البخاري (٣٦٧٥)، وسيأتي ١١٦/٣ واسم الجبل أحد، بدل حراء.

ومثله عن سهل بن سعد، سيأتي ٣٢١/٥.

(١) إسناده قوي كسابقه.

وأخرجه الترمذي (٣٧٩٥)، والحاكم ٢٨٩/٣ و٢٥٥ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، واقتصر في روايته في الموضع الأول على ذِكْر أسيد بن حضير، وفي الثاني على معاذ بن عمرو بن الجَمُّوح.

وأخرجه المصنف في «فضائل الصحابة» (٣٥٤)، وابن سعد في «الطبقات» ٣٠٥/٣، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٤٤) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، به. واقتصر ابن سعد في روايته على ذكر أسيد بن حضير، وابن أبي عاصم على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة.

وأخرجه أيضاً في «فضائل الصحابة» (١٩٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٣٧)، وابن أبي عاصم (١٢٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٣٠) و(٨٢٤٨)، وابن حبان (٢٩٩٧) و(٢١٢٩)، والحاكم ٣/٣٣٧ و٢٦٨، وأبو نعيم في «الحلية» وابن حبان (٢٩٩٧) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وزاد النسائي وأبو نعيم في روايتيهما: سهيل بن بيضاء، وزاد البخاري، وابن حبان في موضعيه، والحاكم في الموضع الأول: «بئس الرجل فلان وفلان حتى عد سبعة... الخ».

وأخرجه أبن أبي شيبة ١٢-١١/١٢ و١٣٧-١٣٧ عن أبي معاوية الضرير، عن =

٩٤٣٢ حدثنا قتيبةً، حدثنا يعقوبُ بن عبدالرحمٰن بن محمد \_يعني القادِيُّ \_، عن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عن المُطَّلِب

عن أبي هريرة أن رسولَ الله على قال: «كان داودُ النبيُّ فيهِ غَيْرةٌ شَدِيدةٌ، وكانَ إِذَا خَرَجَ أُغْلِقَتِ اللَّبُوابُ، فلم يدخُلْ على أهلِهِ أحدٌ حتى يرجِعَ، قال: فخرجَ ذات يوم وأُغلقتِ الدَّارِ، فأقبَلتِ امْرَأَتُه تَطَّلعُ إلى الدَّارِ، فإذا رجلُ قائمٌ وَسَطَ الدَّارِ، فقالَتْ لِمَنْ في البيتِ: مِنْ أَينَ دَخَلَ هٰذَا الرَّجلُ الدَّارِ، والدَّارُ مُعْلَقَةٌ؟ واللهِ في البيتِ: مِنْ أَينَ دَخَلَ هٰذَا الرَّجلُ الدَّارِ، والدَّارِ، فقال لنُقْتضَحَنَّ بداود. فجاءَ داودُ، فإذا الرَّجلُ قائمٌ وَسطَ الدَّارِ، فقال له داودُ: مَنْ أَنت؟ قال: أنا الَّذي لا أهابُ المُلوكَ، ولا يَمْتنعُ مِنْ شَأْنِهِ، مِنَى الحُجَّابُ (١). فقال داودُ: أنتَ واللهِ إذن مَلكُ الموتِ، مَرحَبا فَلَا الله. فرَمَلَ داودُ مَكانَه حيثُ قُبِضَتْ رُوحُه حتَّى فُرغَ مِنْ شَأْنِهِ، وطَلَعَتْ عليهِ الشَّمسُ، فقال سليمانُ للطير: أُظِلِّي على داودَ، فأَظَلَتْ عليهِ الطيرُ حتى أُظْلَمَتْ عليهمُ الأَرضُ، فقال لها سُليمانُ: فأَظَلَتْ عليهِ الطيرُ حتى أَظْلَمَتْ عليهمُ الأَرضُ، فقال لها سُليمانُ: فأَظَلَتْ عليهِ الطيرُ حتى أَظْلَمَتْ عليهمُ الأَرضُ، فقال لها سُليمانُ: فأَطَلَتْ عليهِ أَلْمَاحاً جَناحاً» (١).

<sup>=</sup> سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن النبي ﷺ، مرسلًا.

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: شيء، والمثبت من النسخ العتيقة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن المطلب ـ وهو ابن عبدالله بن حنطب لم يسمع من أبي هريرة كما قال البخاري في «التاريخ الأوسط» ١٧/١، وأبو حاتم في «المراسيل» لابنه ص٢٠٩، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

قوله: «فرَمَلَ»، قال السندي: براء مهملة وتخفيف، أي: أسرع في المشي إلى الموضع الذي أراد أن تقبض روحه فيه، وفي بعض النسخ: بزاي معجمة وتشديد، أي: غطّى نفسه في ذلك المكان.

قال أبو هريرة: يُرينا رسولُ الله ﷺ كيف فعلتِ الطيرُ، وقَبَضَ رسولُ الله ﷺ كلم المُصَرِّحِيَّةُ.

٩٤٣٣ عدثنا قُتَيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب ـ يعني ابن عبدِ الرحمٰن ـ، عن سُهَيل بن أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَتَصَدَّقُ أَحَدُ بِتَمْرةٍ مِن كَسْبِ طَيِّبِ، إلَّا أَخَذَها الله بِيَمِينِه، يُرَبِّيها له كما يُرَبِّي أَحَدُكم مِن كَسْبِ طَيِّب، إلَّا أُخَذَها الله بِيَمِينِه، يُرَبِّيها له كما يُربِّي أَحَدُكم فَلُوَّه - أو فَصِيلَهُ -، حتَّى تَكونَ له مِثْلَ الجَبَل أَوْ أَعْظَمَ» (١).

٩٤٣٤ - وأنَّ رسول الله عَلَى قال: «لا يُبْغِضُ الأنصارَ رجلٌ يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخِرِ، ولولا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ رجلًا مِنَ الأنصارِ، ولو سَلَكَتِ الأنصارُ وادِياً أو شِعْباً، لَسَلَكْتُ وادِيَهم أو شِعْبَهم. الأنصارُ شِعاري، والنَّاسُ دِثَارِي»(٤).

<sup>«</sup>وغلبت عليه يومئذ المصرحية» الظاهر أنه اسم فاعل من التصريح، لحقته الياء والتاء المصدريتان، أي: غلبت عليه صفة التصريح والإيضاح في البيان حتى يوضّع المرام بالكلام، ويستعين عليه بالإشارة باليد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) لفظة: «يده» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (١٠١٤) (٦٤) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٣) في (م) والنسخ المتأخرة: امراً.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٣٢٣)، وابن منده في «الإِيمان» (٥٣٩) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

٩٤٣٥ - وأنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن لِبْسَتينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتبِيَ الرَّجلُ بثَوبِه ليس على فَرْجِه منه شيءٌ، وعن المُلامَسةِ والمُنابَذَةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ (١).

٩٤٣٦ وأنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَنْزِلُ الله عَنَّ وجلَّ إلى السَّماءِ (٢) كُلَّ لَيْلةٍ حينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيلَ الأولُ، فيقولُ: أنا المَلكُ \_ مَرَّتَينِ \_ مَنْ ذا الَّذِي يَدْعُونِي فأَسْتَجِيبَ له؟ مَنِ الَّذي يَسْأَلُني فأَعْظِيهَ؟ مَن ذا الذي يَسْتَغْفِرُني فأَعْفِرَ له؟ فلا يَزَالُ كذٰلكَ يَسْأَلُني فأَعْفِرَ له؟ فلا يَزَالُ كذٰلكَ

ونسب هذا الحديث الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ٣٩٤/٩ إلى مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن سهيل، به. ولم نجده في مطبوع «صحيح مسلم».

وانظر ما سلف برقم (٨١٦٩).

قوله: «الأنصار شِعاري»، قال السندي: الشُّعَار ككِتاب: ما يلي الجسد من الثوب، أي: أنهم بمنزلة ذلك الثوب، وأنهم الخاصة والبطانة وأَلْصَقُ الناس بي.

«الناس»: المراد بهم غير المهاجرين، أو الغالب دون الكل.

«دِثاري»: هو الثوب الذي فوق الشِّعَار، أي: أنهم الخاصة، والناس العامة، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مقطعاً مسلم (١٥١١) و(١٥٤٥) (١٠٤)، والترمذي (١٢٢٤) و(١٧٥٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٠٤، والبيهقي ٣٠٨/٥ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٨٩٤٩) و(٨٩٨٨).

(٢) في (م) ونسخة على هامش (س): السماء الدنيا.

<sup>=</sup> وأخرج أوله دون قوله: «ولولا الهجرة... الخ» مسلم (٧٦) (١٣٠) عن قتيبة بن سعيد، به.

حتى يُضِيءَ الفَجْرُ»(١).

٩٤٣٧ ـ حدثنا عليُّ بن عبدالله، حدثنا حفصٌ بن غيَاث بن طَلْق بن معاويةَ النَّخعى، قال: سمعتُ طَلْقَ بن معاوية : قال: سمعتُ أبا زُرْعَة يُحدُّث

عن أبي هريرة: أنَّ امرأةً أتت النَّبيِّ بصبيٍّ لها، فقالَتْ: يا رسولَ الله، ادْعُ الله له، فقد دَفَنْتُ ثلاثةً. فقال: «لقَد احْتَظَرْت بجَظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّاسِ ٣٠.

قال حفصٌ: سمعتُ لهذا الحديث من ستينَ سنةً، ولم أَبْلُغْ عشرَ سنينَ،

وسمعتُ حفصاً يَذْكُرُ هٰذا الكلام سنةَ سبع وثمانينَ ومئةٍ. £ 4 . / Y

٩٤٣٨ - حدثنا عبدُالله بن محمدٍ - قال عبدُالله بن أحمد: وسمعتُه أنا من عبدالله بن محمد بن أبي شُيبة \_ قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن ابن عَجْلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (٧٥٨) (١٦٩)، والترمذي (٤٤٦)، والبغوي (٩٤٦) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (٧٧٩٢).

(٢) إسناده قوي، طلق بن معاوية روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه الذهبي، وروى له مسلم هذا الحديث الواحد، وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. أبو زرعة: هو ابن عمروبن جرير البجلي.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٤٧)، والمزي في ترجمة طلق من «التهذيب» ١٣//١٣ من طريق علي ابن المديني، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٤٤)، ومسلم (٢٦٣٦) (١٥٥)، والنسائي ٢٦/٤، والبيهقي ٢٧/٤، والمزي ٢٦٠/١٣ من طرق عن حفص بن غياث، به.

وأخرجه مسلم (٢٦٣٦) (١٥٦)، والنسائي ٢٦/٤ من طرق عن جريربن =

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُوْتَمَّ به، فإذا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وإذا قَرَأً فأَنْصِتُوا»(١).

\* ٩٤٣٩ حدثنا عبدُالله بن محمدٍ (٢) قال عبدالله بن أحمد: وسمعتهُ أنا منه ، حدثنا حَفْص بن غِياثٍ، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بسعدٍ وهو يدعو، فقال: «أُحِّدُ أُحِّدُ» (٣).

= عبدالحميد، عن طلق بن معاوية، به.

وسيأتي برقم (١٠٩٢٣)، وانظر ما سلف برقم (٧٢٦٥).

قوله: «ادع الله له»، قال السندي: أي بالحياة.

«احتظرت» افتعال من الحظر، وهو المنع، أي: امتنعت.

«بِحَظار» بفتح أو كسر هو حائط البستان، وما يجعل حوله من القضبان، أي: احتميت بحمى عظيم من النار، يقيك حرها.

- (١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، وابن عجلان: هو محمد. وسلف تخريجه عند الحديث رقم (٨٨٨٩).
- (٢) وقع في (م) والنسخ المتأخرة: عبدالله بن محمد بن أحمد، بزيادة «بن أحمد» وهو خطأ، فإن اسم جده إبراهيم وليس في آبائه من اسمه أحمد، والله أعلم.
- (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف فيه على الأعمش كما سيأتي.

وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة ٢/٤٨٤ و١/ ٣٨١، ومن طريقه الطبراني في «الدعاء» (٢١٥). ولفظه عند ابن أبي شيبة في الموضع: أبصر النبي على المعداً وهو يدعو بإصبعيه كلتيهما، فنهاه، وقال: «بإصبع واحدة باليمني».

ورواه أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن سعد بن أبي وقاص نفسه، أخرجه الدورقي في «مسند سعد» (١٢٦)، وأبو داود (١٤٩٩)، والنسائي ٣٨/٣، وأبو يعلى (٧٩٣)، والطبراني (٢١٦)، والحاكم ٢٨٣، =

والضياء المقدسي في «المختارة» (٩٤٧). قال الحاكم عن هذا الإسناد: صحيح على شرطهما إن كان أبو صالح السمان سمعه من سعد. قلنا: قد ذكر المزي في ترجمة أبي صالح من «تهذيب الكمال» ١٣٨٨ أنه سأل سعداً مسألة في الزكاة، وشهد يوم الدار زمن عثمان، وصرَّح الذهبي في «السير» ٣٦/٥ أنه سمع منه، وذكر أنه وُلِدَ في خلافة عمر.

وروي الحديث أيضاً عن أبي صالح مرسلًا، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٢ (٢٦٤) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٦٤) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: رأى النبي على سعداً... فذكره.

قال الدارقطني في «العلل» ٣٩٧/٤: يرويه الأعمش، واختلف عنه، فرواه أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن سعد.

وخالفه عقبة بن خالد، فرواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي على أن النبي على مر بسعد.

وقال حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه رأى سعداً.

ولم يتابَعْ حفص على قوله، وقول أبى معاوية أشبه بالصواب.

قلنا: رواية عقبة بن خالد التي أشار إليها الدارقطني لم نقع عليها مسندة، وأما قوله: «لم يتابع حفص على قوله» فغير مقبول، فقد تابعه ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، وسيأتي عند المصنف برقم (١٠٧٣٩)، لكن وقع فيه: أن النبي على راى رجلًا...، ولم يذكر سعداً، وإسناده قوي.

وقد صح الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة، فقد أخرجه ابن أبي شيبة «٣٨٢/١٠ وابن حبان (٨٨٤) من طريق حفص بن غياث، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٧٤) من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي، عن مخلد بن الحسين، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسانا إلا مخلد بن الحسين، تفرد به مسلم الجرمي!! قلنا: ومخلد ثقة، ومسلم صدوق له ترجمة في «تاريخ =

٩٤٤٠ حدثنا عبدالوهاب بن عطاءٍ، أخبرنا عوفٌ، عن شَهْر بن حَوْشَب، قال:

قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «لو كانَ العِلْمُ بالثُّرَيَّا لَتَناوَلَهُ ناسٌ من أبناءِ فارس» (١).

ابن سعید بن ایراهیم، حدثنا عبدُالله ـ یعنی ابن سعید بن أبی هند ـ، عن إسماعیل بن أبی حَکِیم مولی آل الزُّبیر، عن سعید بن مَرْجانةً

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعتَقَ رَقَبةً مُوْمِنَةً، أَعْتَقَ الله بكُلِّ إِرْبٍ منها (١) إِرْباً منه مِنَ النَّارِ، حتَّى إنَّه لَيُعْتِقُ باليَدِ اليَدَ، وبالرِّجلِ الرِّجلِ، وبالفَرْجِ الفَرْجَ».

فقال عليُّ بن حسين: أأنتَ سمعتَ هٰذا من أبي هُريرةَ؟ فقال سعيدُ: نَعَمْ. فقال عليُّ بن حُسَين لغلام له أَفرَهِ غِلْمانِهِ: ادْعُ لي

<sup>=</sup> بغداد» ۱۰۰/۱۳، و«لسان الميزان» ٣٢/٦، ثم لم يتفرد به كما أسلفنا فقد رواه عن هشام حفص بن غياث، وإسناده صحيح، لكن رواية ابن أبي شيبة وحده موقوفة على أبي هريرة!

وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي في مسنده ١٨٣/٣.

وعن رجل من الأنصار عن جده عند ابن أبي شيبة ١٠/٣٨٣.

قوله: «أحَّدْ أحَّدْ»، قال السندي: أراد وحَّدْ من التوحيد، فقلبت الواو همزة، والمعنى أشر بإصبع واحدة، لأن الذي تدعوه واحد، وهو الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وانظر (۷۹۰۰).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: منه.

مُطَرِّفاً (۱). قال: فلما قامَ بينَ يديهِ قال: اذهَبْ فأنتَ حُرُّ لِوجهِ الله عزَّ وجلَّ (۲).

(١) لحرفت في (م) وبعض النسخ المتأخرة إلى: مطرياً.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن أبي حكيم، فمن رجال مسلم. علي بن الحسين المذكور في الحديث هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٨٧٥)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩٦٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧١٩)، والبيهقي في «السنن» /٢٧٣/، وفي «الشعب» (٤٣٣٩) من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد ـ ولم يذكر فيه النسائي والطحاوي قصة عتق غلام على بن الحسين.

وسيأتي بالأرقام (٩٥٤٠) و(٩٥٢١) و(٩٥٢٦) و(٩٧٧٣) و(١٠٨٠١) من طريق سعيد بن مرجانة.

وأخرجه بنحوه البخاري (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩)، والبيهقي في «تاريخ «السنن» ٢٧٢/١، وفي «الشعب» (٤٣٣٦) و(٤٣٣٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٢٥/٥ من طريق داود بن رُشيد، عن الوليد بن مسلم، عن أبي غسان محمد بن مُطرِّف، عن زيد بن أسلم، عن زين العابدين علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة، به. ولم يذكر قصة عتق غلام علي بن الحسين سوى الخطيب.

وأخرجه بنحوه دون القصة مسلم (١٥٠٩) (٢٣)، والترمذي (١٥٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٤)، والطحاوي (٧٢١) و(٧٢١) و(٣٢١)، والسهمي في «تاريخ جرجان» ص٢٠٦، والبيهقي في «السنن» ١٠/٢٧٠، والبغوي (٣٤١٦) من طرق عن يزيد ابن الهاد، عن عمر بن زين العابدين علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

وأخرجه ابن حبان (٤٣٠٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٧٢٤) من طريق عبدالله بن وهب، عن عمروبن الحارث، عن صالح بن عبيد، عن نابل =

٩٤٤٢ ـ حدثنا عبدُالرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرين

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَسْلَمُ وغِفَارُ وشيءُ من جُهَيْنةَ ومُزَيْنةَ، خيرٌ عندَ الله يومَ القِيامَةِ مِن تَمِيمٍ وأَسَدِ بن خُزَيْمَةَ وهَوَازنَ وغَطَفانَ» (١).

۹۶۶۳ \_ حدثنا حسنُ بن موسى، حدثنا حمادُ بن سَلَمة، عن يونس بن عُبَيد، عن محمد بن سِيرين

صاحب العباء، عن أبي هريرة.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٦٥٢) من طريق عطاف بن خالد، عن عبدالرحمٰن بن أبان، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سليمان بن يسار إلا عبدالرحمٰن بن أبان، تفرد به العطاف بن خالد.

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع، وأبي نجيح السلمي، وعقبة بن عامر الجهني، وكعب بن مرة، والبراء بن عازب، ومالك بن عمرو القشيري، وأبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، ستأتي أحاديثهم على التوالي في «المسند» ٣٠/٤٩ و١٦٢/ و١٦٤ و٢٤٤ و٢٤٤ و٢٤٤.

وعن أبي أمامة الباهلي عند الترمذي (١٥٤٧)، وقال: حسن صحيح غريب.

وعن علي بن أبي طالب عند النسائي في «الكبرى» (٤٨٧٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧١٥).

أفره غلمانه، أي: أحذقهم وأحسنهم.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وهو في مصنف عبدالرزاق (١٩٨٧٧)، ومن طريق عبدالرزاق أخرجه البغوي (٣٨٥٥). وانظر (٧١٥٠).

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «نِساءُ أهلِ الجَنَّةِ يُرَى مُخُّ سُوقِهنَّ مِن وَرَاءِ اللَّحْم » (١).

٩٤٤٤ - حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان بن عبدالرحمن، حدثنا يحيى بن أبي كَثِير، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمٰن

عن أبي هريرة، قال: بينما أنا أُصَلِّي مع رسول الله على صلاة (٢) الظهر، سَلَّم رسول الله على من ركعتين، فقام رجل من بني سُلَيْم فقال: يا رسولَ الله، أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَم نَسِيتَ؟ فقال رسولَ الله، تَقْصُرِ الصَّلاةُ ولم أَنْسَهُ قال: يا رسولَ الله، إنَّما صَلَّيْتَ ركعتينِ. فقال رسولُ الله على: «أَحَقُّ ما يقولُ ذو اليَّدُيْنِ؟» قالوا: نَعَمْ. قال: فقام فصَلَّى بهم رَكْعتينِ أُخْرَيَيْنِ.

قال یحیی: حدثنی ضَمْضَم بن جَوْس أنه سمع أبا هریرة يقول: ثم سَجَدَ رسولُ الله ﷺ سَجْدَتین (۳).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي البصري. وانظر (۸۵٤۲).

<sup>(</sup>٢) قوله: «مع رسول الله ﷺ» لم ترد في (م) والنسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس، فمن رجال السنن، وهو ثقة. وليحيى بن أبي كثير فيه شيخان: أبو سلمة وضمضم. شيبان بن عبدالرحمن: هو التميمي النحوي، مولاهم.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٦٢) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد.

٩٤٤٥ ـ حدثنا حسنُ بن موسى، قال: حدثنا شَيْبانُ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سَلَمة

أَن أَبِا هريرة أخبره أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «مَنْ قامَ رمضانَ إيماناً واحْتِساباً، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه، ومَنْ قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيماناً واحْتِساباً، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١٠).

وأخرجه مسلم (٥٧٣) (٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٣)، وابن خزيمة (١٠٣٨)، وأبو عوانة ١٩٧٦/١٩ (١٩٧، والطحاوي ١/٥٤٥، والبيهقي ٢/٠٧٨ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. ولفظ البيهقي: «إذا سها أحدكم فلم يَدْر أزاد أو نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم».

وأما حديث ضمضم بن جوس فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٧٠) من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. ولفظه: «سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام».

وأخرجه البيهقي ٣٥٧/٢ من طريق عبيدالله بن موسى، عن شيبان، به.

وأخرجه البزار (٥٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠٢) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. ولفظ البزار: «أن النبي على صلى بهم صلاة العصر أو الظهر، فقام في الركعتين، فسبحوا به فمضى في صلاته، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ثم سلم». قال البزار: قصة ذي اليدين غير هذه. وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (۱۰۱٦)، والنسائي في «المجتبى» ٦٦/٣، وفي «الكبرى» (٥٦٩) و(١٢٥٣)، وابن عبدالبر في «التمهيد» ١٧٥٧/ من طريق عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، به. وانظر (٩٠١٠).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (۵۷۳) (۱۰۰)، وأبو عوانة ۱۹۷/۲، والبيهقي ۳۵۷/۲، وابن عبدالبر في «التمهيد» ۳۵۷/۱ من طرق عن شيبان النحوي، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٩٤٤٦ حدثنا حسنٌ، قال: حدثنا شَيْبانُ، عن يحيى، قال: حدثني أبو سَلَمة

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلَيْهِ: «لا تُنْكَحُ المرأةُ وخالَتُها، ولا المرأةُ وعَمَّتُها»(١).

٩٤٤٧ حدثنا حسنٌ، قال: حدثنا شَيبانُ، عن يحيى، حدثني أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله على يدعو به ولاءِ الكلماتِ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذابِ النارِ، ومِن عَذابِ القَبْرِ، ومِن فَتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ، ومِن شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَالِ»(٢).

وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٧)، والبيهقي ١٩٥/٧ من طريق عبيدالله بن موسى، عن شيبان بن عبدالرحمن النحوي، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٣٣).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي ١٥٦/٤ من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٨٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة ٢٣٦/٢ من طريق الحسن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ٢٣٦/٢ من طريق عبيدالله بن موسى، عن شيبان، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٦٧٥٥)، والنسائي ١٠٣/٤ و٢٧٥/، وأبو عوانة ٢٣٦/٢، والحاكم ٢٧٣/١ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٣٧٤) من طريق حصين بن عبدالرحمٰن، عن أبي سلمة، به.

٩٤٤٨ حدثنا حسنٌ، قال: حدثنا شَيبانُ، عن يحيى، عن سعيدٍ، أن أباه أخبره

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ أَنْ تُسافِرَ يوماً فما فَوْقَهُ إلا ومعها ذُو حُرْمَةٍ» (١).

٩٤٤٩ - حدثنا غَسَّانُ بن الرَّبيع المَوصِلي، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، عن عاصم بن بَهْدلة، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «يُّوْتَى بالموتِ كَبْشاً أَغْثَر، فيُوقَفُ بِينَ الجَنَّةِ، فيَشْرَئِبُّونَ ويَنْظُرُونَ، ويُولُونَ أَنْ قَدْ ويَنْظُرُونَ، ويُقالُ لأهلِ النَّارِ، فيَشْرَئِبُّونَ ويَنْظُرُونَ، ويُرُوْنَ أَنْ قَدْ جاءَ الفَرَجُ، فيُذْبَحُ فيقالُ: خُلُوداً لا مَوْتَ» (٢).

<sup>=</sup> وسيأتي برقم (١٠١٨١) و(١٠٧٦٨) من طريق أبي سلمة، وانظر ما سلف برقم (٧٢٣٧).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان: هو ابن عبدالرحمن النحوي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وانظر (٧٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، غسان بن الربيع الموصلي روى عنه جمع، منهم الإمامان أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقال الخطيب في «تاريخه» ٣٢٩/١٢- ٣٣٠: كان نبيلًا فاضلًا ورعاً، ونقل عن الدارقطني في رواية أنه صالح، وفي أخرى أنه ضعيف. وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» ٢٠٦/٢: ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان ثقة فاضلًا ورعاً، وأخرج له في «صحيحه» من روايته عن أبي يعلى عنه. قلنا: وقول ابن حبان فيه، لم نجده

٩٤٥٠ ـ حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عُبَيْد، قالا: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عن النبي على فذكراه(١).

٩٤٥١ ـ حدثنا غسان بن الرَّبيع، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، عن أيوب، عن ابن سِيرين

عن أبي هريرة، قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكم: عَبْدِي وَأَمْتِي، ولا يَقُولَنَّ المَمْلُوكُ: رَبِّي ورَبَّتِي، لِيَقُلِ المالِكُ: فَتَايَ وفَتاتِي، ولْيَقُلْ المَملُوكُ: سَيِّدِي وسَيِّدَتِي، فإنَّهم المَمْلُوكُون، والرَّبُ الله عَزَّ وجلَّ» (٢).

وأخرجه الدارمي (٢٨١١) عن حجاج بن منهال، والآجرّي في «الشريعة» ص٠٠٤ـ٤١ من طريق النضربن شميل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر (٨٩٠٧).

قوله: «أغثر»، قال في «لسان العرب» ٧/٥: ليس بأحمر ولا أسود ولا أبيض. وقال صاحب «النهاية» ٣٤٢/٣: هو الكَدِرُ اللون كالأغبر والأربد.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وسيأتي في مسند أبي سعيد الخدري ٩/٣، ويأتي تخريجه هناك إن شاء الله.

(۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل غسان بن الربيع، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
 وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۱۰)، وأبو داود (٤٩٧٥)، والنسائي =

<sup>=</sup> في مطبوع «الثقات» ٢/٩.

٩٤٥٢ حدثنا غسانً، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلمة

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنْ كَانَ في شيءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ به خَيْرٌ، ففي الحِجامَةِ» (١).

\* ٩٤٥٣ حدثنا عبدالله بن محمد ـ قال عبدالله بن أحمد: وسمعتُه أنا منه ـ قال: حدثنا محمد بن فُضَيل، عن عطاء بن السَّائب، عن مجاهدٍ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله عن أبي هريرة،

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢١٠)، وأبو داود (٤٩٧٥)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٦٥)، والنسائي (٢٤٣)، وابن حبان فيه أيضاً، وابن السني (٣٩٠)، والبيهقي (٣٩٥) من طريقين عن محمد بن سيرين، به.

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٨٦٨) عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، موقوفاً.

وسیأتي برقم (۱۰۳۲۸) و(۱۰۲۰۳) و(۱۰۲۰۲). وانظر ما سلف برقم (۸۱۹۷).

(۱) إسناده حسن لأجل غسان بن الربيع، وهو متابع، فقد تابعه عفان بن مسلم في الحديث السالف برقم (۸۰۱۳)، ولأجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فقد روى له مسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

<sup>=</sup> في «عمل اليوم والليلة» (٢٤٣)، وابن حبان كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢٥١ ـ وهو ساقط من النسخة الخطية للإحسان ـ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٩٠)، والبيهقي في «الأداب» (٣٩٥) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

اللهِ أَحبُّ الله لِقاءَهُ، ومَن كَرهَ لِقاءَ اللهِ كَرهَ الله لِقاءَهُ»(١).

٩٤٥٤ حدثنا هارونُ بن معروفٍ، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: حدثني مَعْروف بن سُوَيد الجُذَامي أنه سمع عُلَيَّ بن رَبَاح يقول:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا عَدْوَى ولاطيرَةَ(١)، والعَيْنُ حَقُّ»(٣).

٩٤٥٥ حدثنا هارونُ بن معروفٍ، حدثنا ابنُ وَهْب، قال: حدثني مَخْرمةُ بن بُكير، عن أبيه، عن عِرَاك بن مالكٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليسَ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب اختلط، ورواية محمد بن فضيل عنه بعد اختلاطه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدالله بن محمد: هو ابن أبي شيبة، ومحمد بن فضيل: هو ابن غزوان الضبي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وانظر (۸۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) في (عس): طائر.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، معروف بن سويد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطبري في مسند عليٍّ من «تهذيب الأثار» ص٩، والطحاوي ٣٠٩/٤ و٢٦٨، والمزي في ترجمة معروف بن سويد من «تهذيب الكمال» ٢٦٨/٢٨ من طرق عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد. رواياتهم مختصرة إلا المزي.

ولقوله: «لا عدوى»، انظر ما سلف برقم (٧٦٢٠).

ولقوله: «ولا طيرة»، انظر ما سلف برقم (٧٦١٨).

ولقوله: «والعين حق» انظر ما سلف برقم (٧٨٨٣).

في العَبْدِ صَدَقَةٌ، إلَّا صَدَقَةَ الفِطْرِ»(١).

٩٤٥٦ حدثنا محمدٌ بن فُضَيل، عن مغيرةً، عن إبراهيم

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَم، فمن ابتاع مُصَرَّاةً فهُو بآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إنْ شاءَ أَمْسَكَها، وإنْ شاءَ رَدَّها بصاع من تَمْرٍ. ولا تَسأَل المرأة طَلاق أُختِها. ولا تَناجَشُوا، ولا يَبِع بَعْضُكم على بَيْع بَعْضٍ، ولا يَبِع حاضِرً لِبادٍ» (٢).

٩٤٥٧ ـ حدثنا هارونُ بن معروفٍ، قال: حدثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرني حَيْوةُ، عن محمد بن عبدالرحمٰن، عن أبي عبدالله مولى شدَّاد بن الهادِ

أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ في المَسجِدِ ضالَّةً فَلْيَقُلْ: لا أَدَّاها الله إليكَ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخرمة بن بكير \_ وهو ابن عبدالله بن الأشج \_ فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (٩٨٢) (١٠)، وابن خزيمة (٢٢٨٩)، والدارقطني ٢٢٧/٢ من طرق عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي ـ لم يسمع من أبي هريرة، وانظر (٩٣١٠). المغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي.

فإنَّ المساجِدَ لم تُبْنَ لِذُلكَ»(١).

٩٤٥٨ حدثنا هارونُ، حدثنا ابن وَهْب، قال: سمعتُ حَيْوةَ يقول: حدثني حُمَيد بن هانيءِ الخَوْلاني، عن أبي سعيدٍ مولى غِفَار، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَمْنَعُوا الكَلَّا فَيَهْزُلَ المالُ، ويَجُوعَ العَيالُ»(٣).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو عبدالله مولى شداد ـ واسمه سالم بن عبدالله النّصري ـ من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حيوة: هو ابن شريح، ومحمد بن عبدالرحمٰن: هو ابن نوفل الأسدي أبو الأسود يتيم عروة.

وأخرجه مسلم (٥٦٨)، وابن ماجه (٧٦٧)، وابن خزيمة (١٣٠٢)، وأبو عوانة وأخرجه مسلم (٥٦٨)، وابيهقي ٤٤٧/٢ و٢٩٦٦) من طرق عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (٨٥٨٨).

(٢) في (م): لا تبيعوا.

(٣) حديث صحيح دون قوله: «فيهزل المال... الخ»، وهذا إسناد قابل للتحسين، أبو سعيد مولى غفار تابعي لم يؤثر فيه جرح، وروى عنه اثنان ثقتان، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥٧٣/٥، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن حبان (٤٩٥٦) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٢٤).

قوله: «فيهزل المال»، قال السندي: من هَزَلَ كنَصَرَ (قلنا: كذا في «القاموس»، وفي غيره: كضَرَب»، أي: يضعف المواشي فيقلُّ لبنُها، فيجوع =

٩٤٥٩ ـ حدثنا هارونُ، قال: حدثني ابن وَهْب، عن حَيْوَة، عن ابن الهادِ، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارثِ التَّيْمِيِّ

عن أبي هريرة، عن رسول الله على أنه قال \_ إن كانَ قاله: \_ «جِهادُ الكَبِيرِ والضَّعِيفِ والمَرأَةِ الحبُّ والعُمْرةُ»(١).

= لذلك العيال.

(۱) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك أبا هريرة، وقوله في هذا الإسناد: «إن كان قاله» كأنه يشير إلى إرساله عن النبي على فقد أخرجه عبدالرزاق (۹۷۰۹) عن ابن جريج، عمن حدثه، عن يزيد بن الهاد، و(۹۷۱۰) عن إبراهيم، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن النبي على مرسلاً.

واختُلِفَ في إسناده على يزيد بن عبدالله بن الهاد، فروي عنه منقطعاً بين محمد بن إبراهيم وأبي هريرة كما عند المصنف، وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٤٤) عن عبدالله بن وهب، عن عمرو بن الحارث الأنصاري المصري، عن يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد.

وخالف عَمْراً سعيدُ بنُ أبي هلال فوصله، فقد أخرجه النسائي ١١٣/٥ والطبراني في «الأوسط» (٨٧٤٦)، والبيهقي في «السنن» ١٥٠/٤ و٣٥٠/٤ من طرق عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن، عن أبي هريرة. وليس فيه: «إن كان قاله». قلنا: وعمروبن الحارث أوثق وأضبط من سعيد بن أبي هلال.

وفي الباب عن عائشة أنها قالت: استأذنت النبي على في الجهاد، فقال: «جهادكنَّ الحجُّ»، أخرجه البخاري (٢٨٧٥)، وسيأتي ٢/٦٦. وفي رواية في «المسند» ٢٥/٦: «الحج والعمرة هو جهاد النساء».

٩٤٦٠ حدثنا هارونُ، قال: حدثنا ابن وَهْبِ، قال: حدثنا عمرو بن الحارث (١)، أن جعفر بن رَبِيعةَ حدثه، أن عبدالرَّحمٰن الأعرجَ حدثه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله على قال: «لا هامَ، لا هامَ» (٢).

وثالث من حديث طلحة بن عبيدالله عند ابن ماجه (٢٩٨٩)، والطبراني في «الأوسط» (٢٧١٩) بلفظ: «الحج جهاد، والعمرة تطوع». قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده ابن قيس المعروف بمندل، ضعفه أحمد وابن معين وغيره، والحسن (يعني ابن يحيى الخشني) أيضاً ضعيف.

ورابع من حديث الحسين بن علي أو علي بن الحسين عند عبدالرزاق (٢٤٧٨)، وسعيد بن منصور (٢٣٤٢)، والبغوي في «الجعديات» (٢٤٧٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٩١٠)، ولفظه: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني جبان وإني ضعيف، قال: «هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج». قال الهيثمي في «المجمع» ٢٠٦/٣: رجاله ثقات.

وخامس من حديث الشفاء بنت عبدالله عند الطبراني في «الكبير» ٢٤/(٧٩٢) وفيه قصة كقصة حديث الحسين بن علي. قال الهيثمي: فيه الوليد بن أبي ثور، ضعفه أبو زرعة وجماعة، وزكاه شريك.

- (١) نُسِبَ عمرو بن الحارث في (م) ونسخة على هامش (س) تيمياً، وهو خطأ من بعض النساخ ولم ترد في الأصول العتيقة ولا في المصادر التي خرجت الحديث. وعمرو بن الحارث أنصاري مولى لقيس بن سعد.
- (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جعفر بن ربيعة: هو ابن شرحبيل بن حسنة.

وأخرجه أبو يعلى (٦٢٩٧)، والطبري في «تهذيب الآثار» في مسند علي ص٩، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٨٩٠) من طرق عن عبدالله بن =

<sup>=</sup> وعن أم سلمة مرفوعاً: «الحج جهاد كلِّ ضعيف»، أخرجه ابن ماجه (٢٩٠٢)، وسيأتي في مسندها ٢٩٤/٦، وإسناده منقطع.

\* ٩٤٦١ حدثنا هارونُ, \_قال عبدُالله: وسمعتُه أنا من هارون \_قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن عَمْرو، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكرٍ، أنه سمع أبا صالح ذَكُوانَ يحدث

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «أَقْرَبُ ما يكونُ العَبْدُ من رَبِّهِ وهو ساجدٌ، فأَكْثِرُوا الدُّعاءَ» (١).

وهب، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٦٢٠).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزية، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (٤٨٢) عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وقرن بهارون عَمْروبن سَوادٍ.

وأخرجه أبو داود (۸۷۵)، والنسائي ۲۲۲۱، وأبو عوانة ۲/۱۸۰، والطبراني في «الـدعاء» (۲۱۳)، والبيهقي ۲/۱۱۰، والبغوي (۲۵۸) من طرق عن ابن وهب، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٢٣٤، والطبراني في «الدعاء» (٦١١) و(٦١٢) من طريق يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، به.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٠٠)، وفيه: «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يُستَجاب لكم».

قوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، قال السندي: الظاهر أن «ما» مصدرية، و«كان» تامة، والجارُّ متعلق بالقرب، وخبر «أقرب» محذوف، تقديره: حاصل له، وجملة «وهو ساجد» حال من ضمير «حاصل»، والمعنى: أقرب أكوان العبد من ربه تبارك وتعالى حاصل حين كونه ساجداً.

قال القرطبي: هٰذا أقرب بالرتبة والكرامة، لا بالمسافة والمساحة.

٩٤٦٢ حدثنا هارونُ، قال: حدثنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابن هُرْمُز

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ أَحَدَكم ما قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، في صلاةٍ، ما لم يُحْدِثْ، تَدْعُو له المَلائِكةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، اللَّهُمَّ ارْحَمْه»(١).

٩٤٦٣ ـ حدثنا هارونُ، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: حدثنا عَمْروبن الحارثِ، أن أبا يونسَ مولى أبي هريرة حدَّثه

عن أبي هريرة، عن رسول الله على أنه قال: «ما أَنْزَلَ الله عزّ وجلٌ مِن السَّماءِ بَرَكَةً، إلا أَصْبَحَ فَرِيقٌ (٢) مِنَ النَّاسِ بِها كَافِرِينَ، يُنَزِّلُ الله عزَّ وجلَّ الغَيْثَ، فيقُولونَ: بِكَوْكَبِ كذا وكذا» (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وابن هرمز: هو عبدالرحمٰن الأعرج.

وأخرجه مسلم ص٠٤٤(٢٧٦) عن حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي، كلاهما عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠٣٠٧). وانظر ما سلف برقم (٧٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ل) والنسخ المتأخرة: كثير.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي يونس مولى أبي هريرة \_واسمه سليم بن جبير فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (٧٢) (١٢٦) من طريق محمد بن سلمة المرادي وعمروبن سوًاد، كلاهما عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (۸۷۳۹).

٩٤٦٤ - حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عبدالحميد \_ يعنى ابن بَهْرام -، قال: حدثنا شَهْر بن حَوْشَب، قال:

قال أبو هريرة: بينما رجلٌ وامرأةٌ له في السَّلَفِ الخالي لا يَقدِرانِ على شيءٍ، فجاءَ الرَّجلُ من سفره، فدَخَلَ على امرأتِهِ جائعاً، قد أصابَتْه مَسْغَبَةٌ شديدةٌ، فقال لامرأتِه: أعندَكِ شيءٌ؟ قال: نعم، أبشِرْ أتاكَ رزْقُ الله. فاستَحَثَّها فقال: وَيْحَكِ، ابْتَغِي إِنْ كَانَ عَنْدَكِ شَيءً. قالت: نعم، هُنَيَّةً، نرجو رحمةَ الله. حتَّى إذا طالَ عليه الطُّولُ(١) قال: وَيْحكِ، قُومِي فابتغى إنْ كان عندَكِ خبزٌ، فأتِيني به، فإني قد بُلِغْتُ(١) وجَهدْتُ. فقالَتْ: نعم، الآنَ يَنْضَجُ التَّنُّور فلا تَعْجَلْ. فلمَّا أن سَكَتَ عنها ساعةً، وتَحيَّنت أيضاً أن يقولَ لها، قالَتْ هي من عندِ نَفْسِها: لو قُمْتُ فَنَظَرْتُ إلى تَنُّوري. فقامَتْ فوجَدَتْ تَنُّورَها مَلْآنَ جُنُوبَ الغَنَم، ورَحْيَيْها تَطْحنانِ، فقامَتْ إلى الرَّحى، فَنَفَضَتْها واستَخرِجَتْ ٣ ما في تَنُّورها من جُنُوب الغَنَم .

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: الطوى، وهو الجوع، والمثبت من النسخ العتيقة، قال الزمخشري في «أساس البلاغة» ص٣٩٩: ومن المجاز: طال طَوْلُك: إذا طال تماديه في الأمر أو تراخيه عنه.

<sup>(</sup>٢) في (عس) و(ل) و(ك): أبلغت، والمثبت من (م) والنسخ المتأخرة، وهو الموافق لما في معاجم اللغة، قال في «لسان العرب»: بُلغَ فلان، أي: جُهدَ.

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: وأخرجت.

قال أبو هريرة: فوالَّذي نفسُ أبي القاسم بيدِه عن قول محمدٍ عَلَيْهِ: لو أُخَذَتْ ما في رَحْيَيْها ولم تَنْفُضْها لَطَحَنَتْها إلى يوم القيامة (۱).

٩٤٦٥ ـ حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن قتادة وجعفر بن أبي وَحْشِيَّة وعَبَّاد بن منصور، عن شَهْر بن حَوْشَب

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ خَرَجَ على أصحابه وهم يَتنازَعُونَ في الشجرةِ التي اجتُثَّتْ من فوقِ الأرضِ ما لها مِن قرارٍ، فقال بعضُهم: أحسِبُها الكَمْأَة، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وماؤها شِفاءٌ لِلعَيْنِ، والعَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ، وهي شِفاءٌ لِلسَّمِّ» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وسيأتي بنحوه من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة برقم (١٠٦٥٨).

قوله: «لا يقدران على شيء»، قال السندي: أي: لفقدهما.

<sup>«</sup>مسغبة»: جوع.

<sup>«</sup>فاستحثها»، أي: طلب منها بسرعة.

<sup>«</sup>هُنية» بالتصغير، أي: اصبر قليلًا.

<sup>«</sup>رَحْيَيْها» تثنية الرَّحى، والمراد الطرفان.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن دون قصة الشجرة، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وانظر تفصيل الكلام على إسناده عند الحديث رقم (٨٠٠٢).

وأخرج قصة العجوة فقط الدارمي (٢٨٤٠) عن يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور وحده، بهذا الإسناد.

<sup>«</sup>اجتثت»، أي: قُطِعت.

٩٤٦٦ - حدثنا فَزَارةُ بن عُمَر (١)، قال: أخبرنا فُلَيح، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه(٢)

عن أبي هريرة، قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ في غَزوةٍ غزاها، فأَرْمَلَ فيها المسلمونَ، واحتاجوا إلى الطعام، فاستَأذَنوا رسولَ الله عِي نَحْر الإبل ، فأذِنَ لهم، فبَلغَ ذلك عمرَ بنَ الخَطَّاب، قال: فجاءً، فقال: يا رسولَ الله، إِبلُهم تَحْمِلُهم وتُبلِّغُهم عدوَّهم، يَنحرونها؟ بل ادْعُ يا رسولَ الله بغُبَّراتِ الزادِ، فادعُ الله عز وجل فيها بالبَركةِ. قال: «أُجَلْ». فدعا بغُبَّرات الزادِ، فجاء الناسُ بما بَقِيَ معهم، فجَمَعَه ثم دعا الله عزَّ وجلَّ فيها بالبَركة، ودعاهم (١) بأوعيتهم فمَلَّاها وفَضَلَ فَضْلٌ كثيرٌ، فقال رسولُ الله ﷺ عند ذٰلك: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰه إِلَّا الله، وأَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُالله ورسولُه، ومَنْ لَقيَ ٤٢٢/٢ الله عزَّ وجلَّ بهما ٣) غَيْرَ شاكٍّ دَخَلَ الجَنَّةَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: عَمْرو.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» ليس في (م) و(ل) والنسخ المتأخرة، وأثبتناه من النسختين العتيقتين (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة عدا (ك): ودعا.

<sup>(</sup>٤) هُكذا في (م) والنسخ المتأخرة، وهي رواية مسلم، وفي (ظ٣) و(عس):

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فزارة بن عمر لم يرو عنه غير الإمام أحمد، وقال عنه أبو زرعة العراقي في «ذيل الكاشف»: لا أعرفه، وقال الحسيني في «الإِكمال»: فيه نظر، قلنا: وهو متابع، وفليح بن سليمان ـ وإن روى \_

= له البخاري ـ ليس بذاك القوي، وهو حسن الحديث في المتابعات، وقد خولف في إسناد هذا الحديث، فقد رواه من هو أوثق منه، فأدخل في الإسنادين بين سهيل بن أبي صالح وأبيه سليمان الأعمش، كما سيأتي في التخريج لاحقاً.

وأخرجه كما عند المصنف ابن منده في «الإيمان» بإثر الحديث (٣٦) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، و(٨٩) من طريق المعافى بن سليمان، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٦٧/٨ من طريق أبي غزية محمد بن موسى بن مسكين، ثلاثتهم عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. واقتصر الخطيب في روايته على قول النبي على في آخر الحديث: «أشهد أن لا إله إلا الله...».

وقد روي الحديث عن سهيل، عن الأعمش، عن أبي صالح بإدخال الأعمش بين سهيل بن أبي صالح وأبيه، فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٧٩٦)، وأبو عوانة ٨/١ من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن سهيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، به.

تنبيه: جاء في رواية النسائي «عبدالعزيز» غير منسوب، فجعله المزي في «تحفة الأشراف» ٣٥٦/٩ عبدالعزيز الدراوردي، وهو خطأ فيما نظن، فقد جاء منسوباً في رواية أبي عوانة أنه ابن أبي حازم، فالأولى حملُه عليه، والله أعلم.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٧٩٧)، وأبو عوانة ٨/١ من طريق قتادة بن الفضل، وابن منده في «الإيمان» (٣٥)، والبغوي (٥٣) من طريق وكيع بن الجراح، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، به. ووقع في رواية وكيع: «عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري» على الشك. ورواية وكيع مختصرة بقول النبي الشهد أن لا إله إلا الله... الخ».

وقد رواه أبو معاوية الضرير عن الأعمش، على أبي صالح على الشك أيضاً: «عن أبي هريرة أو أبي سعيد»، وستأتي روايته في مسند أبي سعيد الخدري ١١/٣ - وهي في «صحيح مسلم» (٢٧) (٤٥).

وأخرجه بنحوه مسلم (٢٧) (٤٤)، والنسائي (٤٧٨)، وأبو عوانة ١/٨-٩، =

٩٤٦٧ - حدثنا عفانُ، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، قال: حدثنا عبدُالملك بن عُمر، عن رجل من بني الحارث بن كَعْب، قال:

كنتُ جالساً عند أبي هريرة فأتاه رجلٌ فسأله، فقال: يا أبا هريرة، أنتَ نَهَيْتَ الناسَ أن يصوموا يومَ الجُمُعَةِ؟ قال: لا لَعَمْرُ

وابن منده (۹۰)، والبيهقي في «الدلائل» ۲۲۸/۵-۲۲۹، ۱۲۰/۱ من طرق عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن أبي صالح، به.

وقد روي من هذا الطريق مرسلًا، فقد أخرجه النسائي (٨٧٩٥) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن أبي صالح، عن النبي على مرسلًا.

وانظر الحديث السالف برقم (٨٦٢٤).

وفي الباب عن أبي عمرة الأنصاري، سيأتي ٢١٧/٣ع. وإسناده جيد.

وعن أبي خنيس الغفاري عند البزار (٢٤١٩ - كشف الأستار)، والطبراني في «الأوسط» (٣٠٤/٨)، والبيهقي في «الدلائل» ١٢٢/٦. قال الهيثمي ٣٠٤/٨: ورجاله ثقات، وحسن إسناده الحافظ في «الإصابة» ١١٠/٧.

وعن عمر بن الخطاب عند أبي يعلى (٢٣٠)، وإسناده ضعيف.

وفي باب قول النبي ﷺ في آخر الحديث: «أشهد أن لا إله إلا الله...» عن عثمان بن عفان، سلف برقم (٤٤٧) و(٤٦٤) و(٤٩٨).

وعن أنس بن مالك في أحاديث، ستأتي ١١٦/٣ و١٣١ و١٣٥ و١٥٥. وعن أبي ذر الغفاري، وسيأتي ١٦٦/٥.

وعن معاذ بن جبل، وسيأتي ٢٢٩/٥.

وعن عبادة بن الصامت، وسيأتي ٥/٣١٣-٣١٤ و٣١٨.

وعن أبي الدرداء، وسيأتي ٦/٢٤٢.

قوله: «فأرمل فيها المسلمون»، قال السندي: أي: افتَقَر.

و«غُبَّرات الزاد» بضم غين وفتح موحدة مشددة، أي: بقاياه.

اللهِ، غيرَ أَنْ(١) وربِّ هٰذه الحُرْمةِ، وربِّ هٰذه الحُرْمةِ، لقد سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكم يومَ الجُمْعَة إلا في أيام يَصُومُه فيها».

قال: فجاء آخر، فقال: يا أبا هريرة، أنتَ نَهَيْتَ الناسَ أن يُصَلُّوا في نِعالِهم؟ قال: لا لَعَمْسرُ الله، غيرَ أنْ(١) وربِّ هٰذه الحُرْمَةِ، وربِّ هٰذه الحُرْمةِ، لقد رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يُصلِّي إلى هٰذا المقام وإنَّ عليه نَعْلَيْهِ، ثمَّ انصرفَ وهما عليه (٢).

٩٤٦٨ حدثنا محمد بن عُبيدٍ، قال: حدثنا محمد \_ يعني ابنَ إسحاق \_، عن العلاءِ بن عبدالرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكم ثُمَّ جَلَسَ، لَمْ تَزَلِ الملائِكَةُ تقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، ما لم يُحْدِثْ أو يَقُومَ»(٣).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ظ٣) و(عس) و(ك)، وهي المخففة من «أنَّ» الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف، وفي (م) والنسخ المتأخرة: أني.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الحارثي ـ وهو زياد الحارثي ـ، سبقت ترجمته عند الحديث (٧٣٨٤). أبوعوانة: الوضاح بن عبدالله. وأخرجه الطحاوي ١/١١٥ من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (٨٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، محمد بن إسحاق \_وإن كان مدلساً وقد عنعنه \_ قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، والعلاء بن عبدالرحمن: هو ابن يعقوب الحرقي. وانظر (٧٥٥١).

٩٤٦٩ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ الْأُمَويُّ، قال: حدثنا عُبَيدُالله ـ يعني ابن عُمربن حفص بن عاصم (١) ـ، عن سعيد بن أبي سعيدٍ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «إِذَا أَتَى أَحَدُكم فِرَاشَهُ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَه، فَإِنَّه لا يَدْرِي فِرَاشَهُ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةَ إِزَارِه، ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ على جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: ما حَدَثَ عليه بَعْدَه، ثُمَّ لِيَقُلْ: بالسمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وبكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي بالسمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وبكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمُها، وإِنْ أَرْسَلْتها فَاحْفَظُها بِما تَحْفَظُ (٢) به عِبادَكَ الصَّالِحِينَ » (٣).

٩٤٧٠ حدثنا يحيى بنُ سعيد بن أبان بن سعيدِ بن العاصِ، قال: حدثنا عُبيدُالله، عن سعيد بن أبي سعيدٍ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) ما بين معترضتين ليس في (ظ٣) و(ك).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٣)، وفي (م) وباقي النسخ: حفظت.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢٥٧) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٠)، ومسلم (٢٧١٤)، وابن حبان عبدة بن سليمان، والبخاري في «الأدب» (١٢١٧)، ومسلم (٢٧١٤)، وابن حبان (٥٥٣٤) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» - كما في «الفتح» ١٢٨/١١ -، وابن حجر في «تغليق التعليق» ١٣٩/٥ (رواية ابن حجر من طريق الطبراني في «الأوسط») من طريق إسماعيل بن زكريا، والطبراني في «الدعاء» (٢٥٧) من طريق عثمان بن أبي شيبة وأبي أسامة، خمستهم عن عبيدالله بن عمر، به.

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله على: «إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُم فَلْيَجْلِدُها ولا يُعَيِّرُها، فإنْ عَادَتِ الثانِيةَ فَلْيَجْلِدُها ولا يُعَيِّرُها، فإنْ عَادَتِ الرابِعَةَ يُعَيِّرُها، فإنْ عَادَتِ الرابِعَةَ فَلْيَجْلِدُها ولا يُعَيِّرُها، فإنْ عَادَتِ الرابِعَةَ فَلْيَجْلِدُها ولا يُعَيِّرُها، فإنْ عَادَتِ الرابِعَةَ فَلْيَجْلِدُها ولا يُعَيِّرُها، فإنْ عَادَتِ الرابِعَةَ فَلْيَجْلِدُها ولْيَبِعْها بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ» أو «بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ» (١).

عن أبي هريرة أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «إنَّ الإسلامَ لَيَأْرِزُ إلى المدينةِ كما تَأْرِزُ الحيَّةُ إلى جُحْرها» (٢).

٩٤٧٢ حدثنا يحيى بن سعيدٍ الأُمَوي، قال: حدثنا الحَجَّاج، عن عطاءِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ،

<sup>=</sup> وسيأتي برقم (٩٥٩٠) من طريق زهير بن معاوية، عن عبيدالله بن عمر. وانظر ما سلف برقم (٧٨١١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وسيتكرر برقم (٩٥٧١).

وأخرجه مسلم (١٧٠٣) (٣١)، وأبو داود (٤٤٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٤٤) من طريق محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، به.

وسيأتي برقم (١٠٤٠٥). وسلف الحديث برقم (٧٣٩٥) لكن عن سعيد المقبري، ولم يذكر فيه أباه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٨٤٦).

وأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيكم الشَّهر، فأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ ١٠٠٠.

٩٤٧٣ حدثنا غَسَّانُ، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الحَبَّةُ السَّوداءُ شفاءٌ من كلِّ (٢). من كلِّ (٢).

٩٤٧٤ حدثنا غسانً، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ. وعن يونُس، عن الحسن، عن الحسن، عن النبيِّ عَلَيْ اللَّذَانَ والإِناءُ على يَدِهِ، عن النبيِّ عَلَيْ منه» (٤).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، الحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن، لكن للحديث طرق أخرى يصحُّ بها، انظر ما سلف برقم (٧٥١٦)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٢٤٤) من طريق عمار بن خالد الواسطي، عن يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد. وقال: لم يرو هذا الحديث عن حجاج إلا يحيى.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: شفاء لكل.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. غسان: هو ابن الربيع الأزدي البصري. وانظر (٧٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن من الطريق الأول، وإسناده الثاني \_ وهو حماد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري \_ منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.

= لكن قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١٢٥/١-١٢٤ و٢٥٧-٢٥١: سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \_وذكر حديثنا هذا \_، وروح أيضاً عن حماد، عن عماربن أبي عمار، عن أبي هريرة مثله، وزاد فيه: «وكان المؤذن يؤذن إذا بَزَغَ الفجرُ»، قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح.

قلنا: وسيأتي الحديث عن روح، عن حماد، بهذا الإسناد برقم (١٠٦٢٩)، وحديث عمار برقم (١٠٦٣٠)، وفيه الزيادة. ولم نقف عليه موقوفاً على أبي هريرة كما قال أبو حاتم!

وأخرجه أبو داود (٢٣٥٠)، والدارقطني ١٦٥/٢، والحاكم ٢٠٣/١ من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي هريرة.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، مع أن مسلماً خرّج لمحمد بن عمرو متابعة، ولم يحتج به.

وفي الباب عن جابر بن عبدالله، سيأتي ٣٤٨/٣. وإسناده ضعيف.

قوله: «إذا سمع أحدكم الأذان»، قال السندي: قال الخطابي: أي: أذان بلال، لأنه كان يؤذّن بليل، فقيل لهم: كلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وكذا ظاهر قوله تعالى: ﴿حتى يتبيّن لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفَجْرِ يرى أن مدار الأمر على تبيّن الفجر، وهو يتأخر عن أوائل الفجر، فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين. لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء، فلا اعتماد عليه عندهم، وكذا القول بأن طلوع الفجر لما كان من الأمور الخفية جداً، وهو مما يقع في الاشتباه والالتباس والخطأ كثيراً، فقول المؤذن في مثله لا يفيد الظنَّ بل الحاصل به الشك، والليل كان ثابتاً بيقين، فحكمه لا يزول بالشك، فالحديث مبنيً على هذا، فإن هذا مخالف لما عليه العلماء في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.

وانظر «فتح الباري» ١٣٥/٤-١٣٦.

٩٤٧٥ حدثنا محمد بن يزيد، قال: أخبرنا سفيانُ بن حُسَين، عن الزُّهريِّ، عن عُبَيدالله بن عَبْدالله بن عُتْبة بن مسعودِ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلْهَ إلاَّ الله، فإذا قالُوها عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُم وأُموالَهُمْ إلا بحَقِّها، وحِسابُهم على اللهِ عزَّ وجلَّ».

قال: فلمَّا كانتِ الرِّدَّةُ قال عمرُ لأبي بكرٍ: تُقاتِلُهم وقد سمعتَ رسولَ الله ﷺ يقول كذا وكذا؟ قال: فقال أبو بكر: والله لا أُفَرِّقُ بينَ الصلاةِ والزكاةِ، ولأُقاتِلَنَّ من فَرَّقَ بينهما. قال: فقاتَلْنا معه، فرَّأَيْنا ذلك رَشَداً(۱).

٩٤٧٦ حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا سُهَيل، عن أبيه

٤٠ عن أبي هريرة، قال: سُئِلَ رسولُ الله عن الحَمِيرِ: فيها زكاةٌ، فقال: «ما جاءني فيها شيءٌ إلا هٰذِه الآيةُ الفادَّةُ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ، ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]» (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (٦٧) في مسند أبي بكر الصديق، وسلف تخريجه هناك. وقد فاتنا هناك أن نحيله إلى هذا الموضع من مسند أبي هريرة.

وانظر ما سلف برقم (٨١٦٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

٩٤٧٧ ـ حدثنا أبو معاويةَ محمدُ بن خازم ، عن سُهَيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تَضَمَّنَ الله لِمَنْ يَخُرُجُ في سَبيلِه، أَنْ يُدْخِلَه الجنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إلى مَنْزِلِهِ، نائِلًا ما نالَ من أُجرِ أو غَنِيمةٍ»(١).

٩٤٧٨ \_ حدثنا محمد بن عُبيد، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الإمامُ ضامِنٌ والمُؤذِّنينَ» (١٠).

١/٩٤٧٨ - وكذا حدَّثناه أُسودُ، قال: حدثنا شَرِيك، عن الأعمش، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة كما قال محمد: «أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، واغْفِرْ للمُؤذِّنينَ» (٣).

<sup>=</sup> وانظر (۲۵۲۳).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٧/٥ عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وانظر ٩١٨٧.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي. وانظر (٧١٦٩).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، شريك ـ وهـ و ابن عبدالله النخعي، وإن كان سيىء الحفظ ـ متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أسود: هو ابن عامر.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢١٨٦) من طريق أبي غسان =

٢/٩٤٧٨ - وكذا قال - يعنى ابن فُضيل أيضاً (١).

٣/٩٤٧٨ وزائدة أيضاً حدَّثناهُ معاوية ـ يعني ـ عنه (٢).

٩٤٧٩ ـ حدثنا أبو معاويةً، قال: حدثنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «المِراءُ في القُرآنِ كُفْرٌ» (٣).

٩٤٨٠ حدثنا أبو معاوية، حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن أبي صالح عن أبي الله عليه الله عليه الله عليه الله عن أن هُمَمْتُ أَنْ لا أَتَخَلَفَ عن سَريَةٍ تَخْدرُجُ في سَبيلِ الله، وليسَ عِنْدِي ما

<sup>=</sup> مالك بن إسماعيل النهدي، عن شريك بن عبدالله، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٦٩).

<sup>(</sup>۱) يعني عن الأعمش. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان شيخ المصنف. وسلف هذا الحديث عن محمد بن فضيل برقم (٧١٦٩).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو بن المهلّب،
 وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٤٠٤) عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٦٩).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي -، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وانظر (٧٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لقد» ليست في (ظ٣) و(عس).

أَحْمِلُهُم، ولَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ في سَبيلِ الله، ثمَّ أَحْيَا، ثمَّ أَقْتَلُ، ثمَّ أَقْتَلُ، ثمَّ أَقْتَلُ» (١).

٩٤٨١ - حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسولَ الله، أُخْبِرْنا بعمل يَعْدِلُ الجهادَ في سبيل الله. قال: «لا تُطِيقُونَه» مرتين أو ثلاثاً، قال: قالوا: أُخبِرْنا فلَعَلَّنا نُطِيقُه. قال: «مَثَلُ المُجاهِدِ في سَبيلِ الله، كَمَثَلِ الصَائِمِ القائِمِ القائِمِ القائِمِ القائِمِ القائِمِ القائِمِ القائِمِ القائِمِ الله، لا يَفْتُرُ مِن صِيامٍ، ولا صَلاةٍ، حتى يَرْجِعَ المُجاهِدُ إلى أَهْلِهِ» (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٧/٥، ومسلم (١٨٧٦) (١٠٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ٤٦٥/٢، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ٢٨/٥، وابن حبان (٤٧٣٦)، والبغوي (٢٦١٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه مسلم (۱۸۷٦) (۱۰۲)، وأبو عوانة ۲۸/۵ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (۱۸۷٦) (۱۰۷) من طریق سهیل بن أبي صالح، عن أبیه، به.

وسيأتي الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري بأطول مما هنا برقم (١٠١٢٦) و(١٠٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم.

٩٤٨٢ حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عُرُوةَ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرَّةٍ، رَبَطَتْها فلم تُطْعِمْها، ولم تُرْسِلْها تَأْكُلُ مِن حَشَراتِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

٩٤٨٣ ـ حدثنا أبو معاويةً، قال: حدثنا الأعمشُ، عن أبي رَزين

وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور (٢٣٢٠)، وابن أبي شيبة ٣٣٣/٥، ومسلم (١٨٧٨)، والترمذي (١٦١٩)، وأبو عوانة ٥/٤٤ـ٥٥ و٤٥، والبيهقي في «السنن» /١٨٧٨، وفي «الشعب» (٤٢١٨) من طرق عن سهيل، به.

وأخرجه بنحوه ابن المبارك (۱۱)، وعبدالرزاق (۹۰۳۰)، والبخاري (۲۷۸۷)، والنسائي ۱۷/۱ و۱۰۸، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۲۹) و(۳۰)، وأبو يعلى (٥٨٤٥) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (١٣) عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، وأبو نعيم في «الحلية» ١٧٣/٨ من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، كلاهما عن أبي هريرة.

وسيأتي الحديث من طريق شعبة، عن سهيل برقم (٩٩٢٧)، وسلف نحوه برقم (٨٥٤٠) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام بن عروة: هو ابن الزبيربن العوام.

وأخرجه مسلم (٢٢٤٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨٤٧).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٨٧٠، ومسلم (١٨٧٨)، وابن حبان (٤٦٢٧) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

عن أبي هريرة، قال (١): رَأَيتُهُ يَضرِبُ جَبْهَتَه بيدِه ويقولُ: يا أهلَ العِراقِ، تَزْعُمونَ أَنِّي أَكذِبُ على رسولِ الله ﷺ لِيَكُنْ لكمُ المَهْنَأُ، وعَلَيَّ الإِثْمُ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذِا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكم، فلا يَمْش في الأُخرى حتَّى يُصْلِحَها، وإذِا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أَحَدِكم، فلا يَتُوضًا حتَّى يَعْسِلَها سبعَ وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أَحَدِكم، فلا يَتُوضًا حتَّى يَعْسِلَها سبعَ مَرَّاتٍ» (١).

وأخرج الشطر الأول منه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٥٦)، والنسائي في «المجتبى» ٢١٨/٨ من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٤١٦/٨، ومسلم (٢٠٩٨) من طريق عبدالله بن إدريس، عن الأعمش، به.

وأخرج شطر الثاني ابن ماجه (٣٦٣) من طريق أبي معاوية، به. وانظر (٧٤٤٧).

قوله: «لكم المهنأ»، قال السندي: بفتح ميم وسكون هاء وفتح نون، آخره همزة، وقد تخفف: هو ما أتاك بلا مشقة، والحاصل أنكم إذا أخذتم بالحديث الذي رويت لكم وعملتم به، فلكم الأجر لأنكم عملتم به على أنه حديث رسول الله على، وإن كنت كاذباً في الرواية يكون الإثم عليّ، وأيّ عاقل يرضى بذلك، فترَوْنَ أني أفعل؟!

<sup>(</sup>١) القائل هنا هو أبو رزين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين \_واسمه مسعود بن مالك الأسدي \_ فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٧٩٧) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.

٩٤٨٤ ـ حدثنا أبو معاويةً، حدثنا الأعمشُ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ فَدَنَا (١) وأَنْصَتَ واسْتَمَع، الجُمُعةِ فَدَنَا (١) وأَنْصَتَ واسْتَمَع، غُفِرَ له ما بينَه وبينَ الجُمُعةِ، وزِيادَةً ثَلاثةٍ أَيَّامٍ »، قال: «ومن مَسَّ الحَصَى فقد لَغَا» (٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٧/٢، ومسلم (٨٥٧) (٢٧)، وأبو داود (١٠٥٠)، وابن ماجه (١٠٥٥) و(١٠٩٠)، والتسرمذي (٤٩٨)، وابن خزيمة (١٧٥٦) و(١٨١٨)، وابن حبان (١٢٣١)، والبيهقي ٣/٣٢٣ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

واقتصر ابن ماجه في موضعه الأول على مس الحصى، ورواية ابن حبان ليس فيها مس الحصى، وسقط من مطبوع ابن خزيمة في الموضع الثاني أبو معاوية.

وأخرجه أبو عوانة في الجمعة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٣٣ من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن الأعمش، به.

وأخرجه مسلم (٨٥٧) (٢٦)، وأبو عوانة في الجمعة أيضاً، وابن حبان (٢٧٨)، والبغوي (١٠٥٩) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعندهم «من اغتسل»، بدل: «من توضأ»، ولم يذكروا فيه مس الحصى.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٣٦٤)، وأبو داود (٣٤٣)، وابن خزيمة (١٧٦٢)، والحاكم ٢٨٣/١، والبيهقي ٢٤٣/٣ من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقرنوا بأبي هريرة أبا سعيد، وبأبي سلمة أبا أمامة بن سهل - إلا الطيالسي -، وسيأتي في «المسند» من هذا الطريق ٨١/٣. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! =

<sup>(</sup>١) لفظة: «فدنا» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

= قلنا: ومحمد بن إسحاق روى له مسلم في المتابعات، ولم يحتج به.

وأخرج ابن خزيمة (١٨٠٣)، والبيهقي ٣٤٣/٣ من طريق صالح بن كيسان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل، وغسل رأسه، ثم تطيب من أطيب طِيبِه، ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يُقرِّق بين اثنين، ثم استمع للإمام غُفِرَ له من الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» وإسناده صحيح.

وأخرج أبو يعلى (٦٥٤٩) من طريق عبيدالله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، وغُدَا وابتكر حتى يأتي، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفي إسناده سويد بن سعيد، وهو ضعيف.

وانظر ما سلف برقم (٧١٢٩).

وفي الباب عن أبي ذر، سيأتي ١٧٧/٥ و١٨٠.

وعن سلمان الفارسي، سيأتي ٥/٤٣٨ و٤٤٠.

وعن ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» (٧٣٩٥)، وإسناده ضعيف.

(١) في (م) والنسخ المتأخرة: «لو أهديت» بالتاء، وهو خطأ، إذ لا فرق حينئذٍ بين رواية وكيع وبين رواية أبي معاوية.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وأخرجه البخاري (٥١٧٨) من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون، وابن حبان عرب والبغوي (١٦٠٩)، والبغوي (١٦٠٩) من طريق أسباط بن محمد، كلاهما عن سليمان بن

98٨٦ حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وابنُ نُمَير، قال: أخبرنا الأعمش، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله على: «أَثْقَلُ الصَّلاةِ على

= مهران الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ١٦٩/٦ من طريق وكيع وحده، به.

وسيأتي الحديث برقم (١٠٢١٢) و(١٠٢٤٣) و(١٠٦٥١).

وأخرج ابن عدي ١٦٨٨/٥ من طريق عمر بن يزيد، عن عطاء، عن أبي هريرة: كان رسول الله على يلبس الصوف، ويجلس على الأرض ويأكل عليها، ويركب الحمار، ويعتقلُ الشاة ويحتلبُها، ويُجيبُ دعوة الملوك ويقول: «لو دُعِيتُ إلى كُراع لأجبتُ» وعمر بن يزيد قال ابن عدي: منكر الحديث عن عطاء وغيره، وقال: هٰذًا الحديث عن عطاء غير محفوظ.

وأخرج أيضاً ١٩٣٧/٥ من طريق عبدالواحد بن سليمان، عن عبدالله بن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت». وقال عقبه: لا يتابِعُ عبدالواحد عليها (أي على أحاديثه) أحد، يتفرد به عن ابن عون.

وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي في «المسند» ٣/٢٠٩.

وعن أم حكيم بنت وداع عند الطبراني في «الكبير» ٢٥/(٣٩٢).

قوله: «كراع» قال الحافظ في «الفتح» ٢٤٥/٩: بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة: هو مُستَدقُ الساق من الرِّجُل، ومن حدِّ الرسغ من اليد، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير، وقيل: هو ما دون الكعب من الدواب، وقال ابن فارس: كراع كل شيء: طرفه.

ثم قال: وفي الحديث دليل على حسن خُلُقه على وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وعلى قُبُول الهدية وإجابة من يدعوه إلى منزله، ولو علم أن الذي يدعوه إلىه شيء قليل، وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف، وإجابة الدعوة لما قل أو كثر، وقبول الهدية كذلك.

المُنافِقِينَ، صلاةً العِشاءِ وصلاةً الفَجْرِ، ولو يَعْلَمُونَ ما فيهما، لأَتُوْهُما ولو حَبُواً، ولَقَد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ فيُؤَذِّنَ (١)، ثمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بالنَّاسِ، ثمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجالٍ مَعَهُم حُزَمُ الحَطَبِ إلى قَوْم يَتَخَلَّفُونَ عَن الصَّلاةِ، فأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهم بالنَّالَ (٢).

٩٤٨٧ ـ حدثنا أبو معاوية وابنُ نُمَير، قالا: حدثنا محمد بن عَمْرو، عن ٢٥/٢ أبي الحَكَم مولى اللَّيْتِيِّنَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا سَبَقَ إلَّا في

<sup>(</sup>١) لفظة: «فيؤذن» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبدالله الهَمْداني.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٣، ومسلم (٢٥١) (٢٥٢)، وأبو داود (٥٤٨)، وابن ماجه (٧٩١) و(٧٩٧)، وابن خزيمة (١٤٨٤)، وأبو عوانة ٢/٥، والبيهقي ٥/٣ من طريق أبى معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۲۰۱) (۲۰۲)، وابن خزيمة (۱۲۸۶)، وأبو عوانة ۲/۰ من طريق عبدالله بن نمير، به.

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٨٧)، والبخاري (٢٥٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٦٩/)، والبغوي (٧٩٢) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي من طريق الأعمش برقسم (١٠١١٦) و(١٠١١) و(١٠٢١٧) و(١٠٢١٧) و(١٠٢١٧) و(١٠٢١٧) و(١٠٢١٧) و(١٠٨٧٧) واقتصر في الموضعين الأولين على الشطر الأول منه، وسلف هذا الشطر بنحوه من طريق سميّ، عن أبي صالح برقم (٢٢٢٦) بلفظ: «لو يعلمُ الناسُ ما في العشاء...».

وأما الشطر الثاني فقد سلف برقم (٨٩٠٣) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح.

حَافِرِ أَو خُفُّ»(١).

٩٤٨٨ حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَآني في مَنامِهِ، فقَدْ رَأَى (٢) الحَقَّ، إنَّ الشَّيْطانَ لا يَستَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بي (٢)».

٩٤٨٩ ـ حدثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ ـ وهو ابن عُليَّةَ ـ، عن هشام بن حَسَّان. ويزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن ابن سِيرينَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وهو صائِمٌ فأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أَطْعَمَه الله وسَقَاهُ»(٤).

• ٩٤٩ - حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا هشام الدَّستُوائي، عن قتادة، عن زُرَارة بن أوفي

عن أبي هريرة قال: «يَقْطَعُ الصَّلاةَ الكلبُ والحِمارُ والمَرأَّةُ».

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف من أجل أبي الحكم، وسلف الكلام عليه عند الحديث (٧٤٨٢). محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي.

(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: من رآني في المنام فقد رآني.

(٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهـو ابن علمه الليثي ـ وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (٧٥٥٣).

(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١١٥٥) (١٧١)، والدارف ني ١٧٨/٢ من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلية وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (۱۷۲٦)، والبخاري (۱۹۳۳)، وأبو داود (۲۳۹۸)، والنسائي في «الكبرى» (۲۷۲۹)، وأبو يعلى (۲۰۵۸)، وابن خزيمة (۱۹۸۹)، وابن حبان (۳۵۱۹)، والبيهقي ۲۲۹/۶، والبغوي (۱۷۵۶) من طرق عن هشام بن حسان، به. وانظر (۹۱۳۱).

قال هشامٌ: ولا أعلمه إلَّا عن النبيِّ عَلَيْهُ (١).

٩٤٩١ ـ حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا الحَجَّاج (٢)بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ في نَفْسِها، والبِّكُرُ تُسْتَأْذَنُ»، قالوا: يا رسولَ الله، وكيفَ إِذْنُها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» (٣).

٩٤٩٢ ـ حدثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام الدَّستُوائي، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عامرٍ العُقَيْلي، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عُرضَ عليَّ أُوَّلُ ثَلاثةٍ يَدْخُلُونَ النارَ، فَأَمَّا أُوَّلُ ثَلاثةٍ يَدْخُلُونَ النارَ، فَأَمَّا أُوَّلُ ثَلاثةٍ يَدْخُلُونَ النارَ، فَأَمَّا أُوَّلُ ثَلاثةٍ يَدْخُلُونَ النَّهِ وَنَصَحَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: فالشَّهيدُ، وعبدُ مَمْلُوكُ أَحسنَ عبادةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وعَفِيفُ مُتَعَفِّفُ ذُو عِيالٍ، وأَمَّا أُوَّلُ ثَلاثةٍ يَدْخُلُونَ النارَ: فَأُمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وذُو ثَرُوةٍ مِن مالٍ لا يُعْطِي حَقَّ مالِه، وفَقيرٌ فَخُورٌ» (٤).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، وسلف الكلام عليه مفصلًا برقم (٧٩٨٣). إسماعيل: هو ابن إبراهيم ابن عُليَّة.

<sup>(</sup>٢) زِيْدَ في (م) بين إسماعيل والحجاج: هشامٌ، وهو خطأ، لم يرد في شيء من الأصول الخطية.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٧٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، عامر \_ وهو ابن عقبة، وقيل ابن عبدالله \_ العقيلي، لم =

٩٤٩٣ حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا هشامٌ الدَّستُوائي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أَمْسَكَ كَلْباً

= يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي: لا يُعرف، وكذا أبوه لا يُعرف، ووقع في رواية الحاكم: عامربن شبيب، ونسب في «الثقات» لابن حبان ٢٥٠/٧: عامربن عبدالله بن شقيق، وبناءً عليه فقد أورد الحافظ ابن حجر في «التهذيب» احتمالية أن يكون الاسم عند الحاكم محرفاً عن شقيق، والله تعالى أعلم.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٦٧)، وابن أبي شيبة ١٢٤/١٤، وابن خزيمة (٢٢٤)، والحاكم ٣٨٧/١، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٨٠)، والبيهقي ٨٢/٤ والمزي في ترجمة عامر بن عقبة العقيلي من «تهذيب الكمال» ٢١/١٤ من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: عامر بن شبيب العقيلي شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث! وهذا أصل في هذا الباب تفرد به عنه يحيى بن أبي كثير ولم يخرجاه.

وأخرجه عبد بن حميد (١٤٤٦) من طريق حميد بن مهران، عن يجيى بن أبى كثير، به.

وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة ٣٥١/٥ عن يزيد بن هارون، وابن حبان (٤٣١٢) (٧٢٤٨) من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام الدستوائي، به.

وأخرج شطره الثاني ابن حبان (٧٤٨١) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، به.

وأخرجه بشطريه ابن عدي ١٤٢٩/٤ من طريق طلحة بن زيد، عن الخليل بن مرة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف جداً.

وسيأتي برقم (١٠٢٠٥) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير.

فإِنَّه يَنْقُصُ مِن عَمَلِه كُلَّ يوم قِيراطٌ، إلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أو ماشِيةٍ» (١). ٩٤٩٤ ـ حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونسُ ـ يعني ابنَ عُبيد ـ ، عن الحسن

عن أنس بن حَكِيم الضَّبِّي: أنه خافَ زمنَ زيادٍ - أو ابن زياد - فأتى المدينة، فلَقِي أَبا هريرة، قال: فانتَسَبني فانتَسَبتُ أَن فقال: يا فتى، أَلاَ أُحَدِّثُكَ حديثاً لعلَّ الله أَنْ يَنْفَعَكَ به؟ قلت: بلى يرحمُك الله. قال: «إِنَّ مِنْ (٣) أُوَّل ما يُحاسَبُ بِه الناسُ يومَ القيامةِ الصَّلاة، قال: يقولُ رَبُنا عزَّ وجلَّ لِمَلائِكتِه، وهو أعلمُ: انْظُرُوا في صَلاةٍ عَبْدِي، أَتَمَّها أَمْ نَقَصَها؟ فإِنْ كانَتْ تامَّةً كُتِبتُ له تامَّةً، وإِنْ كانَ انْتَقصَ منها شيئاً، قالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدي مِنْ تَطَوَّعِهِ. ثمَّ فإِنْ كانَ لَهُ تَطَوَّعِهِ. قَالَ: أَتِمُوا لِعَبْدِي فَرِيضَته مِن تَطَوَّعِهِ. ثمَّ فإِنْ كانَ لَهُ تَطَوَّعِهِ. ثمَّ فإنْ كانَ لَهُ تَطَوَّعِهِ. ثمَّ فالْ: أَتِمُوا لِعَبْدِي فَرِيضَته مِن تَطَوَّعِهِ. ثمَّ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُليَّة.

وأخرجه مسلم (١٥٧٥) (٥٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٢٢) عن معاذ بن فضالة، عن هشام الدستوائي، به.

وأخرجه البخاري (٣٣٢٤)، ومسلم (١٥٧٥) (٥٩)، وابن ماجه (٣٢٠٤)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٥٦/٤، وفي «شرح مشكل الآثار» (٤٦٨٢)، وابن حبان (٥٦٥)، و(٥٦٥٤)، والبيهقي ٢/١٦ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وانظر (٧٦٢١).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: فانتسبت له.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «من» جاءت في (م) والنسخ المتأخرة بعد قوله: «يوم القيامة».

تُؤْخَذُ الْأعمالُ على ذاكُمْ» قال يونسُ: وأحسِبُه قد ذَكَرَ النبيَّ وَاللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٩٤٩٥ حدثنا إسماعيلُ، عن يونسَ بن عُبَيد، عن محمد بن زيادٍ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما يُؤْمِنُ الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ في صَلاتِهِ قبلَ الإمامِ، أَنْ يُحَوِّلَ الله صُورَتَه صُورةَ حِمارِ» (٢).

عن الحَجَّاج بن عُبَيد، عن الحَجَّاج بن عُبَيد، عن إبراهيم بن إسماعيل

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكم إِذَا صَلَّى

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، وسلف الكلام عليه برقم (۲۹۰۲). الحسن: هو البصري.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٤/٢، وأبو داود (٨٦٤)، والحاكم ٢٦٢/١، والبيهقي ٣٨٦/٢ من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، عن يونس بن عُبيد، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه البخاري ٣٣/٣-٣٤ من طريق عبدالوارث، عن يونس، به، موقوفاً. وأخرجه أيضاً ٣٣/٢ من طريق قتادة، عن الحسن، به.

وأخرجه ٣٤/٢ من طريق قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة. ولم يذكر أنس بن حكيم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٤٢٧) (١١٥) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وانظر (٧٥٣٤).

(٢) إسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن إسماعيل، ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال: الشيباني، وحجاج بن عبيد، ويقال: ابن أبي عبدالله، ويقال: ابن يسار؛ مجهولان، وليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، وأسانيد الحديث فيها اضطراب.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٨/٢، وعنه ابن ماجه (١٤٢٧) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: يعني السبحة.

وأُخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» ١/ ٣٤٠، وأبو داود (٢٠٠٦)، والبيهقي ١٩٠/٢ من طريق حماد بن زيد، وأبو داود (١٠٠٦)، والبغوي (٧٠٦) من طريق عبدالوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، به. ولفظه عند البيهقي: «إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو ليتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله».

وأخرجه البخاري ٣٤٠/١ من طريق شيبان النحوي، عن ليث، عن حجاج بن أبي عبدالله، به. سمى حجاجاً ابن أبي عبدالله.

وأخرجه أيضاً ٣٤١/١ من طريق أبي جعفر الرازي، عن ليث، عن حجاج بن يسار، به. سمى حجاجاً ابنَ يسار، وأبو جعفر الرازي سيىء الحفظ.

وأخرجه البيهقي ١٩٠/٢ من طريق معتمر بن سليمان، عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إسماعيل بن إبراهيم، به. فانقلب اسم إبراهيم بن إسماعيل عنده، ونقل عن البخاري أنه قال: إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه.

وذكره البخاري ٣٤٠/١ عن همام بن يحيى، عن ليث، عن أبي حمزة، قال: حُدِّثتُ به، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

وقال البخاري بعد هذه الأسانيد: لم يثبت هذا الحديث. وقال في «صحيحه» في باب مكث الإمام في مصلاه من كتاب الأذان، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: =

<sup>(</sup>١) لفظة «أو» سقطت من (ظ٣) و(عس).

## ٩٤٩٧ حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قِلابةً

عن أبي هريرة، قال: لمَّا حَضَرَ رمضانُ، قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «قد جاءَكُم رَمَضانُ، شهرٌ مُبارَكُ، افْتَرَضَ الله عليكم صِيامَهُ، تُفْتَحُ فيه أَبوابُ الجَحِيم، وتُعَلَّ فيه الشَّياطِينُ، فيه أَبوابُ الجَحِيم، وتُعَلَّ فيه الشَّياطِينُ، فيه لَيْلَةٌ خَيْرُها فقد حُرِمَ»(١).

٩٤٩٨ - حدثنا إسماعيل، عن سعيدٍ، عن قتادةً، عن زُرارة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ تَجاوَزَ لَا عَنَّ وجلَّ تَجاوَزَ لَا الله عَلَّ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ به»(٢).

<sup>=</sup> لا يتطوع الإمام في مكانه. ولم يصحّ.

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند أبي داود (٦١٦)، وابن ماجه (١٤٢٨). ولفظه: «لا يصلِّ الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد منقطع، وهو مكرر (٧١٤٨)، وسلف الكلام عليه هناك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وسماع إسماعيل ابن علية منه قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وزرارة: هو ابن أوفى العامري.

وأخرجه مسلم (۱۲۷) (۲۰۲) من إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٣/٥، ومسلم (١٢٧) (٢٠٢)، وابن ماجه (٢٠٤٠)، وأبو عوانة ٧٨/١، وابن منده في «الإِيمان» (٣٥٠) من طرق عن سعيد بن أبي =

٩٤٩٩ حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا الجُريري، عن أبي مُصْعَب عن أبي مُصْعَب عن أبي مُصْعَب عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ، ونَحَا بِيَدِه نحو ٢٢٦/٢ اليمن: «الإِيمانُ يَمَانٍ، الإِيمانُ يَمانٍ، الإِيمانُ يَمانٍ، رأسُ الكُفْرِ المَشرقُ، والكِبْرُ والفَحْرُ في الفَدَّادِينَ: أَصْحَابِ الوَبَرِ» (١).

٩٥٠٠ ـ حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّة، قال: حدثنا داود بن أبي هِنْدٍ، عن الشَّعبيِّ

عن أبي هريرة : أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أن تُنْكَحَ المَرأة على عَمَّتِها، والعَمَّة على بنتِ أَخِيها، والمرأة على خالتِها، والخالة على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغْرى على الكُبْرى، ولا الكُبْرى على الصُّغْرى (٢).

<sup>=</sup> عروبة، به. وانظر (٧٤٧٠).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو مصعب ـ واسمه هلال بن يزيد المازني ـ روى عنه ثلاثة، وأورده البخاري وابن أبي حاتم، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات»، والجريري ـ وهو سعيد بن إياس ـ رواية إسماعيل ابن علية عنه قبل اختلاطه.

وقد سلف هذا الحديث من طرق صحيحة عن أبي هريرة، وانظر (٨٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم.

وأخرجه عبدالرزاق (۱۰۷۵)، وسعيد بن منصور (۲۵۲)، وابن أبي شيبة ٢٤٦/٤، وإسحاق بن راهويه (١٥٤) و(١٥٥) و(١٥٦)، والدارمي (٢١٧٨)، وأبو داود (٢٠٦٥)، والتـرمـذي (٢١٢٦)، والنسـائي في «المجتبى» ٩٨/٦، وفي =

٩٥٠١ ـ حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أبو حَيَّان، عن أبي زُرْعَة بن عَمْروبن جَرِير

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله على يوماً بارِزاً للناس، فأتاهُ رجلٌ فقال: «الإيمانُ أَنْ قَال: «الإيمانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ ومَلائِكَتِهِ وكِتابِهِ ولِقَائِهِ ورُسُلِهِ، وتُؤْمِنَ بالبَعْثِ الآخِر».

قال: يا رسولَ الله، ما الإسلامُ؟ قال: «الإسلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لا تُشْرِكَ به شيئاً، وتُقِيمَ الصَّلاةَ المَكْتُوبةَ، وتُؤدِّيَ (١) الزَّكاةَ

«الكبرى» (٥٤٣٠)، وإبن الجارود (٦٨٥)، وأبو يعلى (٦٦٤١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٩٥١)، وابن حبان (٤١١٧) و(٤١١٨)، والبيهقي ١٦٦/٧ من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مختصراً.

وعلُّقه البخاري بإثر الحديث (٥١٠٨) من طريق داود بن أبي هند، به.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٦٢٨) من طريق سُليم مولى الشعبي، عن الشعبى، به. وإسناده ضعيف لضعف سُليم مولى الشعبي ولجهالة مَن تحته.

وأخسرجه النسائي في «الكسرى» (٥٤٣١)، والبيهقي ١٦٦/٧ من طريق عبدالله بن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، موقوفاً.

وأخرجه أبو حنيفة في «مسنده» بشرح علي القاري ص٢٥٥ عن الشعبي، عن أبي هريرة وجابر، به.

وأخرجه الخباري (٥١٠٨)، والنسائي ٦/٨٦ من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابربن عبدالله. وسيأتي تمام تخريجه في مسنده ٣٣٨/٣ و٣٨٨، وقد أشار إلى هٰذا الاختلاف في صحابيً الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1٦١/٩، ثم رجَّح أن الحديثين محفوظان من الطريقين جميعاً.

وسلف الحديث مختصراً من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٧١٣٣). (١) في (م) والنسخ المتأخرة: وتؤتى.

المَفْرُوضَةَ، وتَصُومَ رَمَضانَ».

قال: يا رسولَ الله، ما الإحسانُ؟ قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فإنَّكُ إِنَّ لَا تَرَاهُ، فإنَّهُ يَرَاكَ».

ثم أَدْبَرَ الرجلُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «رُدُّوا عَلَيَّ ٣) الرَّجُلَ»

<sup>(</sup>١) في (ظ٣) و(عس): المرأة. وهي رواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عند مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة بعد هذا زيادة كلمة «الجُفاة»، وهذه الزيادة لم ترد في (ظ٣).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «عليً» ليست في (ظ٣) و(عس).

فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فلم يَرَوْا شيئاً، فقال: «هٰذا جِبْرِيلُ جاءَ لِيُعَلِّمَ الناسَ دِينَهُمْ» (١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيّان التّيمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/0 و170 و170، والبخاري (٥٠)، ومسلم (٩) وأخرجه ابن أبي شيبة 21/0 و170، وابن خزيمة (٢٢٤٤)، وابن منده في «الإيمان» (٥٠)، وابن ماجه (٤٤)، وابن منده في «الإيمان» (١٥٥)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨٥)، وفي «الاعتقاد» ص١٢٦ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

والحديث عند ابن أبي شيبة وابن ماجه في إحدى روايتيه مختصر.

وأخرجه البخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (٩) (٦)، وابن خزيمة (٢٢٤٤)، وابن حبان (١٥٩)، وابن منده بإثر الحديث (١٥) و(١٥٨) من طرق عن أبي حيان، به.

وأخرجه مسلم (١٠) (٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٩٨٥)، وابن منده (١٦) و(١٥٩) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به.

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٨٩)، وأبو داود (٤٦٩٨)، والنسائي ١٠١/٨، وابن منده (١٦٠) من طريق جريربن عبدالحميد، عن أبي فروة الهمداني، عن أبي زرعة، عن أبي ذر وأبي هريرة. ورواية البخاري مختصرة.

وسلف من الحديث قصة أشراط الساعة برقم (٩١٢٨) من طريق شهر بن حوشب، عن أبي هريرة.

وستأتي الإشارة إلى تطاول الناس بالبنيان من طريق الأعرج، عن أبي هريرة برقم (١٠٨٥٨).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٨٤).

قوله: «ولقائه»، قال السندي: قيل: الموت. قلت (يعني السندي): موت كلّ أحدٍ بخصوصه أمر معلوم لا يمكن أن ينكره أحد، فلا يَحسُنُ التكليف بالإيمان به، فالمراد ـ والله تعالى أعلم ـ موتُ العالَم وفناؤه كليةً، وقيل: هو الجزاء =

عن قتادة، عن قتادة، عن السماعيل، حدثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بَشِير بن نَهيك

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصاً (۱) له في عَبْدٍ فَخَلَاصُه في مالهِ إِنْ كَانَ له مالٌ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليهِ»(۲).

٩٥٠٣ ـ حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة، حدثنا أبو حَيَّان، عن أبي زُرْعة بن عَمْرو بن جَرير

عن أبي هريرة، قال: قامَ فِينا رسولُ الله عَلَيْ يوماً، فذَكَرَ الغُلولَ فعَظَّمَه وعَظَّمَ أمرَه ثم قال: «لا أُلْفِينَ (٣) يَجِيءُ أَحَدُكم يومَ القِيامةِ على رَقَبَتِه بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، فيقولُ: يا رسولَ الله، أَغِثْنِي، فأَقولُ: لا أُملِكُ لَكَ شيئاً، قد أَبْلَغْتُكَ.

لا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُم يومَ القِيامَةِ على رَقَبَتِه شاةً لها ثُغَاء،

<sup>=</sup> والحساب، وعلى التقديرين هو غير البعث.

والبُهْم: بضم فسكون، أي: الإبل السود، أو بفتح فسكون: الصَّغار من أولاد المعز والضأن، والمراد برعاء البهم: الأعراب وسكان البوادي.

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: شِقصاً. وهما بمعنى: وهو النصيب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٥٠٣) (٣)، وص١٢٨٧ (٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٦٤)، والدارقطني ١٢٨٤-١٢٩ من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد. وانظر (٧٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة في المواضع كلها: الألفين.

فيقولُ: يا رَسولَ الله، أَغِثْني، فأَقولُ: لا أُملِكُ لَكَ شيئاً، قد أَبْلَغُتُكَ.

لا أَلْفِينَ أَحَدَكُم يَجِيءُ يومَ القِيامَةِ على رَقَبَتِه فَرَسُ له حَمْحَمَةٌ، فيقولُ: لا أَملِكُ لَكَ حَمْحَمَةٌ، فيقولُ: لا أَملِكُ لَكَ شيئًا، قد أَبْلَغْتُكَ.

لا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُم يومَ القِيامَةِ على رَقَبَتِه نَفْسٌ لها صِياحٌ، فيقولُ: لا أُملِكُ لَكَ شيئاً، قد أَبْلَغْتُكَ.

لا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُم يومَ القِيامَةِ على رَقَبَتِه رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فيقولُ: لا أُملِكُ لَكَ شيئاً، قد أَبْلَغْتُكَ.

لا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُم يومَ القِيامَةِ على رَقَبَتِه صامِتٌ، فيقولُ: يا رَسولَ الله، أَغِثْني، فأقولُ: لا أَملِكُ لَكَ شيئاً، قد أَبْلَغْتُكَ»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان التَّيمي.

وأخرجه مسلم (١٨٣١) (٢٤) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٩٢/١٢، والبخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٥٨/١)، وأبو على (١٥٨/١)، وابن حبان (١٥٨/١)، وأبو يعلى (١٩٨)، والطبري في «تفسيره» ١٥٨/٤، وابن حبان (٤٣٣٠)، والبيهقي في «السنن» ١٠١/٩، وفي «الشعب» (٤٣٣٠) من طرق عن =

٩٥٠٤ ـ حدثنا أبو معاويةَ ويَعْلَى بن عُبَيد، قالا: حدثنا الأعمشُ، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً

= أبي حيان يحيى بن سعيد، به \_ بعضهم يختصر منه حرفاً أو اثنين، وبعضهم يزيد فيه حرفاً.

وأخرجه مسلم (۱۸۳۱)، وأبو يعلى (۲۰۸۳)، وابن حبان (٤٨٤٧) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به.

وفي الباب عن أبي حميد الساعدي عند مسلم (١٨٣٢)، وسيأتي في «المسند» ٤٢٤-٤٢٣/٥.

قال السندي: قوله: «لا أُلفِينَّ» بضمِّ الهمزة وكسر الفاء بنون ثقيلة، أي: لا أُجِدنَّ، والمقصود نهيُّ الناس عن الخيانة وقتل النفس، فإنه إذا فعل ذلك يجيء يوم القيامة كذلك، فيجده النبي على تلك الحالة.

رُغاء \_ بضم مهملة وبغين معجمة \_: صوت الإبل، والصوت يكون لفضيحته على رؤوس الأشهاد.

ثُغاء \_ بمثلثة مضمومة فمعجمة \_: صياح الغنم.

حمحمة \_ بفتح مهملة \_: صوت الفرس دون الصَّهيل.

«على رقبته نفس»، أي: عبد سرقه من الغنيمة، وهذا هو المناسب بالمقام، ويحتمل أن المراد قتلها.

رِقاع: ضُبِط بكسر الراء: جمع رقعة: وهي الخرقة، أراد بها ثياباً غلَّها من الغنيمة.

تَخفِق: ضُبِط بكسر الفاء، أي: تضطرب اضطراب الراية.

صامت: أي: الذي لا يتكلم من الذهب والفضة.

مُسْتَجابَةً، فَتَعَجَّلَ كلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وإنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي \_ يعني (١) شَفاعَةً \_ لأُمَّتِي، فهي نائِلَةٌ إِنْ شاءَ الله مَن ماتَ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيئاً» (٢).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه أبو عوانة ١/٠١ من طريق أبي معاوية ويعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٩٩) (٣٣٨)، والترمذي (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٤٣٠٧)، وابن خريمة في «التوحيد» ٢/٦٣، وابن منده في «الإيمان» (٩١٣)، والبيهقي في «السنن» ١٧/٨، وفي «الشعب» (٣١٣) من طريق أبي معاوية وحده، به.

وأخسرجه ابن منده (٩١٢)، والبيهقي في «الآداب» (١٠٢٢)، والبغوي (١٢٣) من طريق يعلى بن عبيد وحده، به.

وأخرجه ابن خزيمة ٢٦٥/٢ من طريق جريربن عبدالحميد، والطبراني في «الأوسط» (١٧٤٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٢٤/٣ من طريق داود الطاثي، كلاهما عن الأعمش، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٧١٤).

<sup>(</sup>۱) لفظة: «يعني» لم ترد في (م) و(ل) والنسخ المتأخرة، وأثبتناها من (ظ٣) و(عس) و(ك) ونسخة على هامش (س) ومن «جامع المسانيد» ٧/ورقة ٢٢، وإثباتها هو الصواب \_ فيما نرى \_ للتفرقة بين روايتي أبي معاوية ويعلى بن عبيد، حيث لم يذكر أبو معاوية في روايته الحديث للإمام أحمد كلمة «شفاعة»، بينما ذكرها يعلى بن عبيد في روايته على أن هذه الكلمة ثابتة في رواية أبي معاوية عند غير المصنف، والله تعالى أعلم.

قال يعلى: شفاعةً(١).

٩٥٠٥ \_ حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيانَ

عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الصَّلُواتِ اللهُ ﷺ: «مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ ، كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ على بابِ أَحَدِكم، يَغْتَسِلُ منه كلَّ يوم خَمْسَ مَرَّاتٍ »(٢).

٩٥٠٦ حدثنا أبو معاوية، حدثنا عَبْدُالله، عن يَزيدَ بن عبدِالله بن أسامة عن يَريدَ بن عبدِالله بن أسامة عن أسامة عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله: «فما يُبْقِي ذٰلك مِنَ ٢٧/٢ الدَّرَن؟»(٣).

<sup>(</sup>١) هٰكذا في (ظ٣) و(عس) و(ك)، وفي (م) و(ل) والنسخ المتأخرة: الشفاعة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان \_ وهو طلحة بن نافع الإسكاف \_ فمن رجال مسلم.

وسيأتي مكرراً في مسند جابر ٣١٧/٣ بسنده ومتنه، وانظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا الإسناد وقع فيه إشكالان:

الأول: قوله: «حدثنا عَبْدُالله»، فعند إطلاقه يتبادر إلى الذهن أنه ابن المبارك، لكنَّ أحداً لم يذكر روايةً لأبي معاوية عنه، ولا له عن يزيد بن عبدالله بن أسامة.

الثاني: قوله: «عن يزيد بن عبدالله بن أسامة»، فظاهره أنه ابن الهاد، فإن كان هو فالإسناد معضل، فقد سلف الحديث برقم (٨٩٢٤) من طريقه عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

والذي يغلب على ظننا أن الصواب في هذا الإسناد أن يكون يزيد هو: =

٩٥٠٧ ـ حدثنا أبو معاويةً، قال: حدثنا الأعمشُ، عن أبي يحيى مولى جَعْدَة بن هُبَيرة

عن أبي هريرة قال: ما رأيتُ رسولَ الله على عابَ طعاماً قَطُّ، كان إذا اشْتَهاهُ أَكَلَه، وإذا لم يَشْتَههِ سَكَتَ(١).

= يزيد بن عبدالله بن قُسَيط بن أسامة ، نُسِبَ هنا إلى جده ، وهو معدود في الرواة عن أبي هريرة ، وأن يكون «عَبْدالله» مُحرَّفاً عن «عُبَيْدالله» بالتصغير ، وهو عُبيدالله بن عمر العمري ، فقد روى عنه أبو معاوية ، وروى هو عن يزيد بن عبدالله بن قُسَيط بن أسامة ، فعندها يكون الإسناد صحيحاً على شرط الشيخين ، لكنَّ أحداً ممن خَدَمَ هٰذا «المسند» قبلنا لم يشر إلى ذلك ، والله تعالى أعلم .

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل أبي يحيى مولى جعدة، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.

وقد اختلف فيه على الأعمش، فروي عنه، عن أبي يحيى مولى جعدة كما هو عند المصنّف هنا. وسيأتي مكرراً برقم (١٠٤٢١).

وأخرجه كذلك مسلم (٢٠٦٤) (١٨٨)، وابن ماجه بإثر الحديث (٣٢٥٩)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص١٩٠، والبيهقي في «الشعب» (٥٨٦٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً أبو الشيخ ص١٩٠ من طريق سفيان، عن الأعمش، به. وروي عنه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وسيأتي من هذا الطريق برقم (١٠١٤١).

وروي عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أخرجه من هٰذا الطريق أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص١٩٠ و١٩١.

وروي عنه، عن خيثمة بن عبدالرحمٰن، عن أبي هريرة، أخرجه من لهذا الطريق أيضاً أبو الشيخ ص١٨٩.

وأصح هٰذه الطرق عنه طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، والله تعالى أعلم.

٩٥٠٨ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا عطاء بن السائب، عن الأغرَّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: الكِبْرِياءُ رِدَائِي، والعَظَمَةُ إِزَارِي، فمَنْ نازَعَنِي واحِدَةً مِنهُما، أَلْقَيْتُه في جَهَنَّمَ»(١).

٩٥٠٩ ـ حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام بن حَسَّان، عن محمد بنِ سِيرِينَ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن تابَ قبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ مِنْ مَغْرِبِها، تابَ اللَّهُ عليهِ» (٢).

٩٥١٠ \_ حدثنا إسماعيل، عن ابن عَوْنٍ، عن عُمَير بن إسحاق، قال:

رأيتُ أبا هريرة لَقِيَ الحَسَنَ بنَ علي، فقال له: اكشِفْ عن بَطنِكَ (٣) حيثُ رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُقبِّلُ منه. قال: فكَشَفَ عن

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وقد سلف الكلام عليه برقم (۷۳۸۲).

٧١٨). إسماعيل: هو ابن إبراهيم ابن عُلَيَّة، والأغر: هو أبو مسلم، والأغرُّ اسمه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٧٠٣) (٤٣) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٧٠٣) (٤٣)، وابن حبان (٢٢٩)، وابن عدي في «الكامل» / ١٢١٤، وابن منده في «الإيمان» (١٠٢٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢١٤)، وفي «التفسير» (١٤٤/١ من طرق عن هشام بن حسان، به. وانظر (٧٧١١).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ل) والنسخ المتأخرة بعد هذا زيادة: «حتى أقبِّل»، ولم ترد =

بَطْنه فقَبَّلَه(١).

٩٥١١ حدثنا إسماعيل، عن هشام بن حَسَّان، عن ابن سِيرين

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «طُهُورُ إِنَاءِ أُحدِكُم إِذَا وَلَغَ فيهِ الكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَه سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتَّراب» (٢).

٩٥١٢ - حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا هشام الدَّسْتُوائي، قال: حدثنا يحيى بنُ أبي كَثِير، عن عِكْرمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صَلَّى أَحَدُكم في ثَوْبِ واحِدٍ، فَلْيُخالِفْ بينَ (٣) طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ (٤).

إسماعيل: هو ابن إبراهيم ابن عُلَيَّة، وابن عون: هو عبدالله.

<sup>=</sup> هٰذه الزيادة في النسخ العتيقة، وسيأتي هٰذا الحديث مكرراً بسنده ومتنه برقم (١٠٣٢٦) وليست فيه هٰذه الزيادة كذلك.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه مفصلًا برقم (٧٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي ١/٢٤٠ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٣/، ومسلم (٢٧٩) (٩١)، وابن خزيمة (٩٥)، وابن حبان (١٢٩) من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وسلف دون قوله: «أولاهن بالتراب» برقم (٧٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): ما بين.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة ـ وهو أبو عبدالله مولى ابن عباس ـ فمن رجال البخاري.

٩٥١٣ ـ حدثنا إسماعيلُ، عن هشام ٍ. ويزيدُ ـ يعني ابنَ هارونَ ـ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن ابن سِيرينَ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «للهِ عزَّ وجلَّ تِسعَةٌ وتِسعُونَ اسماً، مِثةٌ إلاَّ واحِداً، مَنْ أَحْصَاها كُلَّها دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

٩٥١٤ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، عن محمد بن سِيرينَ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ فلا يَسْعَى إليها أَحَدُكم، ولٰكِنْ لِيَمْشِ وعليهِ السَّكِينةُ والوَقَارُ، صَلِّ ما أَدْرَكْتَ، واقْض ما سَبَقَكَ»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٦٢٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٨١/١ من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وانظر (٧٤٦٦).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القردوسي، وابن سيرين: هو محمد.

وأخرجه الطبري في «تفسيره ١٣٣/٩ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٥٠٦)، وابن حبان (٨٠٧) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن هشام بن حسان، به.

وأخرجه الحاكم ١٧/١، والبيهقي في «الأسماءو الصفات» ص٧ من طريق عبدالعزيز بن حصين، عن أيوب وهشام بن حسان، به. وسردا فيه الأسماء، وعبدالعزيز بن حصين ضعيف منكر الحديث.

وانظر (٧٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٠٢) (١٥٤) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. =

٩٥١٥ - حدثنا إسماعيلُ، عن هشام الدَّستُوائي، عن يحيى، عن رجل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُتْبَعُ الجِنازَةُ بِنَارٍ ولا صَوْتٍ»(١).

٩٥١٦ حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسنِ عن أبي هريرة: أن رجلًا جاء إلى النبي على فقال: إنَّ فُلاناً

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧١/٣ من طريق يحيى بن سعيد، عن الجعدي، عن إبراهيم بن نافع، عن أبي هريرة، قال: لا تتبعوني بنار. وسنده ضعيف.

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند أبي يعلى (٢٦٢٧). وسنده ضعيف.

ومن حديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة ٢٧٢/٣، وسنده ضعيف أيضاً.

وانظر ما سلف في مسند عبدالله بن عمر برقم (٥٦٦٨). والصوت: المراد به النائحة.

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (۱۸۷) و(۱۸۹)، ومسلم (۲۰۲) (۱۸۹)، وأبو عوانة 7/70-30 و 8/3، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۹۶۸)، وأبو عوانة 7/70 من طرق عن هشام بن حسان، به. وانظر (۱۹۹۷).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، وهٰذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة. يحيى: هو ابن أبي كثير.

وسيأتي برقم (١٠٨٣١) و(١٠٨٨٥) من طريق يحيى، عن باب بن عمير الحنفي، عن رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرج مالك في «موطئه» ٢٢٦/١ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه نُعْرَج بعد موته بنار. وسنده صحيح.

نامَ ولم يُصلِّ البارحة شيئاً حتى أصبَحَ. فقال: «بالَ الشَّيطانُ في أُذُنه»(١).

قال يونسُ: وقال الحسنُ: إن بَوْلَه واللَّهِ ثَقيلٌ.

٩٥١٧ ـ حدثنا إسماعيلُ، عن يونسَ، عن الحسن

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِن رجل يَأْخُذُ مِمَّا فَرَضَ (٢) الله ورسولُه كلمةً أو اثْنَتْيْنِ أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، فيَجْعَلَهُنَّ في طَرَف ردائِهِ، فيَعْمَلَ بِهِنَّ ويُعَلِّمَهُنَّ؟» قلتُ: أنا. وبَسَطْتُ ثوبي، وجَعَلَ رسولُ الله ﷺ يُحدِّثُ حتى انقضى حديثُه، فضَمَمْتُ ثوبي إلى صدري، فإني أرجو أن أكونَ لم أنسَ حديثاً سمعتُه منه (٣).

٩٥١٨ - حدثنا إسماعيل، عن يونسَ بن عُبَيدٍ، عن الحَسَن عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا يَسُومُ (١) الرَّجلُ على

<sup>(</sup>۱) صحیح لغیره، رجاله ثقات رجال الشیخین لکن فیه عنعنة الحسن البصری. وانظر (۷۵۳۷).

إسماعيل: هو ابن علية، ويونس: هو ابن عبيد البصري.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: قضى.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن فيه عنعنة الحسن البصري. وانظر (٨٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (م) والنسخ المتأخرة: يَسُم.

## سَوْم أُخِيهِ، ولا يَخْطُبُ على خطْبَة أُخيه»(١).

٩٥١٩ ـ حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن عُمربن عبدالعزيز، عن إبراهيم بن عبدالله(٢)بن قارظٍ، أو قارض لا أدري \_شَكَ إسماعيل ـ

أنَّ أبا هريرة أَكَلَ أَثوارَ أَقِطٍ فتوضًّا، فقال: أتذرُونَ مِمَّ تَوضَّأْتُ؟ إنى أَكلتُ أَثْوارَ أَقِطٍ فتوضَّأْتُ، إني سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «تَوَضَّؤُوا مِمًّا مَسَّتِ النَّالُ» (٣).

٩٥٢٠ - حدثنا إسماعيلُ، حدثنا ابنُ عَوْنٍ، عن هلال بن أبي زينبَ، عن شُهْر بن حَوْشَب

عن أبي هريرة قال: ذُكِرَ الشُّهيدُ عند النبي ﷺ، فقال: «لا تَجفُّ الْأَرضُ مِن دَمِهِ حتَّى تَبْتَدِرَه زَوْجَتاهُ، كأَنَّهُما ظِئْران أَضَلَّتا ٢٨/٢ فَصِيلَيهما في بَراح مِنَ الأرْض بيد \_ أو قال: في يد \_ كلِّ واحِدَةٍ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، لكن للحديث طرق أخرى يصحّ بها، انظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) و(٩٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عبدالله» لم يرد في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبدالله بن قارظ، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٠، والنسائي ١٠٥/١، وابن حبان (١١٤٦) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وانظر (٧٦٠٥).

وقوله: «من أثوار أقط»: هو جمع ثور: وهو القطعة، والأقط: لبن مجفف يابس، والوضوء مما مسته النار منسوخ عند الجمهور أو محمول على الندب.

منهما حُلَّةٌ هِيَ خيرٌ من الدُّنيا وما فِيها»(١).

٩٥٢١ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عُبيدالله، قال: حدثني سعيدٌ، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «تُنْكَحُ النِّساءُ لأَربع : لِمالِها، وجَمَالِها، وحَسَبِها، ودِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّين تَربَتْ يَدَاكَ»(٢).

وأخرجه الدارمي (۲۱۷۰)، والبخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي ٦٨/٦، وأبو يعلى (٦٥٧٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٨٣/، والبغوي (٢٢٤٠) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٨٠-٨١.

وعن جابر بن عبدالله، سيأتي ٣٠٢/٣.

وعن عائشة، سيأتي ١٥٢/٦.

قال السندي: قوله: «لأربع»، أي: الناس يراعون هذه الخصال في المرأة، ويرغبون فيها لأجلها، ولم يَرِد الأمر بمراعاتها.

والحَسَبُ: شرف الآباء، أو حسن الأفعال.

وقوله: «تربت يداك»، قال ابن الأثير في «النهاية»: تَرِب الرجلُ: إذا افتقر، أي: لصق بالتراب، وأَتْرَبَ: إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناها: لله دَرُّكَ. وقيل: أراد بها المَثَلَ ليرى المأمورُ بذلك الجدَّ وأنه إن خالفه فقد أساء. ثم قال: وكثيراً تَردُ للعرب ألفاظٌ ظاهرها الذمَّ، وإنما يريدون =

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لجهالة هلال بن أبي زينب وضعف شيخه شهربن حوشب. ابن عون: هو عبدالله بن عون بن أرطبان. وانظر (٧٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر بن حفص العمري، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.

عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ في سفرٍ يَسيرٍ، فلَعَنَ رجلٌ عن أبي ألله على النبي ﷺ في سفرٍ يَسيرٍ، فلَعَنَ رجلٌ ناقـةً، فقـال الرجل: أنا. قال: «أَخَرُها، فقَدْ أُجِبْتَ فيها»(١).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ذَرُونِي ما تَرَكْتُكم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ذَرُونِي ما تَرَكْتُكم، فإنَّما هَلَكَ مَن كان قَبْلَكم بِكَثْرَةِ سُؤالِهِم أُنْبِياءَهُم، واخْتِلَافِهم عَلَيْهِم، وإذا نَهَيْتُكُم عن شيءٍ فانْتَهُوا، وإذا أَمَرْتُكُم بأُمْرٍ فأتُوا مِنْهُ ما استَطَعْتُم» (٢).

<sup>=</sup> بها المدح كقولهم: لا أب لك، ولا أمَّ لك، وهَوَتْ أمُّه، ولا أرضَ لك، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، وهذا إسناد جيد، ابن عجلان \_ وهو محمد \_ وأبوه صدوقان.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٨١٥)، وعنه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٥٤٠) من طريق الليث بن سعد، والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٧٣) من طريق حميد بن الأسود، كلاهما عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي، سيأتي ٢٠٠/٤.

وعن عمران بن حصين، سيأتي ٢٩/٤ و٤٣١.

وعن عائشة أم المؤمنين، سيأتي ١٣٨/٦.

وعن جابر بن عبدالله عند مسلم (۳۰۰۹)، وأبي داود (۱۵۳۲)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۵۳۹)، وابن حبان (۵۷٤۲).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد. وانظر (٧٣٦٧).

٩٥٢٤ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلانَ، قال: سمعتُ أبي يحدُّثُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «المَرأَةُ كالضَّلَعِ، فإِنْ تَتْرُكُهُ تَسْتَمْتِع به وفيهِ فِيْهِ عَلَى إِقَامَتِهِ تَكْسِرْهُ، وإِنْ تَتْرُكُهُ تَسْتَمْتِع به وفيهِ عِوَجٌ»(١).

وأخرجه ابن حبان (٤١٨٠) من طريق عبدالله بن رجاء، عن ابن عجلان، به.

وأخرجه الحاكم ٤/٤/ عن أبي سهل بن زياد، عن الحسن بن مُكرَم، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن عجلان، به. وإسناد الحاكم إلى ابن عجلان سقط من مطبوع الحاكم، واستدركناه من «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢٢٣.

وسيأتي الحديث من طريق الأعرج، عن أبي هريرة بالأرقام (٩٧٩٥) و(١٠٤٤٨) و(١٠٨٥٦).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٦/، والبخاري (٣٣٣١) و(١١٦٥)، ومسلم (١٤٦٨) (٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٤٠)، والبيهقي ٢٩٥/٧، والبغوي (٢٣٣٢) من طريق حسين بن علي، عن زائدة بن قدامة، عن ميسرة الأشجعي، عن أبى حازم، عن أبى هريرة.

وأخرجه مسلم (١٤٦٨) (٦٥)، والترمذي (١١٨٨)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (٤٦٩) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٠٧٧) من طريق الوضين بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن سمرة بن جندب وأبي ذر وعائشة، ستأتي أحاديثهم في =

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (٤٦٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

٩٥٢٥ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعت أبي يحدِّثُ عن أبي هريرة، عن النبي على الله الزِّنادِ، عن الأعرج

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لَوْ أَنَّ رجلًا اطَّلَعَ عليكَ في بَيتِكَ، فخَذَفْتَه بحَصاةٍ ففَقَأْتَ عَيْنَه، لم يَكُنْ عليكَ جُنَاحً»(١).

٩٥٢٦ - حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلانَ، قال: سمعتُ أبي يحدِّثُ عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «المُكْثِـرُونَ هم

وفي قوله: «المرأة كالضلع» دليل على أن المراد تشبيه المرأة بالضلع في العوج، لا أنها خُلقت منه، ويفهم من هذا الحديث الندب إلى مداراة النساء وتألف قلوبهن بالعفو عنهن والصبر عليهن، وأن من رام تقويمهن فاته النفع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن زوجة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها.

(١) حديث صحيح، وله عن محمد بن عجلان إسنادان: الأول: عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، وهو جيد، والثاني: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو قوي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» ص٨٤، وابن الجارود في «المنتقى» (٧٩١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٣٢)، وابن حبان (٢٠٠٢) من طرق عن ابن عجلان، عن أبيه، به.

وأخرجه ابن حبان بإثر الحديث (٦٠٠٢) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، به.

وسلف الحديث برقم (٧٣١٣) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج.

<sup>«</sup>المسند» على التوالي ٥/٨ و١٥١-١٥١ و٦/٢٧٩.

الْأَسفَلُونَ، إلَّا مَن قَالَ بالمالِ هٰكذا وهٰكذا وهٰكذا» أمامَه وعن يمينِه وعن شِمالِه وخَلْفَه(١).

٩٥٢٧ - حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعتُ أبي يُحدِّث عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ، ويَظْهَرَ الجَهْلُ، ويَكْثُرَ الهَرْجُ» قيل: وما الهرجُ؟ قال: «القَتْلُ» (٢).

٩٥٢٨ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثنا أبو الزِّنادِ، عن الأعرج

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «كُلُّ ابنِ آدمَ يَبْلَى وَيَّا أَبُنَ اللَّهُ عَجْبَ الذَّنَب، منه خُلِقَ، وفيهِ يُرَكَّبُ»(٣).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، محمد بن عجلان وأبوه صدوقان. وأخرجه ابن ماجه (٤١٣١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وانظر (٨٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد جيد. وانظر ما سلف برقم (٧١٨٦).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم بضعة عشر حديثاً في الشواهد، واحتج به أصحاب السنن، وهو صدوق لا بأس به. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج: هو عبدالرحمٰن بن هرمز.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٢٨٩) من طريق صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وانظر (٨٢٨٣).

٩٥٢٩ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن جعفربنِ ميمونٍ، قال: حدثنا أبو عثمان النَّهْديُّ

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَه أن يَخْرُجَ فيُنادِيَ أَنْ (١): «لا صَلاةَ إلَّا بِقراءَةِ فاتِحَةِ الكِتَاب، فما زادَ» (١).

وأخرجه كرواية المصنّف: البخاري في «القراءة خلف الإمام» (٧)، وأبو داود (٨٢٠)، وابن الجارود (١٨٦)، والدارقطني في «السنن» ١/٣٢١، والحاكم ١٣٢٩، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (٤١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وتساهل الحاكم فصححه ووثّق جعفر بن ميمون!

وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٢٦)، والبخاري في «القراءة» (٨٤) و(٩٩) و(٠٠٣)، وأبو داود (٨١٩)، والعقيلي في «الضعفاء» ١٩٠/١، وابن حبان (١٧٩١)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٢٤/٧، والبيهقي في «السنن» ٣٧/٣ و٥٥ و٥٧، وفي «القراءة خلف الإمام» (٣٨) و(٣٩) و(٤٤) و(٤١) و(٤١) و(٤١) و(٤١) من طرق عن جعفر بن ميمون، به. واخلتف عليه في لفظه، فرواه بعضهم ور٥٤) من لفظ رواية يحيى القطان، وبعضهم لم يذكر فيه قوله: «فما زاد»، وبعضهم رواه عنه بلفظ: «لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد».

وأخرجه البيهقي في «القراءة» (٤٦) من طريق أبي يوسف القلوسي، عن معلًى بن أسد، عن منصور بن سعد، عن عبدالكريم بن رشيد، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة: أمره رسول الله في فنادى في طرق المدينة: أن «لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب». وسنده حسن، لكن قد اختلف على معلًى في لفظه، فقد ذكر البيهقي بإثره أن محمد بن إسحاق بن خزيمة رواه عن أبي يحيى محمد بن عبدالرحيم وهو المعروف بصاعقة عن معلًى بإسناده هذا بلفظ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».

<sup>(</sup>١) لفظة: «أن» رُمِّجَت في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جعفر بن ميمون.

٩٥٣٠ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابن أبي ذِئْبٍ، حدثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ. وحجَّاجٌ، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه(١)

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ

= وأخرجه بمثل رواية عبدالكريم بن رشيد: الخطيبُ البغدادي في «تاريخه» ٢١٦/٤ من طريق نعيم بن حماد، عن عبدالله بن المبارك، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة. وفي إسناده إلى نعيم ضعف، ونعيم سيىء الحفظ.

وأخرج ابن خزيمة (٤٩٠)، وابن حبان (١٧٨٩) و(١٧٩٤) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن العلاء بن عبدالرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». قال ابن حبان: لم يقل في خبر العلاء هذا: «لا تجزىء صلاة» إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير. قلنا: كأنه يشير والله أعلم والى أن المحفوظ عن شعبة من حديث العلاء هو ما سيأتي عند المصنف برقم (٩٨٩٨) و(٩٨٩٨) وهو بلفظ: «كل صلاة لا يُقرَأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام ».

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده برقم (١٠٩٩٨). وإسناده صحيح.

وفي الباب دون قوله: «فما زاد» عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، سيأتي ٨١/٥.

وعن أبي قتادة، سيأتي ٣٠٨/٥.

وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٣٢٢/٥.

(١) وقع اضطراب في سند هذا الحديث في (م)، وصوبناه من الأصول الخطية.

يُحِبُّ العُطَاسَ، ويَكْرَهُ التثاوُّبَ، فمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ الله، فحَقُّ على مَنْ سَمِعَه أَن يقولَ: يَرْحَمُكَ الله، وإذا تَثَاءَبَ أَحَدُكم، على مَنْ سَمِعَه أَن يقولَ: يَرْحَمُكَ الله، وإذا تَثَاءَبَ أَحَدُكم، فليَرْدُدْهُ ما اسْتَطاعَ، ولا يَقُلْ: آه آه، فإنَّ أَحَدَكُم إذا فَتَحَ فاه، فإنَّ الشَّيطانَ يَضْحَكُ منه \_ أو به \_». قال حجاجٌ في حديثه: «وأمَّا التَّثاوُبُ، فإنَّما هو من الشَّيطان»(١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري، والحديث مرويًّ من كلا الطريقين عنه، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه مختصراً ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٥٧) من طريق يحيى بن سعيد وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢١٥) من طريق الحجاج بن محمد وحده، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٣١٥)، والبخاري في «الصحيح» (٣٢٨٩) و(٦٢٢٦) والترمذي و(٢٢٦٦)، وفي «الأدب المفرد» (٩١٩) و(٩٢٨)، وأبو داود (٥٠٢٨)، والترمذي (٢٧٤٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢١٤)، والحاكم ٢٦٤/٤، والبيهقي /٢٧٤٧ من طرق عن ابن أبي ذئب، به بعضهم يرويه مختصراً. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!

وأخرجه النسائي (٢١٦) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، وابن حبان (٥٩٨) من طريق عيسى بن يونس، والبغوي (٣٣٤٠) من طريق أسد بن موسى، ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لم يذكروا فيه أبا سعيد المقبري.

٩٥٣١ عدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن أبي ذِئْب، قال: حدثني عبدالرحمٰن بن مِهْران، عن عبدالرحمٰن بن سَعْدٍ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «الأَبْعَدُ فالأَبْعَدُ فالأَبْعَدُ من المَسجِدِ، أعظَمُ أَجْراً»(١).

٩٥٣٢ عدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن أبي ذِئْب، قال: حدثني عَجْلانُ مولى المُشْمَعلُ، قال:

سمعتُ أبا هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا تُسابُ وأنتَ صائِمٌ، فإنْ سَبَّكَ إنسانُ فقُلْ: إنِّي (٢) صائِمٌ» (٣).

<sup>=</sup> وسلف الحديث من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة برقم (٧٥٩٩).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وسلف الكلام عليه برقم (٨٦١٨).

وأخرجه المزي في ترجمة عبدالرحمن بن سعد المدني من «تهذيب الكمال» ١٣٨/١٧ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٥٥٦)، والحاكم ٥٢/١، والبيهقي ٦٤/٣-٦٥، والخطيب البغدادي في «تاريخه» ٣٣-٣٢/١١ من طريق يحيى بن سعيد، به.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣) و(عس)، ونسخة على هامش (س): أنا.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عجلان مولى المشمعل، فقد روى له النسائي، وقال: لا بأس به.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٣٦٧)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٥٩) من طريق عبدالله بن المبارك، وابن خزيمة (١٩٩٤)، وعنه ابن حبان (٣٤٨٣) من طريق عثمان بن عمر، ثلاثتهم (الطيالسي، وابن المبارك، وعثمان) عن ابن =

۹۵۳۳ - حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن يزيد (١) بن كَيْسَان، قال: حدثني أبو حازم، قال:

قال أبو هريرة: بينما نبيُّ الله عَلَيْ في المسجدِ، إذ قال: «يا عائشةُ، ناوِلِيني الثَّوبَ» قالت: إني لستُ أُصَلِّي. قال: «إنَّه ليسَ في يَدِكِ» فَناوَلَتْه (٢).

٩٥٣٤ ـ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن يزيدَ بن كَيْسَانَ، قال: حدثني أبو حازم

٤٢٩/٢ عن أبي هريرة قال: عَرَّسْنا معَ نبيِّ الله ﷺ، فلم نَستيقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشمسُ، فقال رسول الله ﷺ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رجلٍ

<sup>=</sup> أبي ذئب، بهذا الإسناد. وزادوا جميعاً: «وإن كنت قائماً فاجلس». وزاد الطيالسي وحده: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».

وسيأتي الحديث بهاتين الزيادتين من طريق ابن أبي ذئب، عن عجلان برقم (١٠٥٦٤). وانظر ما سلف برقم (٧٣٤٠).

<sup>(</sup>١) تصحف في (م) إلى: زيد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان \_ وهو اليشكري \_ فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه أبو عوانة ٣١٤/١ عن محمد بن إسحاق الصاغاني، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۲۹۹) (۱۳)، والنسائي ۱٤٦/۱ و۱۹۲، وأبو عوانة ٣١٤/١، والبيهقي ١٨٩/١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٣٨٢)، وانظر تتمة شواهده هناك. قول عائشة: «إنى لست أصلي»، تعني به أنها حائض.

بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هٰذَا مَنزِلُ حَضَرَنَا فيه الشَّيطانُ»، قال: فَفَعَلْنا، قَال: فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى ركعتينِ قبلَ صلاةِ الغَداةِ، ثم أُقيمت الصَّلاةُ، فصلَّى الغَدَاةَ (۱).

وأخرجه أبو عوانة ٢٥١/٢-٢٥١ عن أبي أمية الطرسوسي، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٦٨٠) (٣١٠)، والنسائي ٢٩٨/١، وابن خزيمة (٩٨٨) و(٩٩٩) و(١١١٨) و(١٢٥٢)، وأبو عوانة ٢٥١/٢٥-٢٥٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٩٩٠)، وابن حبان (٢٦٥١)، والبيهقي في «السنن» ٢١٨/٢ و٣٩٤-٤٨٤، وابن عبدالبر في «التمهيد» ٢٥١/٥ من طريق يحبى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه أبو عوانة ٢٥١/٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٩٨٩)، وابن حبان (١٤٥٩) من طرق عن يزيد بن كيسان، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٤/٢، وابن الجارود (٢٤٠) من طريق بشيربن سلمان أبي إسماعيل، عن أبي حازم الأشجعي، به.

وأخرجه بنحوه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٩٩١)، وفي «شرح معاني الآثار» (٢/١ عن عبدالرحمن، عن الأثار» ٤٠٢/١ من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (٢٨٠) (٣٠٩)، وأبو داود (٤٣٥)، وابن ماجه (١٩٧)، والنسائي ٢٩٦/١، وأبو عوانة ٢٥٣/٢، وابن حبان (٢٠٦٩)، والبيهقي في والنسائي ٢٩٦/١ و٢١٨، وفي «الدلائل» ٢٧٢/٤-٢٧٣، وابن عبدالبر في «الدهيد» ٥/-٢٥١، والبغوي بإثر الحديث (٤٣٧) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وأبو داود (٤٣٦)، وأبو عوانة ٢/٣٥٣-٢٥٤، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٣٩٨٨)، والبيهقي في «السنن» ٢١٨/٢ من طريق معمر بن راشد، =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

٩٥٣٥ ـ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدثنا يزيدُ بن كَيْسانَ، قال: حدثني أبو حازم

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «احْشُدُوا، فإنِّي سأَقْرأُ عليكم ثُلُثَ القُرآنِ». قال: فحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثم خَرَجَ فقراً: ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدُ ﴾، ثم دخل فقال بعضنا لِبعض : هذا خبرٌ جاءَه من السَّماءِ، فذاك الذي أُدخَلَه. ثم خرجَ فقال : «إنِّي قد قلتُ

وأخرجه مطولاً مالك ١٩٦١، وعنه الشافعي ١٥٥، والبغوي (٤٣٧)، وأخرجه عبدالرزاق (٢٢٤٤) مختصراً، ومطولاً (٢٢٣٧)، ومن طريقه ابن عبدالبر وأخرجه عبدالرزاق (٢٢٤٤) مختصراً كما في «تحفة الأشراف» ٢٠١٠٠ من طريق عبدالله بن المبارك، كلاهما عن معمر بن راشد، كلاهما (معمر ومالك) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي على مرسلاً. ووقع الحديث في مطبوع النسائي ١٠٤٦ موصولاً بذكر أبي هريرة، وهو خطأ.

وفي الباب عن عبدالله بن مسعود، سلف برقم (٣٦٥٧). وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>=</sup> والنسائي ١/ ٢٩٥، وابن عبدالبر في «التمهيد» ٣٨٦/٣٨من من طريق محمد بن إسحاق، وأبو داود في «سننه» برواية أبي الطيب الأشناني كما في «تحفة الأشراف» ١٤/١٠ من طريق الأوزاعي، والترمذي (٣١٦٣) من طريق صالح بن أبي الأخضر، خمستهم عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - بعضهم يرويه مطولاً. وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن النبي ، ولم يذكروا فيه: عن أبي هريرة! وصالح بن أبي الأخضر يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قِبَل حفظه. قلنا: قد رواه أربعة غير صالح فوصلوه بذكر أبي هريرة.

لَكُم: إِنِّي سَأَقْرَأُ عليكم ثُلُثَ القُرآنِ، وإنَّها تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ»(١).

٩٥٣٦ عن عوفٍ، قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن عوفٍ، قال: حدثني خِلاسٌ عن أبي هريرة. والحسنُ، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَتَى كاهِناً أو عَرَّافاً، فصَدَّقَهُ بما يقولُ، فقد كَفَرَ بما أُنْزِلَ على مُحمَّدٍ» (٢).

وأخرجه مسلم (٢٦١) (٢٦١)، والترمذي (٢٩٠٠)، وابن الضريس في «فضائل القرآن» (٢٥١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٢٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن الضريس (٢٦٦) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، وأبو يعلى (٦١٨٠) من طريق عبدالرحيم بن سليمان الكناني، كلاهما عن يزيد بن كيسان، به.

وأخرجه مسلم (٨١٢) (٢٦٢)، وابن الضريس (٢٥٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (١٢١٢) من طريق بشيربن سلمان أبي إسماعيل، عن أبي حازم،

وأخرجه ابن ماجه (٣٧٨٧)، والترمذي (٢٨٩٩)، وابن الضريس (٢٤٩)، والطحاوي (١٢٢١) و(١٢٢٢) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه موقوفاً الدارمي (٣٤٣٣)، والطبراني مرفوعاً في «الأوسط» (٥٨٢٩) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن الرهري، عن حميد بن عبدالرحمٰن، عن أبي هريرة. وإبراهيم ضعيف.

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، سلف برقم (٦٦١٣)، وانظر شواهده هناك.

(٢) حديث حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن خلاس ـ وهو ابن عمرو
 الهجري ـ لم يسمع من أبي هريرة. وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

٩٥٣٧ ـ حدثنا يحيى، قال: أخبرنا المثنَّى بن سعيدٍ، قال: حدثنا قتادةً، عن بُشَيْر بن كعبِ

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِذَا اخْتَلَفْتُم \_ أو تَشَاجَرْتُم \_ في الطَّريقِ، فَدَعُوا سَبْعَ أَذْرُع »(١).

= والحسن: هو البصري.

وأخرجه الحاكم ٨/١ من طريق أحمد بن مهران الأصبهاني، عن عبيدالله بن موسى، ومن طريق الحارث بن أبي أسامة، عن روح بن عبادة، عن عوف، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين، ولم يخرجاه.

قلنا: أما طريق الحارث بن أبي أسامة فهي في «مسنده» ١/١٨٧/٢ كما في «إرواء الغليل» ١٩٩٧، ومن طريقه أخرجه أبو بكر بن خلاد في «الفوائد» ١/٢٢١/١ وليس في طريقه ذِكْرٌ لابن سيرين، وأما الطريق الأخرى ففيها أحمد بن مهران الأصبهاني، وهو معروف بالزهد ولا يُعرَف في باب الرواية، ولم يؤثر توثيقه عن كبير أحد، وله ذِكْرٌ عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» ١/٩٥، فرواية الإمام أحمد هي الأصوب إن شاء الله تعالى. وانظر ما سلف برقم (٩٢٩٠) فهو طريق آخر للحديث.

وله طريق ثالث عند الطحاوي ٤٤/٣ بسند ضعيف يتقوى بهما.

(۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير بن كعب، فمن رجال البخاري.

وأخرجه الترمذي (١٣٥٦)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١٩٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٥٥)، وأخرجه أبو داود (٣٦٣٣)، والطحاوي (١١٩١) من طريق مسلم بن إبراهيم كلاهما (الطيالسي، ومسلم) عن المثنى بن سعيد، به. وسيأتي مكرراً برقم (١٠١٣٥)، وبرقم (١٠٠١٢) عن وكيع بن المثنى. وانظر = ٩٥٣٨ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن فُضيل بن غَزْوان، قال: حدثني أبو حازم

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى على رجل تَركَ دينارَيْن أو ثَلاثةً، فقال النبيُّ ﷺ: «كَيَّتانِ(١) ـ أو ثَلاثةً» (٢).

= ما سلف برقم (٧١٢٦).

وأخرجه البزار (۳۲۵۰ ـ كشف الأستار) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا لإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٢/٣ عن عبدالله بن نمير، عن فضيل بن غزوان، به. وسيأتي برقم (١٠٤٠٠).

ويحمل حديث أبي هريرة هذا على غيره من الأحاديث، وهو أن هذا الرجل كان من أهل الصُّقَّة، جاء ذلك في حديثي على وابن مسعود السالفين برقم (٧٨٨) و حديث أبي أمامة الآتي في مسنده ٢٥٣/٥. قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢٥٨/٥: وإنما كان ذلك لأنه ادَّخر مع تلبُّسه بالفقر ظاهراً، ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة، والله أعلم.

وله وجه ثان: وهو ما ذكره ابن حبان في «صحيحه» (الإحسان ٥٥/٥) حيث قال: ذِكْرُ الخبر الدال على أن قوله على: «كيتان» و«ثلاث كيات» أراد به أن المتوفَّى كان يسأل الناس إلحافاً وتكثراً، ثم ساقه بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله على يقسم ذهباً إذ أتاه رجل، فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده ثلاث مرات، ثم ولّى مدبراً، فقال رسول الله على: يأتيني الرجل فيسألني، فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ثلاث مرات، ثم ولّى مدبراً، وقد جعل في ثوبه ناراً إذا انقلب إلى أهله. وأخرجه الإمام أحمد كما في «أطراف =

<sup>(</sup>١) في (ظ٣) و(عس): كيتين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

٩٥٣٩ حدثنا يحيى (١)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (١).

\* ٩٥٤٠ حدثنا عبدُالله، قال: حدثني أبي ويحيى بنُ مَعِين، قالا: حدثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدثنا عبدالله بن سعيدٍ - يعني ابن أبي هِند ـ قال: حدثني إسماعيل بن أبي (٣) حكيم، عن سعيد بن مَرْجانة، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبةً،

وهو عند المصنف في «الأشربة» (١١٦).

وأخرجه النسائي ٢٩٧/٨ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٣/٨، وابن ماجه (٣٤٠١)، ووكيع في «أخبار القضاة» ٤٣/٣، والطحاوي ٢١٥/١-٢١٦ من طرق عن محمد بن عمرو، به. وقرن الطحاوي بأبى هريرة عبدًالله بنَ عمر.

وسيأتي الحديث برقم (١٠٥١٠) ضمن النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٤٤)، وذكرت شواهده هناك.

(٣) لفظة: «أبي» سقطت من الأصول الخطية.

<sup>=</sup> المسند» ٦/٤/٦، وسقط من المطبوع. وانظر ما سلف برقم (٨٦٧٨).

<sup>(</sup>١) وقع في (م) بين يحيى القطان ومحمد بن عمرو «عن ابن عجلان»، وهـ أله النزيادة كانت في (ظ٣) ثم رمِّجت، وهي ليست في شيء من النسخ الخطية، لكن أُشِير في هامش (س) إلى وجودها في بعض نسخها، وليست هذه الزيادة في «أطراف المسند» ولا في «الأشربة» للمصنف، ولا في «سنن» النسائي، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علمة الليثي -، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

أَعْتَقَ الله بِكُلِّ إِرْبٍ مِنه (١) إِرْباً مِن النَّاسِ (١).

٩٥٤١ ـ حدثنا مكيٌّ بهذا الإسناد، وقال:

أَعْتَقَ اللهُ بكلِّ إِرْبٍ منها إِرْباً من النارِ»(٣).

٩٥٤٢ ـ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبةً، قال: حدثني موسى بن أبي عثمانَ، قال: حدثني أبو يحيى مولى جَعْدَةً، قال:

سمعتُ أبا هريرة أنه سَمِعَه من فم رسول الله عَلَيْ يقول: «المؤذِّنُ يُغْفَرُ له مَدَّ صَوْتِه، ويَشْهَدُ له كُلُّ رَطْب ويابس، وشاهِدُ الصَّلاةِ يُكتَبُ له خَمسُ وعِشرونَ حَسَنةً، ويُكَفَّرُ عنه ما بَيْنَهما»(٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «بكل إرب منها إرباً منه»، وهو خطأ، وسيشير المصنّف في الحديث التالى إلى الفرق بين الروايتين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن أبي حكيم، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (١٥٠٩) (٢٢)، والنسائي بنحوه في «الكبرى» (٤٨٧٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (٩٥٦٢). وانظر (٩٤٤١).

قوله: «إرب منه»، قال السندي: تذكير الضمير باعتبار أن المراد بالرقبة: الإنسان، وأما التأنيث فلمراعاة اللفظ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد سلف هذا الحديث مطولاً عن مكي بن إبراهيم برقم (٩٤٤١).

وحديث مكي هذا سقط من (م) في هذا الموضع، وهو ثابت في جميع النسخ الخطية.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، أبو يحيى مولى جعدة هٰكذا قيده =

= يحيى القطان في روايته عن شعبة، ورواه غير واحد عن شعبة، فلم يقيده، لكن ذكر أبو عبيد الأجري أنه قيل لأبي داود: موسى بن عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة؟ قال: هٰذا المكيُّ، يعني أبا يحيى وجعلهما المزي في ترجمتين منفصلتين، وذكر في ترجمة المكي أن موسى بن أبي عثمان روى عنه، بينما ذكر في ترجمة مولى جعدة أن سليمان الأعمش روى عنه، وممن فرق بينهما أيضاً أبو الحسن ابن القطان الفاسيُّ، فقد نقل عنه الذهبي في «الميزان» ٤/٨٥٠ أنه قال في أبي يحيى الذي يروي عنه موسى: لا يُعرَف، وقال في مولى جعدة: ثقة.

قلنا: وهما فيما نرى راو واحد، فإن جعدة مولى أبي يحيى: هو جعدة بن هبيرة المخزومي، ابن أم هانىء بنت أبي طالب، وهو مكيًّ، وعليه فإن مولاه أبا يحيى مكيًّ أيضاً، ولعل رواية يحيى القطان هذه لم تقع لمن فرَّق بينهما، والله أعلم.

وأما ما وقع لابن حبان في «صحيحه» بإثر الحديث (١٦٦٦)، وفي «الثقات» ٢٤٥/٤ من تقييد أبي يحيى هذا بأنه سمعان الأسلمي مولاهم، وأنه من أهل المدينة فلم يُتابَع عليه. وفاتنا أن ننبه عليه هناك، فليؤخذ من هنا.

وبناءً على ما سلف، فإن أبا يحيى لهذا قد روى عنه اثنان: موسى بن أبي عثمان، وسليمان الأعمش، وروى له مسلم حديثاً واحداً متابعةً برقم (٢٠٦٤) عثمان، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤٥٧/٩ عن يحيى بن معين أنه قال: أبو يحيى مولى جعدة ثقة.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٤٢)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (١٧٦) و(١٧٨) و(١٧٨) و(١٧٩)، وابن ماجه (٧٢٤)، وأبو داود (٥١٥)، والنسائي ٢/٢١–١٣، وابن حبان (١٦٦٦)، والبيهقي ٢/٣٩، والبغوي (٤١١) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. روايات البخاري والنسائي مختصرة.

وسيأتي برقم (٩٩٠٦) و(٩٩٣٥) من طريق شعبة.

وسلف الحديث برقم (٧٦١١) من طريق منصور بن المعتمر، عن عبّاد بن =

٩٥٤٣ \_ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، حدثنا محمد بن عَمْرو، أخبرنا أبو سَلَمَةً

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عَلَيكُم بهْذِه الحَبَّةِ السَّامَ»، قيل: يا رسولَ الله، وما السَّامُ؟ قال: «الموتُ»(١).

٩٥٤٤ ـ حدثنا يزيدُ بن هارونَ ويعلى، قالا: حدثنا محمد بن عَمْرو، مثلَه في الحَبَّة السَّوداءِ(٢).

٩٥٤٥ \_ حدثنا يحيى، عن محمد بن عَمْرو، قال: حدثني أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: وَجَدَ النبيُّ ﷺ ريحَ ثُوم في المسجدِ، فقال: «مَن أَكَلَ مِن هٰذِه الشَّجَرةِ الخَبيثَةِ، فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا»(٣).

<sup>=</sup> أنيس، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علمه اللیثی - وباقی رجاله ثقات رجال الشیخین.

وأخرجه أبو يعلى (٥٩١٨) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، وهو مكرر (٧٥٥٧).

يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه أبو عوانة ٤١١/١ من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٥٨٣).

٩٥٤٦ - حدثنا يحيى، عن ابن أبي عَرُوبة، عن قَتادة، عن النَّضْربن أنس، عن بَشِيربن نَهيك

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «العُمْرَى مِيراتُ لَأَهلِها» أو «جائزَةٌ لَأَهلِها» (١).

٩٥٤٧ ـ حدثنا يحيى، عن ابن أبي عَرُوبة، عن قَتادة، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، عن النبيِّ ﷺ، مثلَه(٢).

٩٥٤٨ - حدثنا يحيى، عن عوف، قال: حدثنا خلاسً

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «بينَ يَدَي ِ السَّاعَةِ قَرِيبٌ مِن ثَلاثِينَ دَجَّالينَ كَذَّابينَ، كُلُّهُم يقولُ: أنا نبيُّ، أنا نبيُّ» (٣٠.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن أبي عروبة \_ واسمه سعيد\_ رواية يحيى القطان عنه قبل اختلاطه.

وأخرجه ابن الجارود (٩٨٥) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٣/٧ عن محمد بن بشر، وابن راهويه (١٠٧) عن عبدة بن سليمان، ومسلم (١٦٢٦) من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به. وانظر (٨٥٦٧).

وسيتكرر في مسند جابر ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح، وجابر: هو ابن عبدالله بن حرام الصحابي المشهور، وسيأتي الحديث في مسنده ٣١٩/٣، فانظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، خلاس ـ وهو ابن عمرو الهجري ـ لم يسمع من أبي هريرة، وروى له البخاري عن أبي هريرة مقروناً بغيره، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

٩٥٤٩ ـ حدثنا يحيى، عن محمد بن عَمْرو، حدثنا أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْلا أَن أَشُقَ على أُمَّتِي، لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ» أو «مَعَ كُلِّ صلاةٍ» (١).

٩٥٥٠ ـ حدثنا يحيى، عن جعفر بن محمدٍ، قال: حدثني أبي، عن ٤٣٠/٢ عُبيدِالله بن أبي رافعٍ، وكان كاتباً لِعَليِّ، قال:

كان مروانُ يَستخلِفُ أبا هريرة على المدينةِ، فاستَخْلَفَه مرةً فصلًى الجُمُعَة، فقراً سُورةَ الجُمُعَة، و﴿إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ﴾، فلمَّا انصرفَ مَشيْتُ إلى جنبه، فقلت: يا أبا هريرة(٢)، قَرَأْتَ بسُورَتين قَرَأً بهما حبِّي أبو القاسم عَلَيُّ (٣).

<sup>=</sup> وانظر ما سلف برقم (٧٢٢٨).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علمة الليثي -، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٣٨٦/٨، والبيهقي ٣٧/١ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٥١٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: أبا هِرّ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن محمد \_ وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب \_ فمن رجال مسلم، وهو ثقة.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧٣٥)، وابن خزيمة (١٨٤٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٤٢، ومسلم (٨٧٧) (٦١)، وأبو داود (١١٢٤)، =

٩٥٥١ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا عَوْفٌ، قال: حدثنا محمدٌ

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنازَةَ مُسلِم إِيماناً واحْتِساباً، فصَلَّى عليها، وأَقامَ حتَّى تُدْفَنَ، رجَعَ بِقِيراطَيْنِ من الأَجْرِ، كلُّ قِيراطٍ مِثلُ أُحدٍ، ومَنْ صَلَّى عليها ورَجَعَ قبلَ أَنْ تَدْفَنَ، فإنَّه يَرْجعُ بقيراطٍ» (١).

٩٥٥٢ حدثنا يحيى، عن عوف، قال: حدثنا خِلاسٌ عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَثَلُ الذي يَعُودُ في

وابن ماجه (۱۱۱۸)، والترمذي (٥١٩)، وابن الجارود في «المنتقی» (۳۰۱)، وابن خزيمة (۱۸۱۸)، والطحاوي ۱/٤١٤، وابن حبان (۲۸۰٦)، والبيهقي وابن خزيمة (۱۸٤٤)، والبغوي (۱۰۸۸) من طرق عن جعفر بن محمد بن علي، به \_ رواية الطحاوي مختصرة دون ذكر القصة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وسيأتي برقم (١٠٠٣٦) عن محمد بن علي، أن رجلًا قال لأبي هريرة...، دون ذكر عبيدالله بن أبي رافع!

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٩٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه البخاري (٤٧)، ومن طريقه البغوي (١٥٠١) من طريق روح بن عبادة، وأبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» ١٠٩/١ من طريق عثمان بن الهيثم المؤذن، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد. وقرَن روح في حديثه بابن سيرين الحسنَ البصريّ.

وسيأتي برقم (١٠٣٩١) عن محمد بن جعفر وإسحاق الأزرق عن عوف. وانظر ما سلف برقم (٧١٨٨).

هِبَتِه، مَثَلُ الكلب، إذا شبيع قاءَ ثمَّ عادَ في قَيْئِه»(١).

٩٥٥٣ حدثنا يحيى، عن شعبةً. ومحمدُ بن جعفر، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ، عن أبي هريرة. قال غُنْدَرٌ في حديثهِ:

قال: سمعتُ أبا هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَعُوتِي إِنْ شَاءَ الله شَفاعةً لأُمَّتِي يومَ القِيامَةِ»، قال ابن جعفر: «في أُمَّتِهِ» (٣).

٩٥٥٤ حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا محمد بن زيادٍ. وحَجَّاجُ، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ، قال:

كان أبو هريرة يَمُرُّ بنا ونحن نَتوضًأ من المَطْهَرَةِ، فيقولُ لنا: أُسبِغُوا الوضوءَ، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، قال حجاج: «العَقِب»(٤).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، خلاس ـ وهو ابن عمرو الهجري ـ لم يسمع من أبي هريرة، وقد تابعه محمد بن سيرين، فيما سيأتي برقم (١٠٣٨٢)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وانظر (٧٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ٣): ادَّخر.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم المدني. وسلف الحديث عن محمد بن جعفر وحده برقم (٩٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور.

وأخرجه أبو عوانة ٢٥١/١ من طريق حجاج بن محمد وحده، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (١٠٤٥٩) عن حجاج وحده، وانظر (٧١٢٢).

٩٥٥٥ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شعبةً إن شاء الله، قال: حدثنا محمدُ بن زيادٍ، قال:

كان مروانُ يَستخلِفُ أبا هريرة على المدينةِ، فيَضرِبُ برِجْلِه، ويقول: خَلُوا الطريق، خَلُوا الطريق (١)، قد جاءَ الأميرُ، قد جاءَ الأميرُ، قد أَو الله الله عَلَى مَن جَرَّ إِزَارَه الله عَلَى مَن جَرَّ إِزَارَه بَطَراً» (٢).

٩٥٥٦ - حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شعبةَ، قال: حدثنا محمد بن زيادٍ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ»(٣).

<sup>(</sup>١) لفظة «الطريق» الثانية لم ترد في (م) والنسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ولهذا الحديث مروي عن شعبة من غير طريق يحيى القطان، انظر (٩٣٠٥) و(٩٨٥٥).

وسلف الحديث من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، برقم (٩٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٨١)، والدارمي (١٦٨٥)، والبخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) (١٩)، والنسائي ١٣٣/٤، وابن الجارود (٣٧٦)، وأبو القاسم البغوي في «أسرح مشكل الآثار» (٥٠٠)، وابن عبان (١١٥٤)، والطحاوي في «أسرح مشكل الآثار» (١١٥٤)، والبيهقي حبان (٣٤٤٢)، والطبراني في «الصغير» (١٦١)، والدارقطني ٢/٢٢، والبيهقي ٢٠٥/٤ و٢٠٥-٢٠٦ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٩٣٧٦).

٩٥٥٧ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شعبة، حدثنا محمد بن زيادٍ، عن أبي هريرة. وابنُ جعفر، حدثنا شعبة(١)، عن محمد بن زيادٍ، قال:

٩٥٥٨ ـ حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا محمد بن زيادٍ، عن أبي هريرة. ومحمدُ بن جعفر، قال: حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُم بَطَعَامِه، فَلْيُناوِلْهُ أَكْلَةً أَو بَطُعَامِه، فَلْيُناوِلْهُ أَكْلَةً أَو بُطُعَامِه، فَلْيُناوِلْهُ أَكْلَةً أَو أَكْلَتينِ (٥٠ ـ وقال ابنُ جَعفر: أكلةً أو أكلتينِ (٥٠ ـ فإنَّه وَلَى عِلاجَه وحَرَّه» (١٠).

٩٥٥٩ ـ حدثنا يحيى، عن شعبةً، قال: حدثنا محمد بن زيادٍ

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا شعبة» سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣) و(عس): انتعلهما.

<sup>(</sup>٣) في (ظ٣) و(عس): باليمين.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف الحديث عن محمد بن جعفر برقم (٩٣٠٦)، وأما رواية يحيى القطان فلم تقع لنا عند غير المصنّف.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «أو لقمة» إلى هنا سقط من (م) والنسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسلف الحديث عن محمد بن جعفر برقم (٩٣٠٧).

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مَن اشْتَرى شاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّها، رَدَّ معها صاعاً من تَمْرِ، لا سَمْراء» (١).

٩٥٦٠ - حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع

عن أبي هريرة، قال: كان اسمُ زَيْنَبَ بَرَّةَ، فسمَّاها النبيُّ ﷺ وَيَنْبَ بَرَّةَ، فسمَّاها النبيُّ ﷺ وَيَنْبُ

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه الدارمي (٢٦٩٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٤٥)، ومن طريقه البيهقي ٣٠٧/٩، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٣٢) عن عمروبن مرزوق، ومسلم (٢١٤١) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، وإسحاق بن راهويه (٢٥)، وابن حبان (٥٨٣٠) من طريق النضر بن شميل، وإسحاق (٢٦) عن عبدالصمد بن عبدالوارث، خمستهم (الطيالسي وعمرو ومعاذ والنضر وعبدالصمد) عن شعبة، به. وسمى عمرو بن مرزوق اسم المرأة في روايته: ميمونة، ورواية الطيالسي وعبدالصمد عن شعبة، على الشك، سماها رسول الله ميمونة أو زينب.

وسيأتي الحديث برقم (٩٩١٤) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

وفي الباب عن زينب بنت أم سلمة عند البخاري في «الأدب المفرد» (٨٢١)، ومسلم (٢١٤٢)، وأبى داود (٤٩٥٣).

وفي باب تغيير الاسم انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٨٢)، والشواهد =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١١٦٩) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظه عنده: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثاً، فإن ردها، رد معها صاعاً من تمر». وانظر (٩٠٠٦).

٩٥٦١ ـ حدثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدثني سَعْد بن إبراهيم، عن الأعرج

عن أبي هريرة (١): أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَقرأُ في صلاةِ الصَّبحِ يَومَ الجُمُعَةِ: ﴿ أَلَمَ تَنزيلُ ﴾، و﴿ هل أَتَى ﴾ (٢).

= التي عنده.

(١) وقع بعد هذا في (م) و(ل) والنسخ المتأخرة زيادة: «وابن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي على قال: أحفظه» وهذه الزيادة لم ترد في النسختين العتيقتين للمسند (ظ٣) و(عس)، وكذا لم يوردها الحافظان ابن كثير في «جامع المسانيد»، وابن حجر في «أطراف المسند» في ترجمة محمد بن زياد عن أبي هريرة.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي ١٥٩/٢، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» ١٠٦/٤ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (١٥٤٢)، والبخاري (١٠٦٨) عن محمد بن يوسف، والبخاري (١٠٦٨) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن سفيان الثوري، به. واخرجه مسلم (٨٨٠) (٦٦)، وابن ماجه (٨٢٣) من طريق إبراهيم بن سعد،

عن أبيه، عن عبدالرحمٰن الأعرج، به.

وسيأتي الحديث برقم (١٠١٠).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٩٣).

وعن سعد بن أبي وقاص، عند ابن ماجه (٨٢٢)، وأبي يعلى (٨١٣). وعن عبدالله بن مسعود، عند ابن ماجه (٨٢٤)، والطبراني في «الصغير» وعن عبدالله بن مسعود، غند ابن ماجه (٨٢٤)، والطبراني: «يديم ذلك». قال الحافظ في «الفتح» ٣٧٨/٢ في إسناد الطبراني: ورجاله ثقات، لكن صوب أبو حاتم إرساله. قلنا: وفيه عنده علة أخرى، وهي عنعنة الوليد بن مسلم في طبقات الإسناد فيمن فوق شيخه، وقد =

٩٥٦٢ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا عبدُالله بن سعيد بن أبي ٤٣١/٢ هِنْد، قال: حدثنا إسماعيلُ بن أبي حَكِيم، عن سعيد بن مَرْجانةَ، قال:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَن أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَعْتَقَ رَقَبَةً،

٩٥٦٣ - حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذِئْب، قال: حدثني خالي الحارث، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «كَتَبَ الله على كُلِّ نَفْسٍ حَظَّها من الزِّنَي» (٢).

قال السندي في حديث المصنف: قال علماؤنا: لا دلالة فيه على المداومة على عليها، نعم قد ثبت قراءتهما فينبغي للأئمة قراءتهما، ولا يَحْسُنُ المداومة على تركهما بالمرة، وقد قال بعض الشافعية: قد جاء في بعض الروايات ما يدل على المداومة، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن أبي حكيم فمن رجال مسلم. وهو مكرر (٩٥٤٠).

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، الحارث: وهو ابن عبدالرحمن القرشي العامري، صدوق لا بأس به، روى له أصحاب السنن، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٩٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأطول مما هنا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٨) و(٢٧١٣) من طريق ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٧١٩).

<sup>=</sup> كان يدلس تدليس التسوية.

٩٥٦٤ ـ حدثنا يحيى، عن مُحمد بن عَمْرو، قال: حدثني أبو سَلَمة عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الضِّيافَةَ ثَلاثةٌ، فما زادَ فهو صَدَقَةٌ»(١).

٩٥٦٥ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلانَ، قال: حدثني سعيد بن يسارِ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِن مُسلِم يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ من كَسْبِ طَيِّب، ولا يَصْعَدُ إلى السماءِ إلاَّ طَيِّب، إلاَّ كأنما يَضَعُها في كَفِّ الرَّحمٰنِ عزَّ وجلَّ، فيُربِّيها كما يُربِّي إلاَّ كأنما يَضَعُها في كَفِّ الرَّحمٰنِ عزَّ وجلَّ، فيُربِّيها كما يُربِّي أَحَدُكم (٢) فَلُوَّهُ \_ أُو فَصِيلَه \_ حتَّى إنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثلَ الجَبَلِ العَظِيم » (٣).

٩٥٦٦ حدثنا يحيى، عن مجالدٍ، قال: حدثنا عامرٌ، عن المُحَرَّربن

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٩٧/٧ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٧/١٢ عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، به. وانظر (٧٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: الرجل.

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح، وهذا إسناد قوي، محمد بن عجلان صدوق لا بأس به، روی له مسلم في الشواهد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٧٥٩)، وابن خزيمة في «التوحيد» ١٤٢/١ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٨٣٨١).

أبي هريرة

عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَزَالُ الناسُ يَسْأَلُونَ، حتَّى يقولُوا: كان اللهُ قَبْلَ كلِّ شيءٍ، فما كانَ قَبْلَه؟» (١).

٩٥٦٧ \_ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن فُضَيل بن غَزْوان، قال: حدثنا ابن أبي نُعْم، قال:

حدثني أبو هريرة، قال: حدثنا أبو القاسم نبيُّ التَّوْبة ﷺ قال: «مَن قَذَفَ مَمْلُوكَه بَرِيئاً مِمَّا قالَ له، إِلَّا أَقَامَ عليهِ ـ يعني ـ الحدَّ يومَ القِيامَةِ، إِلَّا أَن يكونَ كَما قالَ» (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد بن عمير الهَمْداني. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وانظر ما سلف برقم (۷۷۹۰).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي نُعم: هو عبدالرحمٰن البجلى.

وأخرجه البخاري (٦٨٥٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٣)، والبيهقي ١٠/٨، والبغوي (٢٤١٢) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (١٤٦٨)، ومسلم (١٦٦٠)، وأبو داود (٥١٦٥)، والترمذي (١٩٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٥٢)، والطحاوي (١٩٠) و(١٩١) و(١٩١)، والبيهقي ١٠/٨ من طرق عن فضيل بن غزوان، به. قال الترمذي : حديث حسن صحيح، وقال النسائي: هٰذا حديث جيد.

وسيأتي برقم (١٠٤٨٨).

قوله: «إلا أقام» هكذا في نسخ «المسند» بزيادة: «إلا»، وفي رواية غيره =

عن أبي هريرة قال: سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْ: مَن أَكرمُ الناسِ؟ عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْ: مَن أَكرمُ الناسِ؟ قال: «أَتْقاهُم» قالوا: ليس عن هٰذا نَسألُك. قال: «فيوسُفُ نبيُّ اللهِ، ابنِ نبيِّ اللهِ(۱)، ابنِ خَليلِ اللهِ»، قالوا: ليس عن هٰذا نَسألُك. قال: «فعنْ مَعادِنِ العربِ تَسأَلُونِي؟ خِيارُهُم في الإسلامِ إذا فَقُهُوا»(۱).

٩٥٦٩ ـ حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان، عن عُبيدالله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكُم والظُّلْمَ، فإنَّ

<sup>=</sup> بدونها، قال السندي: وهو الأظهر، ثم وَجَّهَ رواية «المسند» بأن «مَن» استفهامية للإنكار، فصار بمنزلة «ما قذف أحدً» فصح الاستثناء.

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن نبى الله» في المرة الثانية لم يرد في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدالله: هو ابن عمر بن حفص العمرى، وسعيد: هو ابن أبى سعيد المقبري.

وأخرجه الدارمي (٢٢٣)، والبخاري (٣٣٥٣) و(٣٤٩)، ومسلم (٢٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٤٩)، وابن حبان (٦٤٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد \_غير ابن حبان، فإنه لم يُذكر في إسناده أبو سعيد المقبري.

وأخرجه كذلك دون ذِكْر أبي سعيد البخاريُّ في «صحيحه» (٣٣٧٤) و(٤٦٨٩) وفي «الأدب المفرد» (١٢٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٥٠) من طرق عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة.

ولقوله: «فيوسف نبي الله...»، انظر ما سلف برقم (٨٣٩١).

الظُّلْمَ ظُلُماتٌ عندَ اللهِ يومَ القِيامَةِ، وإِيَّاكُم والفُحْشَ، فإنَّ الله لا يُحِبُّ الفُحْشَ والتَّفَحْشَ، فإنَّ الله لا يُحِبُّ الفُحْشَ والتَّفَحْشَ، وإيَّاكُم والشُّحَّ، فإنَّه دَعا مَن قَبْلَكُم فاستَحَلُوا مَحارمَهُم، وسَفَكوا دِماءَهُم، وقَطَّعوا أَرحامَهُم» (١).

٩٥٧٠ ـ حدثنا يحيى القَطَّانُ، عن ابن عَجْلان، قال: حدثنا سعيدً

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكُم والظُّلْمَ» وذَكَرَ الحديثَ (٢).

٩٥٧١ - حدثنا يحيى بنُ سعيد الأُمَوِي، قال: حدثنا عُبَيدالله، عن سعيد بن أبي سعيدٍ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي في «الآداب» (٩٧) من طريق ثوربن زيد الدِّيلي، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٧٠) من طريق أبي رافع، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ولم يذكر فيه: «وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش والتفحش». وانظر ما بعده.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٦٦٢)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، ابن عجلان \_ وهو محمد \_ صدوق لا بأس به.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٨٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (١١٥٩)، وابن حبان (١١٧٧) و(٦٢٤٨)، والحاكم ١٢/١ من طرق عن ابن عجلان، به.

وانظر ما قىلە.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُم» فَذَكَر معنى حديث يحيى بن سعيدٍ القَطَّان، عن عُبَيدالله (۱).

٩٥٧٢ عدثنا يحيى بن سعيدٍ القطَّان، عن سفيانَ، قال: حدثني سَلَمة بن كُهَيل، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة: أن رجلًا تَقَاضَى رسولَ الله ﷺ بعيراً، فقالوا: ما نَجِدُ إلا أَفضلَ من سِنِّهِ. فقال: «أَعْطُوهُ» فقال: أَوْفَى الله لكَ. فقال: «خِيارُ الناسِ أَحْسَنُهُم قَضاءً»(٢).

٩٥٧٣ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن عَجْلانَ، قال: حدثني سعيد، عن أبي هريرةَ. قال(٣): وسمعتُ أبي يحدِّثُ

عن أبي هريرة؛ قلتُ (١) ليحيى: كلاهما عن النبيِّ عَلَيْهِ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٩٤٧٠)، فانظر تخريجه هناك.

ورواية يحيى بن سعيد القطان التي أشير إليها في آخر الحديث أخرجها أبو داود في «سننه» (٤٤٧٠) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، به. لكن دون ذِكْر أبي سعيد في الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٢٣٩٢) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وانظر (٨٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) القائل هو محمد بن عجلان.

<sup>(</sup>٤) القائل هو أحمد بن حنبل.

نعم، قال: «ما مِن أُميرِ عَشَرةٍ، إلَّا يُؤتَى به يومَ القِيامَةِ مَغْلُولًا، لا يَفُكُّهُ إلَّا العَدْلُ، أو يُوبقُهُ الجَوْرُ»(١).

(١) إسناده قوي، محمد بن عجلان وأبوه عجلان مولى فاطمة صدوقان.

وأخرجه البزار (١٦٤٠ ـ كشف الأستار)، وأبو يعلى (٦٦١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلم أحداً جمع ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة إلا يحيى.

وأخرجه أبو يعلى (٦٥٧٠) من طريق عبدالله بن رجاء، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري وحده، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٩/١٢، وأبو يعلى (٦٦٢٩)، والطبراني في «الأوسط» (٦٦٢٩)، واللبيهقي في «السنن» ١٢٩/٣ و١٥/٥ و٥٦، وفي «الشعب» (٧٣٨٢)، والبغوي (٢٤٦٧) من طرق عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. ولفظ ابن أبي شيبة: «ما من أمير ثلاثة»، وشيخه فيه أبو خالد الأحمر، وله أوهام.

وأخرجه البزار (١٦٣٨ ـ كشف الأستار) من طريق عبيد بن عمرو القيسي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد، عن أبي هريرة. قال البزار: هكذا رواه عبيد، والثقات يروونه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، وهو الصواب.

وأخرجه الدارمي (٢٥١٥)، والبزار (١٦٣٩) أيضاً من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٧٤) من طريق روح بن صلاح، عن سعيد بن أبي أيوب، عن زيد بن أبي العتاب، عن عبدالله بن نافع، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن سعد بن عبادة، سيأتي ٢٨٤/٥. وإسناده ضعيف. وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٣٢٣/٥. وإسناده ضعيف.

٩٥٧٤ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثني سعيد، عن أبي هريرةَ. قال(١): وسمعتُ أبي يحدِّثُ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ؛ قلتُ (٢) ليحيى: كلاهما عن النبي ﷺ؛ قال: نعم، قال: «شُعْبَتانِ من أُمْرِ الجاهِليَّةِ، لا يَتْرُكُهما الناسُ أَبداً: النياحةُ، والطَّعْنُ في النَّسَب» (٣).

٩٥٧٥ حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذِئْب، قال: حدثني ٤٣٢/٢ الأسودُ بن العلاءِ بن جاريَة، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مِن حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُم مِن بَيْتِه إلى مَسْجِدِي، فرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنةً، وأُخْرى تَمْحُو سَيِّئَةً» (٤٠).

<sup>=</sup> وعن معقل بن يسار، سيأتي ٥/٥٥، وهو عند البخاري (٧١٥٠)، ومسلم (١٤٢) ولفظه: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحُطْها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة».

<sup>(</sup>١) القائل هو محمد بن عجلان.

<sup>(</sup>٢) القائل هو أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٥) عن أبي عاصم النبيل، عن ابن عجلان، عن أبيه عجلان، عن أبي هريرة.

وانظر ما سلف برقم (۷۹۰۸).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى الأسود بن العلاء بن جارية، فمن رجال مسلم. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمٰن بن المغيرة.

٩٥٧٦ حدثنا يحيى، عن ابن عُجْلانَ، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: ﴿أَهْوَنُ أَهلِ النَّارِ عَذَاباً، عليهِ نَعْلانِ يَغْلِي منهما دِمَاغُهُ ﴾(١).

٩٥٧٧ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لو تَعْلَمونَ ما أَعْلَمُ، لضَحِكْتُم قَليلًا، ولَبَكَيْتُم كَثيراً» (٢).

٩٥٧٨ \_ حدثنا يحيى، قال: حدثنا خُثَيْم بن عِرَاكٍ، قال: حدثني أبي

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي ٢/٢٤، وابن حبان (١٦٢٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولفظ النسائي: «من بيته إلى مسجده». وزاد ابن حبان في روايته: «حتى يرجع».

وانظر (۸۲۵۷).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد جيد، محمد بن عجلان وأبوه صدوقان. وسيتكرر برقم (٩٦٦٠).

وأخرجه الدارمي (٢٨٤٨)، وابن حبان (٧٤٧٢)، والحاكم ٤/٥٨٠ من طرق عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخرج هناد في «الزهد» (٣٠٧) عن يعلى بن عبيد، عن يحيى بن عبيدالله بن موهب، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليعلمن عمي أني نفعته يوم القيامة، إنه لفي ضحضاح من نار ينتعل بنعين من نار، يغلي منهما دماغه» ويحيى بن عبيدالله متروك، وأبوه لا يُعرَف.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٦٣٦)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد. وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٩).

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «ليسَ على المُسلِمِ في فَرَسِهِ ولا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ» (١).

٩٥٧٩ ـ حدثنا يحيى، قال: حدثنا أُسامة، عن مَكْحُول، عن عِراكٍ، عن عِراكٍ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، مثلَه (٢).

٩٥٨٠ - حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذِئْب، قال: حدثني سعيدً. وحَجَّاجٌ، قال: حدثنا لَيث، قال: حدثني سعيدٌ، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «يا نِساءَ المُسلِماتِ» قال

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عراك: هو ابن مالك الغفاري.

وأخرجه المزي في ترجمة خثيم من «التهذيب» ٢٣٠/٨ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٤٦٤)، والنسائي ٥/٥٥، والبيهقي ١١٧/٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وانظر (٧٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، سلف الكلام على إسناده عند الحديث رقم (٧٧٥٧). أسامة: هو ابن زيد الليثي، وهو حسن الحديث.

وأخرجه أبو يعلى (٢٥٦٤)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٩/٢، وفي «شرح مشكل الآثار» (٢٢٥١)، والدارقطني ٢٧/٢، والبيهقي ١١٧/٤ من طرق عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٦٥٦٣) من طريق عقبة بن خالد، وأبي أسامة حماد بن أسامة، والدارقطني ١١٧/٢ من طريق أسامة، والبيهقي ١١٧/٤ من طريق جعفر بن عون، ثلاثتهم عن أسامة بن زيد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

وسيأتي الحديث من طريق وكيع عن أسامة برقم (١٠١٨٧)، وانظر (٧٢٩٥).

يحيى: قالها ثلاثاً «لا تَحْقِرَنَ جارَةٌ لِجارَتِها ولو فِرْسِنَ شاةٍ»(١).

٩٥٨١ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعت أبي عن الصَّلاةِ، عن أبي عن أبي هريرة: سَمِعَ النبيُّ ﷺ صوتَ صبيٍّ في الصَّلاةِ، فَخَفَّفَ الصلاةَ(٢).

٩٥٨٢ - حدثنا يحيى، عن ابن عَجلان، قال: حدثني أبي عن الأبي عن أبي عن الأبي ع

(١) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمٰن بن المغيرة، وحجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.

وأخرجه الطيالسي (٢٣١٦)، والبخاري في «صحيحه» (٢٥٦٦)، وفي «الأدب المفرد» (١٢٣)، والبيهقي ١٦٨/٦-١٦٩ من طريق عاصم بن علي، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠٥٧٥) عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، وسلف برقم (٧٥٩١) عن أبي كامل، عن ليث.

(٢) إسناده جيد، محمد بن عجلان وأبوه صدوقان. وقد تفرد الإمام أحمد من حديث أبي هريرة.

وعن أبي قتادة الأنصاري عند البخاري (٧٠٧)، وسيأتي ٣/١٠٩. (٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد جيد. ٩٥٨٣ ـ حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذِئْب، قال: حدثنا سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن إسحاقَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما جَلَسَ قومٌ مَجْلِساً فلم يَذْكُروا اللَّه، إلا كان عَليهِمْ تِرَةً، وما مِن رجلٍ مَشَى طريقاً، فلم يَذْكُرِ الله إلا كان عليهِ تِرَةً، وما مِن رجلٍ أَوَى إلى فراشِهِ، فلم يَذْكُر الله، إلا كان عليه تِرَةً».

حدثنا رَوْح، قال: حدثنا ابن أبي ذِئْب، عن المَقْبُري، عن أبي إسحاقَ (١) مولى عبدِ الله بن الحارثِ، ولم يَقُلْ: «إذا أُوَى إلى فِراشِهِ»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٦٦/٦ من طريق سليمان بن بلال، وابن حبان (٥١٦٢) من طريق (١٢٢٢) من طريق عبدالله بن محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٩٠١٩).

<sup>(</sup>١) كذا في (ظ٣) و(عس): أبي إسحاق، بزيادة «أبي»، وفي (م) والنسخ المتأخرة: إسحاق، وهو خطأ، وأما في الموضع الأول فهو «إسحاق» هُكذا في أصولنا الخطية، وهو كذلك في بعض روايات النسائي، وهو وهم كما نبه عليه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ١٠/٥٥، والصواب أنه أبو إسحاق.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي إسحاق مولى عبدالله بن الحارث، فإنه لم يرو عنه سوى سعيد المقبري.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠٦)، والطبراني في «الدعاء» (١٩٢٧) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وليس عند النسائي: «وما من رجل أوى إلى فراشه...».

وأخرجه النسائي (٤٠٥) من طريق عبدالله بن المبارك، و(٨١٧) من طريق =

٩٥٨٤ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّان، قال: حدثنا محمد بن عَمْرو، قال: حدثنا أبو سَلَمة

عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ في بيعةٍ، وعن لِبْسَتَينِ: أَن يَشْتَمِلَ أحدُكم الصَّمَّاءَ في ثوبٍ واحدٍ، أو يَحْتَبِيَ بثوبٍ واحدٍ، ليسَ بينَه وبينَ السَّماءِ شَيءٌ(١).

= محمد بن إبراهيم بن دينار، والحاكم ١/٥٥٠ من طريق آدم بن إياس، ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، به ـ وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه النسائي (٤٠٧) من طريق قاسم بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق، عن أبي هريرة ولم يذكر فيه سعيداً المقبري .

وأخرجه ابن حبان (٨٥٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. فأسقط منه أبا إسحاق، والمحفوظ من حديث ابن أبي ذئب وجوده في الإسناد، ولعل الوليد دلَّسه، فقد كان يدلِّس تدليس التسوية.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (١١٥٨)، وأبو داود (٤٨٥٦) و(٥٠٥٩)، والنسائي (٤٠٤) و(٧٤٧)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧٤٧) من طريق محمد بن عجلان، والنسائي (٤٠٣)، والطبراني في «الدعاء» (١٩٢٢)، والحاكم محمد بن عجلان، والنسائي (٤٠٣)، والعبراني في «الدعاء» (١٩٢٢)، والحاكم محمد بن عجلان، والنسائي (٤٠٣)، والعبراني في «الدعاء» (١٩٢٢)، والحاكم محمد بن عجلان، والنسائي (١٩٣٤)، والعبراني في «الدعاء» (١٩٢٨)، والحاق أبي أبيحاق، كلاهما عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ولم يذكرا أبا إسحاق أيضاً.

وانظر ما سلف برقم (٩٠٥٢).

(١) إسناده حسن، محمد بن عمرو ـ وهو ابن علقمة الليثي ـ صدوق حسن الحديث، وحديثه في «الصحيحين» مقرون، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي ٢٩٥/٢-٢٩٦، والبيهقي ٣٤٣/٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. مختصراً في النهي عن البيعتين في بيعة.

٩٥٨٥ - حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن عَوفٍ، قال: حدثنا محمدٌ عن أبي هريرة. والحسنُ، عن النبي على قال: «التَّسبِيحُ لِلرِّجالِ، والتَّصْفيقُ لِلنِّساءِ»(١).

٩٥٨٦ - حدثنا يحيى، عن هشام، عن محمدٍ

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٠٢، وأبو داود (٣٤٦١)، والترمذي (١٢٣١)، وأبو يعلى (٦١٢٤)، وابن حبان (٤٩٧٤) و(٤٩٧٤)، والحاكم ٢/٥٥، والبيهقي ٥/٣٤٣ من طرق عن محمد بن عمرو، به. واقتصر فيه بعضهم على البيع. ولفظه عند أبي داود وابن حبان والبيهقي: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا». وسيأتي برقم (١٠١٤٨) و(١٠٥٣٥).

وسلف هذا الحديث برقم (٨٢٥١)، وسيأتي برقم (١٠٣٧١) و(١٠٤٤١) و(١٠٤٤١) و(١٠٤٤١) و(١٠٤٤١) و(١٠٤٤١) من طرق عن أبي هريرة، وفيه أن رسول الله على نهى عن بيعتين وهي: الملامسة والمنابذة، ولم يُذكر في شيءٍ من هذه الطرق نهيه عن بيعتين في بيعة.

وفي باب النهي عن بيعتين في بيعة عن عبدالله بن مسعود، سلف (٣٧٢٥)، وانظر بقية شواهده والكلام على معناه هناك.

(١) إسناد الموصول منه صحيح على شرط الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو الراوي عن الحسن الرواية المرسلة أيضاً، ومحمد: هو ابن سيرين.

وسيأتي مكرراً بإسناديه ومتنه برقم (١٠١١٤).

وأخرجه النسائي ١٢/٣، والطحاوي ٤٤٨/١ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يذكرا فيه الرواية المرسلة.

وانظر ما سلف برقم (٧٨٩٣). وقد سلفت الرواية المرسلة برقم (٧٨٩٤).

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تُنْكَحُ المَرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خَالَتِها»(١).

٩٥٨٧ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثني سعيدً

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: سُئِلَ النبيُّ ﷺ: أَيُّ النبيُّ ﷺ: أَيُّ النبيُّ ﷺ: أَيُّ النبيُّ ﷺ: أَمْرَ، النبيءِ خيرُ؟ قال: «التي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليها(٢)، وتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، ولا نَحالِفُه فيما يَكْرَهُ في نَفْسِها، ولا في مالِهِ» ٣٠.

م ٩٥٨٨ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعت أبي

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما سالَمْناهُنَّ منذُ حارَبْناهُنَّ، مَن تَرَكَ شيئاً خِيفَةً (٤)، فليسَ مِنَّا» يعني الحيَّاتِ (٥).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه النسائي ٩٨/٦ من طريق يحيى بن سعيد، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١١٢٥) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، والطحاوي

٤/٣ من طريق عبدالله بن بكر السهمي، كلاهما عن هشام، به.

وسيتكرر الحديث برقم (١٠١٣٩)، وسيأتي مطولًا برقم (١٠٣٤٦) و(١٠٦٠٥) و(١٠٦٨٩).

وانظر ما سلف برقم (٧١٣٣).

(٢) لفظة «إليها» ليست في (ظ٣).

(٣) إسناده قوي، ابن عجلان ـ وهو محمد ـ صدوق لا بأس به، روى له مسلم متابعة. وهو مكرر (٧٤٢١).

(٤) في (م) والنسخ المتأخرة: خشية.

(٥) إسناده جيد، محمد بن عجلان وأبوه صدوقان.

٩٥٨٩ \_ حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، قال: حدثني سعيدٌ

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إِذَا أُوَى أَحَدُكم إِلَى فِراشِه، فلْيَنْفُضْ فِراشَه بِداخِلَة إِزارِه، ولْيَتَوَسَّدْ يَمِينَه، ثمَّ لِيَقُلْ فِراشِه، فلْيَنْفُضْ فِراشَه بِداخِلَة إِزارِه، ولْيَتَوَسَّدْ يَمِينَه، ثمَّ لِيقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وبِكَ أَرْفَعُه، اللّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَها، فارْحَمْها، وإِنْ أَرْسَلْتها، فاحْفَظُها بما تَحْفَظُ بِه عِبادَكَ الصَّالحينَ»(۱).

• ٩٥٩ - حدثنا أحمد بن عبدالملك، وهو الحَرَّاني، قال: حدثنا زُهير، قال: حدثنا عُبَيدالله بن عُمَر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيدٍ، عن أبيه ٢٣٣/٢

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إِذَا أُوَى أَحَدُكم إِلَى فِراشِه»، فذكر الحديثَ (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٥٢٤٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وانظر (٧٣٦٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدالله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٩٢)، وابن حبان (٥٥٣٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٦٩، وابن حجر في «تغليق التعليق» ٥/١٣٩-١٤٠ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨١١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدالملك الحراني، فمن رجال البخاري. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢٥٦) عن محمد بن النضر الأزدي، عن أحمد بن عبدالملك بن واقد الحراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٣٢٠)، وأبو داود (٥٠٥٠) من طريق أحمد بن يونس، =

٩٥٩١ حدثنا يحيى، عن عُبيدالله(١)، قال: أخبرني سعيدٌ

- (١) قوله: «عن عبيدالله» سقط من (م).
- (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق (٢١٠٦)، والدارقطني في «النزول» (٣٩) و(٤١) و(٤٢) و(٤٣) من طرق عن عبيدالله بن عمر، بهذا الإسناد. وتحرف «عبيدالله» في المطبوع من «مصنف» عبدالرزاق إلى: عبدالله، مكبراً.

وأخرج الشطر الأول دون قصة الوضوء الترمذيُّ (١٦٧) من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيدالله بن عمر، به. وقال: حديث حسن صحيح.

وانظر ما سلف برقم (٧٤١٢).

وأخرج الشطر الثاني الدارقطني في «النزول» (٣٨) من طريق يحيى بن سعيد،

وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٩٩)، والدارقطني في «النزول» (٤٩٩) من طريق حماد بن سلمة، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٨٣) من طريق عبدالله بن المبارك، وابن خزيمة في «التوحيد» ٢٠٦/١ من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد، ثلاثتهم عن عبيدالله بن عمر، به.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ٣٠٦/١ من طريق هشام بن حسان، عن =

<sup>=</sup> والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٩١) من طريق الحسن بن محمد بن أعين، كلاهما عن زهير بن معاوية، به. وانظر (٧٨١١).

٩٥٩٢ حدثنا ابن نُمَير، قال: حدثنا عُبَيدُالله، عن سعيدٍ المَقْبُرِي عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «لولا أن أشُقَ»، فذَكَر معناه، وقال: «فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يَنْزِلُ في كلِّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنيا»، وقال فيه: «حتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»(١).

٩٥٩٣ ـ حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئْب، قال: حدثنا القاسمُ، عن نافع بن جُبَيْر

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «النَّاسُ تَبَعُّ لِقُرَيشٍ فِي هٰذا الشَّأْنِ، خِيارُهم أَتْباعٌ لِخيارِهم، وشِرَارُهم أَتْباعٌ

وأخرجه ابن أبي عاصم (٤٩٨) من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٨٤)، والدارقطني في «النزول» (٤٤) من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواية ابن أبي عاصم والنسائي مقتصرة على الشطر الثاني، بينما أخرجه الدارقطني بشطريه.

وسيأتي الحديث بشطريه من طريق سعيد عن أبي هريرة بعد هذا الحديث، ومن طريق عطاء مولى أم حبيبة عن أبي هريرة برقم (١٠٦٢٣). وللشطر الثاني انظر ما سلف برقم (٧٥٠٩).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبدالله.

وأخرجه الدارقطني في «النزول» (٤١) من طريق عبدالله بن نمير، به.

وأخرجه مقتصراً على قصة تأخير العشاء ابنُ أبي شيبة ١/٣٣١، وعنه ابن ماجه (٦٩١) عن عبدالله بن نمير، به.

وأخرجه مقتصراً على قصة السواك مع الوضوء ابن ماجه (٢٨٧)، عن ابن أبي شيبة، عن عبدالله بن نمير، به. وانظر ما قبله.

<sup>=</sup> سعيد المقبري، به.

لِشِرارهم» (۱).

٩٥٩٤ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعت أبي

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «ثَلاثةٌ لا يَنْظُرُ الله إليهم يومَ القِيامَةِ: الإِمامُ الكَذَّابُ، والشَّيخُ الزَّاني، والعائِلُ (٢) المَزْهُقُ (٣).

٩٥٩٥ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثني أبي

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم ـ وهو ابن عباس بن محمد الهاشمي ـ فقد روى له مسلم حديثين متابعةً وأصحاب السنن، وهو ثقة. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمٰن بن المغيرة.

وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: والعامل! ووجهه السندي على أنه الأجير عند الناس. والعائل: هو الفقير.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، محمد بن عجلان وأبوه صدوقان.

وأخرجه النسائي ٨٦/٥ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٤٩٠) من طريق أبي عاصم النبيل، وابن حبان (٤٤١٣) من طريق حماد بن مسعدة، كلاهما عن ابن عجلان، به.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٥/٨٦، وفي «الكبرى» (٧١٣٩)، وأبو يعلى (٦٥٩٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٤٩١)، وابن حبان (٧٣٣٧) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ولفظه عند النسائي: «أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر». وسيأتي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة برقم (١٠٢٢٧).

وفي الباب عن أبي ذر، سيأتي ١٥٣/٥.

عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْ قال: «مَن كان يُؤْمِنُ باللهِ واليوم واليوم الآخِر، فلا يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخِر، فلا يُؤذِينَّ (١) جَارَهُ، مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخِر، فَلْيَقُلُ الآخِر، فَلْيَقُلُ خَيْراً أَو لِيَسْمُتْ» (٢).

٩٥٩٦ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعتُ أبي

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا يَبُلْ (٣) أَحَدُكم في الماءِ الدَّائِم، ولا يَغْتَسِلْ فيه مِن الجَنابَةِ» (٤).

(٢) حديث صحيح، وهو إسناد جيد.

وأخرجه هناد في «الزهد» (۱۰٥۱) و(۱۱۰۵) عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، به مختصراً.

وانظر ما سلف برقم (٧٦٢٦).

(٣) كذا في (م) والنسخ المتأخرة، وهو الجادة، وفي (ظ٣) ونسخة على هامش (س): لا يبول، بالنفي بمعنى النهي، وله وجه في العربية.

(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد.

وأخرجه أبو داود (٧٠)، وابن حبان (١٢٥٧)، والبيهقي ١/٢٣٨، والبغوي (٢٨٥) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤١/١، وعنه ابن ماجه (٣٤٤) عن أبي خالد الأحمر، والبيهقي ٢٣٨/١ من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن محمد بن عجلان، به. والحديث عند ابن ماجه مختصر، ليس فيه: «ولا يغتسل فيه من الجنابة».

<sup>(</sup>١) كذا في (م) والنسخ المتأخرة، وفي (ظ٣) و(عس): يؤذي، بالياء دون النون على النفي بمعنى النهى، وله وجه في العربية.

٩٥٩٧ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعتُ أبي عن أبي الله الخَلْق، كَتَبَ بيَدِه على نَفْسِه: إنَّ رَحْمَتِي. تَغْلِبُ غَضَبي» (١).

٩٥٩٨ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعت أبي عن أبي عن أبي عن أبي قال: «لا تَجْمَعُوا بينَ اسْمِي

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ١٣٤/١ و١٣٥ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٠/١٣، وابن ماجه (١٨٩) و(٤٢٩٥)، والترمذي (٣٥٤٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» ١٩/١ و١٣٤، وابن حبان (٦١٤٥) من طرق عن ابن عجلان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

قوله: «بیده» زیادة شاذة، لم یروها عن أبي هریرة سوی عجلان، وهو لیس بذاك الثقة، وقد خالف من هو أوثق منه فرووه عن أبي هریرة دونها، انظر ما سلف برقم (۷۵۰۰) و(۸۱۲۷) و(۸۹۵۸).

وقد وقعت هذه الزيادة في حديث شريك النخعي عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الذي سلف برقم (٩١٥٩)، وذكرنا هناك أنها زيادة منكرة في حديث الأعمش.

<sup>=</sup> وأخرج مسلم (٢٨٣) (٩٧)، وابن ماجه (٢٠٥)، والنسائي ١٢٤/١ و١٧٦ و١٩٧ و١٩٧، وابن الجارود (٥٦)، وابن خزيمة (٩٣)، وأبو عوانة ٢٧٦/١، والطحاوي ١١٤/١، وابن حبان (١٢٥٢)، والدارقطني ١/١٥-٥، والبيهقي ٢٣٧/١ من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب»، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً. وانظر ما سلف برقم (٧٥٢٥).

<sup>(</sup>١) إسناده جيد.

وكُنْيتِي، فإنِّي أنا أبو القاسِمِ، الله عزَّ وجلَّ يُعْطِي، وأنا أَقْسِمُ» (١). وكُنْيتِي، فإنِّي أنا أبو القاسِمِ، عن ابن عَجْلان، قال: أخبرني سعيدٌ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه كان إذا سافَر قال: «اللّهمَّ إنّي أعودُ بكَ مِن وَعْتَاءِ السَّفَرِ، وكآبَةِ المُنْقَلَب، وسُوءِ المَنْظَرِ في اللّهل والمال ، اللّهمَّ أنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَر، والخَلِيفَةُ في اللّهل ، اللّهمَّ (٣) اطُو لَنا الأَرْضَ، وهَوِّنْ عَلَينا السَّفَر» (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٤١)، وابن حبان (٥٨١٤) وإبن حبان (٥٨١٤) و(٥٨١٧) من طرق عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. ولفظه عند الترمذي: أن النبي على أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويُسمِّي محمداً أبا القاسم. واقتصر ابن حبان في الموضع الأول على قوله: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي». وإنظر ما سلف برقم (٧٣٧٧).

ولقوله: «الله عز وجل يعطي، وأنا أقسم». انظر ما سلف برقم (٧١٩٤).

<sup>(</sup>٢) لفظة «اللهم» ليست في (عس)، وأضيفت في (ظ٣) ثم رمجت.

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي، محمد بن عجلان صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.

وأخرجه أبو داود (٢٥٩٨)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٠٠)، والطبراني في «الدعوات الكبير» (٧٩٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقوله: «اللهم اطْوِ لنا الأرض، وهَوِّن علينا السفر» سلف نحوه برقم (٨٣١٠) من طريق أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري.

وانظر ما سلف برقم (٩٢٠٥).

٩٦٠٠ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن عَجْلان، عن سعيدٍ

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا يَغْلِبَنَّكُم أَهلُ البادِيَةِ على اسْمِ صَلَاتِكُم» (١).

٩٦٠١ - حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذِئْب، قال: حدثني صالحٌ مولى التَّوْأُمَة، قال:

سمعتُ أبا هريرة، عن النبي ﷺ قال: «مَن غَسَّلَ مَيْتاً فَلْيَغْتَسِلْ» (٢).

(١) إسناده قوي.

وأخرجه ابن ماجه (٧٠٥) من طريق المغيرة بن عبدالرحمٰن، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٧٠٥) عن يعقوب بن حميد، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وفي إسناده ضعف من جهة يعقوب بن حميد.

وسيتكرر الحديث برقم (٩٦٥٩).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٧٢)، وانظر الكلام عليه هناك.

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة، فقد روى له أصحاب السنن غير النسائي، وهو صدوق كان قد اختلط، وقد اختلف في رفع حديث أبى هريرة هٰذا ووقفه، كما سلف بيانه عند الحديث (٧٦٨٩).

وأخرجه الطيالسي (٢٣١٤)، وابن أبي شيبة ٢٦٩/٣ و٣٦٩، والبيهقي ١٣٠٣، والبغوي (٣٣٩) من طرق عن إبن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وسيأتي مطولًا برقم (٩٨٦٢)، ومكرراً برقم (١٠١٠٨).

٩٦٠٢ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدثنا سليمان بن المُغيرة، قال: حدثنا حُمَيد بن هِلال، عن أبي رافع ِ

عن أبي هريرة قال: كان جُريجٌ يَتَعبَّدُ في صَوْمَعَتِه، قال: فأتنه أُمُّه، فقالت: يا جُرَيجُ، أنا أُمُك، فكلِّمني. قال: وكان أبو هريرة يَصِفُ كما كان رسول الله على علي على عاجبِه الأيمن، قال: فصادَفَتْه يُصلِّي، فقال: يا ربِّ، أُمِّي وصَلاتِي! فاختارَ صَلاتَه، فرَجَعَتْ، ثم أَتَّه، فصادَفَتْه يُصلِّي، فقالت: يا جُرَيجُ، أنا أُمُك، فكلِّمني. فقال: يا ربِّ، أُمِّي وصَلاتِي! فاختارَ صَلاتَه، ثم أَتَّه، فصادَفَتْه يُصلِّي، فقالت: يا فاختارَ صَلاتَه، فالله فقالت: يا بَربِّ، أُمِّي وصَلاتِي! فاختارَ فكلِّمني. فقال: يا ربِّ، أُمِّي وصَلاتِي! فاختارَ فكلِّمني، فقالت: ياجُريجُ، أنا أُمُّك، فكلِّمني، فقالت: ياجُريجُ، أنا أُمُّك، فكلِّمني، فقالت: ياجُريجُ، أنا أُمُّك، فكلِّمني، فقالت: وفي تعليه أن يُكلِّمني، فقالت: اللَّهمَّ هٰذا جُريجٌ، وإنه ابني، وإني كلَّمتُه، فأبي أن يُكلِّمني، اللَّهمَّ فلا تُمِنَّهُ حتى تُرِيَهُ المُومِساتِ. ولو دَعَتْ عليه أن يُفْتَنَنَ ٢٤/٢٤ لاَفْتَيْنَ.

قال: وكان راع يَأُوي إلى دَيْرِهِ(١)، قال: فخَرَجَت امرأة، فَوَقَعَ عليها الراعي، فُولَدَتْ غُلاماً، فَقيل: مِمَّن هٰذا؟ فقالت: هو من صاحب الدَّيْر. فأَقبَلُوا بفُؤوسِهم ومساحِيهم، وأَقبَلُوا إلى الدَّيْر فنادَوْه، فلم يُكَلِّمُهُم، فأَخذوا يَهْدِمون دَيْرَه، فنزَلَ إليهم، فقالوا:

<sup>(</sup>١) كذا في (م) والنسخ المتأخرة ونسخة على هامش (ظ٣): ديره، بإثبات الهاء، وفي (ظ٣) و(عس): دير، بدونها.

سَلْ هٰذه المرأة . قال: أراه تَبَسَم . قال: ثم مَسَحَ رأْسَ الصبِيّ ، فقال: ثم مَسَحَ رأْسَ الصبِيّ ، فقال: مَنْ أَبوك ؟ قال: راعي الضَّأْن . فقالوا: يا جُرَيْج ، نَبْني ما هَدَمْنا مِن دَيْرِك بالذَّهبِ والفِضَّةِ . قال: لا، ولٰكن أُعِيدُوه تُراباً كما كان . ففَعَلُوا (١) . (٢) .

٩٦٠٣ - حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم ، قال: حدثنا أبو عَوَانةَ، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رسولَ الله على قال: «كان رجلٌ في بَني إسرائِيلَ تاجِراً، وكان يُنقِصُ مَرَّةً، ويَزيدُ أُخْرى، فقال: ما في هٰذه التِّجارَةِ خَيْرٌ، لأَلْتَمِسَنَّ تِجارَةً، هي خَيْرٌ من هٰذه. فبَنَى صَوْمَعَةً، وتَرَهَّبَ فيها، وكان يُقالُ له: جُرَيْجٌ» فذكر نحوَه (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في (ظ٣) و(س) والنسخ المتأخرة، وفي (عس) ونسخة في (ظ٣): فعلاه. وقد جاء في مسلم: ثم علاه، وفي رواية أخرى: ففعلوا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو حديث مرفوع كما يفهم من قوله: «وكان أبو هريرة يصف كما كان رسول الله يصفها»، وكما سلف برقم (٨٩٩٤).

وأخرجه مسلم (٢٥٥٠) (٧)، والبيهقي في «الشعب» (٧٨٧٨) من طريق شيبان بن فروخ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢٦١، والبيهقي في «الشعب» (٧٨٧٨) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف من أجل عمر بن أبي سلمة، وقد تفرّد بمطلع هذا الحديث بهذه السياقة.

وانظر ما قبله.

٩٦٠٤ ـ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدثنا ابن عَجْلان، قال: حدثني سعيدٌ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكم، فَلْيَجْتَنِب الْـوَجْهَ، ولا يَقُلْ: قَبَحَ اللهُ وَجْهَكَ، ووَجْهَ مَن أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فإنَّ اللَّه عَزَّ وجلَّ خَلَقَ آدمَ على صُورَتِهِ»(١).

٩٦٠٥ ـ حدثنا عبدُالملكِ بن عَمْرو، حدثنا هشامٌ، عن يحيى، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِّكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ» قيل: يا رسولَ الله، وكيف إِذْنُها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ»(١).

٩٦٠٦ ـ حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا يحيى، عن أبي جعفرٍ عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «ثَلاثُ دَعُواتٍ لا شَكَّ

<sup>(</sup>١) إسناده قوي. وهو مكرر (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، وهشام: هو ابن أبي كثير.

وأخرجه البخاري (١٣٦٥) و(٢٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤)، والنسائي مارح معاني الآثار، ٢٦٧/٤، والسائي ٣٦٧/٨، وابن الجارود (٧٠٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار، ٣٦٧/٤، والبيهقي ١١٩/٧ من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٠٤).

فيهِنَّ: دَعْوَةُ المُسافِرِ، والمَطْلُومِ، ودَعْوَةُ الوالِدِ على وَلَدِه» (١).

٩٦٠٧ - حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن هشام ٍ، قال: حدثنا يحيى، عن أبي سَلَمة، قال:

رأيتُ أبا هريرة سَجَدَ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾، قلتُ: تَسجُدُ فيها؟ قال: إنَّ النبيِّ ﷺ سَجَدَ فيها (٢).

٩٦٠٨ حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذِئْب. ويزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذِئْب، المعنى، قال: حدثنا سَعيدُ بن سِمعانَ، قال:

أتانا أبو هريرة في مسجد بني زُرَيْق، قال: ثَلاثُ كان رسولُ الله ﷺ يعملُ بهنَّ، قد تَركَهُنَّ الناسُ: كان يَرفَعُ يَدَيهِ مَدَّاً إِذَا دَخَلَ في الصَّلاةِ، ويُكَبِّرُ كلَّما رَكَعَ ورَفَعَ، والسُّكوتُ قبلَ القِراءَةِ يَسأَّلُ الله من فَضْلِهِ. قال يزيدُ: يَدْعُو ويسأَلُ الله من فَضْلِهِ. .

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره، وسلف الكلام على إسناده برقم (۷۵۱۰). يحيى شيخ المصنف: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو الدستوائي، وشيخه يحيى: هو ابن أبي كثير.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٤٠)، والبخاري (١٠٧٤)، ومسلم (٥٧٨) (١٠٧)، والطحاوي ٣/٥١١، والبيهقي ٣/٥١، وابن عبدالبر في «التمهيد» ١٢٥/١٩ من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وانظر (٩٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير سعيد بن سمعان، فقد روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام» وأصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة. ابن أبى ذئب: هو محمد بن عبدالرحمٰن بن المغيرة.

٩٦٠٩ - حدثنا يحيى، عن عبدالملك، عن عطاء

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «لله مئة رَحمَةٍ، أَنْزَلَ منها رَحْمَةً واحِدةً بين الإِنْسِ والجِنِّ والهَوامِّ، فبها يَتعاطَفونَ، وبها يَتَعاطَفونَ، وبها يَتَعاطَفونَ، وبها يَتَعاطَفونَ، وبها يَتَعاطَفونَ، وبها يَتَعاطَفونَ الوَحْشُ على أولادِها، وأخَّرَ تِسعةً وتِسعِينَ إلى يوم القِيامَةِ، يَرْحَمُ بِها عِبادَهُ (۱).

= وأخرجه أبو داود (٧٥٣)، والنسائي ١٢٤/٢، وابن خزيمة (٤٦٠) و(٤٧٣)، والبيهقي ١٩٥/٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. واقتصر أبو داود على رفع اليدين.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٧٤)، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٢٧٩)، والترمذي (٢٤٠)، وابن خزيمة (٤٥٩) و(٤٦٠) و(٤٧٣)، والطحاوي ١٩٥/١، وابن حبان (١٩٥٧)، والحاكم ٢٣٤/١، والبيهقي ٢٧/٢ من طرق عن ابن أبي ذئب، به.

وأخرجه مقتصراً على رفع اليدين مدّاً الترمذيُّ (٢٣٩)، وابن خزيمة (٤٥٨)، والبيهقي ٢٧/٢ من طريق يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، به. ولفظه: كان رسول الله إذا كبَّر للصلاة نشر أصابعه.

وسيأتي برقم (١٠٤٩٢) عن محمد بن عبدالله بن الزبير، عن ابن أبي ذئب. ولرفع اليدين في الصلاة، انظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (٦١٦٣) من حديث أبي هريرة، و(٨٨٧٥).

وللتكبير، انظر ما سلف برقم (٧٢٢٠).

وللسكوت قبل القراءة، انظر ما سلف برقم (٧١٦٤).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالملك: وهو ابن أبي سليمان العرزمي، فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.

٩٦١٠ ـ حدثنا يحيى، عن يزيد بن كَيْسان، قال: حدثني أبو حازم

٩٦١١ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن يزيدَ بنِ كَيسانَ، قال: حَدَّثني أبو حازم، قال:

رأيتُ أبا هريرةَ يُشِيرُ بإِصْبَعَيهِ(٢) مِراراً: والذي نفسُ أبي هريرةَ

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وأخرجه مسلم (٢٥) (٤٢)، والترمذي (٣١٨٨)، والطبري ٩٢/٢٠، وابن منده في «الإيمان» (٣٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣٤٤/٢، والواحدي في «أسباب النزول» ص٢٢٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۲۵) (٤١)، والطبري ۹۲/۲۰، وابن حبان (٦٢٧٠)، وابن منده (٣٩)، والبيهقي ٣٤٤/٢ من طرق عن يزيد بن كيسان، به.

وانظر ما سيأتي برقم (٩٦٩٣).

وفي الباب عن المسيب بن حزن، سيأتي ٥/٤٣٣.

(٢) في (م) و(س): بأصبعه.

<sup>=</sup> وأخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (۸۹۳)، ومسلم (۲۷۵۲) (۱۹)، وابن ماجه (۲۲۹۳)، والبغوي (٤١٧٩) من طرق عن عبدالملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٨٤١٥).

بِيَدِه، مَا شَبِعَ نبيُّ اللهِ ﷺ وأهلُه ثلاثةَ أيَّام تِباعاً (١) مِن خُبزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنيا (٢).

وأخرجه مسلم (۲۹۷۱) (۳۳) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (۲۹۷۱) (۳۲)، وابن ماجه (۳۳٤۳) من طريق مروان بن معاوية الفَزاري، والترمذي (۲۳۵۸)، وأبو يعلى (۲۱۷۵)، وعنه ابن حبان (۲۳٤٦) من طريق عبدالرحمٰن بن محمد المحاربي، كلاهما عن يزيد بن كيسان، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه بنحوه وكيع في «الزهد» (۱۰۷)، والبخاري (٥٣٧٤)، وابن حبان (٦٣٤٥) من طريق الفضيل بن غزوان، عن أبي حازم، به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٤٠٣/١، والخطابي في «غريب الحديث» ٢٠٢/٢، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥٦/٣ من طريق عبدالحميد بن سليمان، عن أبي حازم: قال أبو هريرة: ما شبع رسول الله على من الكِسَرِ اليابسة حتى فارق الدنيا، وأصبحتم تهذِرُون بالدنيا، ونَقَرَ بأصابعه. وعبدالحميد بن سليمان ضعيف، وقوله: «تَهذِرون»، قال الخطابي: يريد تبذير المال وتفريقه في كل وجه.

وأخرج البخاري (٤١٤)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص٢٦٥، والبغوي وأخرج البخاري (٤١٤)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص٢٦٥، والبغوي (٤٠٧٦) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه مَرَّ بقوم بين أيديهم شاة مصليَّةٌ، فدعَوْه، فأبى أن يأكل، قال: خرج رسول الله على من الخبز الشعير.

وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وعن سهل بن سعد، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وستأتي أحاديثهم على التوالي ١٩٧/٤\_١٩٨، و٥/٣٣٢، و٢/٦٦.

وعن عبدالرحمن بن عوف عند البزار (٣٦٨٤). قال الهيثمي في «المجمع» =

<sup>(</sup>١) لفظة «تباعاً» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

٩٦١٢ عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا يُورِدُ المُمْرِضُ على عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا يُورِدُ المُمْرِضُ على المُصِحِّ». وقال: «لا عَدْوَى، ولا طِيَرة، ولا هَامَة، فمَنْ أَعْدَى الأُوَّلَ؟!»(١).

٩٦١٣ - حدثنا يحيى، عن عبدِالملك، قال: حدثنا عطاء

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عن ظَهْرِ غِنيَّ، واليَدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ». وقال غِنيَّ، واليَدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ». وقال ٤٣٥/٢ يحيى مرَّةً: «لا صَدَقَةَ إلاً من ظَهْر غِنيً» (٢).

= ۲۱۲/۱۰: إسناده حسن.

وعن سلمان الفارسي عند الطبراني (٦١٧٣). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عمرو ـ وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي ـ فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو صدوق حسن الحديث.

وأخرج قوله على مصحً ابن أبي شيبة ٤٥/٩، وعنه ابن ماجه (٣٥٤١) عن على بن مسهر، والطبري في مسند على من «تهذيب الآثار» ص١٧ من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر (٧٦٢٠) و(٣٢٦٣).

قال السندي: «المُمرِض» اسم فاعل من «أَمْرَضَ»، و«المُصِعُّ» اسم فاعل من «أَصَعَّ»، أي: صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدِ الملك \_ وهو ابن أبي سليمان العَرزَميُّ \_ فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن =

٩٦١٤ - حدثنا يحيى، عن شُعْبة، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا وُضُوءَ إلَّا مِن حَدَثٍ أو ريحٍ»(١).

٩٦١٥ ـ حدثنا يحيى، عن مالك، قال: حدثني سعيدٌ. وحدثنا حجاجٌ \_ يعني الأعور ـ، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدٍ ـ المَعنَى ـ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةً في مال أو عِرْض (٢)، فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّها مِنْه قبلَ أَنْ يُؤْخَذَ ـ أو تُؤخَذَ ـ وليسَ عندَه دينارُ ولا دِرْهمُ، فإنْ كانت له حَسَناتُ، أُخِذَ مِن حَسَناتِه فَأَعْطِيَها هٰذا، وإلا أُخِذَ مِنْ سَيِّئاتِ هٰذا فألْقِيَتْ عليه (٣)» (٤).

<sup>=</sup> أبي رباح، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطان.

وقد سلف الحديث بمثل رواية يحيى القطان الثانية التي ذكرها المصنف برقم (٧١٥٥) عن يعلى بن عبيد، عن عبدالملك العرزمي.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. وانظر (٩٣١٣).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٣) و(عس) وهامش (س)، وفي (س) و(م) والنسخ المتأخرة: ماله أو عرضه.

<sup>(</sup>٣) في (ظ٣): فألقِينَ عليها، وفي (م) والنسخ المتأخرة: فألقِيَ عليه، والمثبت من (عس).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

= وأخرجه البخاري (٦٥٣٤) عن إسماعيل بن أبي أويس، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٨٩) من طريق عبدالله بن وهب، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٤٣/٦ من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن مالك، بهذا الإسناد.

وقد روي الحديث عن مالك بإدخال أبي سعيد المقبري بين سعيد وأبي هريرة، أخرجه ابن حبان (٧٣٦٢) من طريق زيد بن أبي أنيسة، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٤٤٣ من طريق إسحاق بن محمد الفروي، كلاهما عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولفظه: «رحم الله عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة في نفس أو مال، فأتاه، فاستحلَّ منه قبل أن يؤخذ من حسناته...» فذكره. قلنا: إسحاق الفروي ـ وإن روى له البخاري ـ تُكُلِّم في روايته عن مالك، وهو هنا متابع.

أما زيد بن أبي أنيسة فهو ثقة من رجال الشيخين، لكن اختلف عليه في هذا الحديث، فروي عنه بإسقاطه \_كما سلف \_، وروي عنه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة \_كما سيأتي \_ دون ذِكر مالك.

وقد خالف إسحاق وزيداً في هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان، وهو الحافظ الجليل، وعبد الله بن وهب، وهو من كبار أصحاب مالك، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في «صحيحه»، فرووه دون ذِكْر أبي سعيد، ورواه ابن أبي ذئب وغيره عن سعيد المقبري، فلم يذكروا فيه أباه، فالرواية عن مالك بإسقاط أبي سعيد المقبري أصح . قال الدارقطني في «العلل» ٣/ورقة ١٨٨: زيادة أبي سعيد المقبري في الإسناد غير مقبولة، لأن الذين رووه عن مالك أثبت من إسحاق الفروى.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٢١)، والبخاري (٢٤٤٩)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٨٦٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٨٧) و(١٨٨)، والبهيقي ٣/٣٦، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (٤١٦٣) من طرق عن ابن أبي ذئب، به.

٩٦١٦ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّان، عن حبيبِ بن الشَّهيدِ، عن عطاءِ، قال:

قال أبو هريرةَ: كلَّ الصلاةِ يُقرَأُ (١) فيها، فما أَسمَعنا رسولُ الله ﷺ أَسمَعْناكُم، وما أَخْفَى علينا أَخْفَيْنا (٢) عليكُم (٣).

٩٦١٧ - حدثنا يحيى، عن سُليمانَ التَّيْمي، عن أنس

عن أبي هريرة؛ قال يحيى: وربما ذَكَرَ النبيَّ ﷺ، قال: «لا يَتَقَرَّبُ العبدُ إليَّ شِبْراً، إلاَّ تَقَرَّبْتُ إليه ذِراعاً، ولا يَتَقَرَّبُ إليَّ ذِراعاً، ولا يَتَقَرَّبُ إليَّ ذِراعاً، إلاَّ تَقَرَّبُ إليه ذِراعاً، إلاَّ تَقَرَّبْتُ إليه بَاعاً \_ أو بَوْعاً \_»(٤).

وسيأتي برقم (١٠٥٧٣) و(١٠٥٧٤). وانظر الحديث السالف برقم (٨٠٢٩). وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (٢٤١٤)، ولفظه: «من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثَمَّ دينار ولا درهم». وإسناده حسن في الشواهد.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٢٧) عن عبدالله بن عمر العمري، والترمذي (٢٤١٩)، وأبسو يعلى (٢٥٩٦) من طريق وأبسو يعلى (٢٥٩٦) من طريق عبدالرحمٰن بن إسحاق المديني، ثلاثتهم عن سعيد المقبري، به. ورواية عبدالرحمٰن بن إسحاق المديني: «من كان عليه دين...»، بدل: «مظلمة». وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) في (ظ٣): نقرأً، وفي (عس): تقرأً.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣): أخفيناه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وانظر (٧٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والشك في رفعه لا يضر، فقد روي =

٩٦١٨ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ عن أبي عن أبي هريرةً، عن النبي ﷺ: «الذي يَطْعُنُ نَفْسَه، إنما

عن ابي هريرة، عن النبي ﷺ: «الذي يطعن نفسه، إنما يَطْعُنُها في النَّارِ، والَّذِي يَطْعُنُها، يَتَقَحَّمُ في النَّارِ، والَّذِي

= من طريق المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، وفيه التصريح برفعه، وقول النبي ﷺ: قال الله تعالى، كما سيأتي لاحقاً. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان، وأنس: هو الصحابي الجليل أنس بن مالك.

وأخرجه البخاري (٧٥٣٧)، ومسلم ص٢٠٦٧ (٢٠) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. زاد مسلم: «وإذا أتاني يمشي، أتيته هرولة».

وأخرجه البخاري معلقاً بإثر الحديث (٧٥٣٧)، ومسلم ص٢٠٦(٢٠)، وأبو عوانة في الدعوات كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١١٨، وابن حبان (٣٧٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤٥٨، وابن حجر في «التغليق» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤٥٨، عن أبيه، عن أنس، عن أبي مريرة، عن النبي عن أنب «قال الله عز وجل...» الحديث. وزاد في آخره عند ابن حبان وابن حجر: «وإذا أتاني مشياً، أتيته هرولةً، وإن هرول سعيت إليه، والله أوسع بالمغفرة».

قال البرقاني كما في «الفتح» ٥١٤/١٣: زيادة: «وإن هرول سعيت إليه، والله أوسع بالمغفرة» لم أجدها عند غير محمد بن المتوكل (راويه عن المعتمر عند ابن حبان وابن حجر). وزاد البيهقي في آخره: «وإذا تقرب مني بوعاً أتيته أهرول»، وستأتي هذه الزيادة في الرواية الآتية برقم (١٠٦١٩) من طريق المعتمر عن أبيه. وانظر (٧٤٢٢).

وقد روي الحديث عن أنس، ليس فيه أبو هريرة، وسيأتي في مسنده ٢٧٧/٣.

قوله: «باعاً أو بوعاً»، قال في «اللسان»: الباع والبَوْع والبُوع: مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما، الأخيرة هذلية.

يَخْنُقُ نَفْسَه، يَخْنُقُها في النّار»(١).

٩٦١٩ - حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا العلاء بنُ عبدِالرحمٰن، عن أبيه

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على \_يعنى \_: «قال الله

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان ـ وهو محمد ـ فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم في الشواهد وأصحاب السنن، وهو صدوق، وقد توبع. أبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج: هو عبدالرحمٰن بن هرمز.

وأخرجه ابن حبان (٥٩٨٧) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٣٦٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٥٥) من طريق عبدالرحمٰن بن أبي الزناد ومالك بن أنس، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به ـ ولم يذكر شعيب في حديثه قوله: «والذي يتقحم في النار».

وانظر ما سلف برقم (٧٤٤٨).

قال السندي: قوله: «الذي يطعن نفسه»، أي: في الدنيا، أي: فيقتلها بالطعنة.

«إنما يطعنها في النار»، أي: في نار جهنم، بالنظر إلى المآل، أي أن جزاء تلك الطعنة في الدنيا هو الطعن في الآخرة، حتى كأن فاعلَ هٰذا فاعلُ ذاك.

«يتقحم»، أي: يوقع نفسه في المهالك، بأن يتردى من جبل، أو يفعل نحوه. «فيها»، أي: في الدنيا. أو المراد: الذي يرمي نفسه في نار الدنيا.

«يتقحّم في النار»، أي: يرميها في نار الآخرة، جزاؤه أن يقال له: ارمها في نار الآخرة. والله تعالى أعلم.

عزَّ وجلَّ: أنا خيرُ الشُّرَكاءِ، مَن عَمِلَ لي عَمَلًا أَشْرَكَ فيه غَيْرِي، فأنا بَريءُ منه، وهو لِلَّذِي أَشْرَكَ»(١).

٩٦٢٠ حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذِئْب، قال: حدثنا سعيدً

عن أبي هريرة، عن النبي على النّاس ِ زَمانٌ اللهِ على النّاس ِ زَمانٌ لا يُبالِي المَرْءُ بما أُخَذَ المالَ، بحلال ٍ أو بحَرَام ٍ» (٢).

وأخرجه الدارمي (٢٥٣٦)، والبخاري (٢٠٥٩) و(٢٠٨٣)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (٢٠٣)، وابن حبان (٢٧٢٦)، والبيهقي في «السنن» ٥/٢٦٤، وفي «الشعب» (٥٦٦٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢١/٣٦، والبغوي (٢٠٣٣) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث برقم (٩٨٣٨) و(١٠٥٦٣) من طريق ابن أبي ذئب.

قلنا: أخرج النسائيُّ هذا الحديث في «سننه» من طريق سفيان الثوري، لكن اختلف الرواة عنه -أي: عن النسائيُّ - في إسناده، فقال ابن السني في روايته عنه كما في «المجتبى» ٢٤٣/٧: سفيان، عن محمد بن عبدالرحمن، عن المقبري، عن أبي هريرة، وأما ابن الأحمر وابن سيار فقد قالا في روايتيهما عنه كما في «النكت الظراف» للحافظ ابن حجر ١٢٨/١٠: عن الشعبي، مكان المقبري. وبناءً عليه فقد وهم الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢٩٦/٤ الحافظ =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، العلاء بن عبدالرحمن \_ وهو ابن يعقوب الحرقي \_ وأبوه كلاهما من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. وانظر (۷۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي.

97۲۱ عن محمد بن عَمْرو. ويزيدُ، قال: أخبرنا محمدُ بن عَمْرو، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةً

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعيَّ والحِدِ، والكافرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعاءٍ» (١).

٩٦٢٢ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعتُ أبي يُحدِّثُ عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «اخْتَتَنَ إبراهيمُ وهو ابنُ

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو ـ وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي ـ روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه الدارمي (٢٠٤٣) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠١٥) من طريق يزيد بن هارون، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢١/٨، وأبو يعلى (٢٠٦٩)، وأبو عوانة ٤٢٨/٥ من طرق عن محمد بن عمرو، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٧).

<sup>=</sup> المزيَّ حيث أورده في «تحفة الأشراف» ٤٨٧/٩ للنسائي من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري، فقال: وهم المزي في «الأطراف» فظن أن محمد بن عبدالرحمٰن هو ابن أبي ذئب، فترجم به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب (أي: عن سعيدالمقبري)، وليس كما ظن، فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشعبي، لا عن سعيد، ومحمد بن عبدالرحمٰن المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلي لا ابن أبي ذئب، لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي.

ثَمانِينَ، اخْتَتَنَ بالقَدُومِ»(١).

٩٦٢٣ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا أبو حَيَّان، قال: حدثنا أبو خَيَّان، قال: حدثنا أبو زُرْعَةَ بنُ عَمْرو بن جَرير

عن أبي هريرة قال: أُتِيَ رسولُ الله عَلَيْهِ بلحم، فدُفعَ إليه اللهُ عَن أبي هريرة قال: أَنا سَيِّدُ اللهُ عَلَ ثَمْ قال: «أَنا سَيِّدُ النَّاسِ يومَ القِيامَةِ، وهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذٰلك؟ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ النَّاسِ يومَ القِيامَةِ، وهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذٰلك؟ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ اللَّهُ وَبَلَّ النَّاسِ والإَخِرِينَ في صَعِيدٍ واحِدٍ، يُسْمِعُهُم الداعِيَ، ويَنْفُذُهُم اللَّوَلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ واحِدٍ، يُسْمِعُهُم الداعِيَ، ويَنْفُذُهُم

وأخرجه ابن حجر في «تغليق التعليق» ١٥/٤ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري بإثر الحديث رقم (٣٥٥٦) عن ابن عجلان، عن أبي هريرة.

وخالف الليثُ بن سعد يحيى بنَ سعيد في لفظه، فقد أخرجه ابن حبان (٦٢٠٥) من طريقه، عن ابن عجلان، به \_ ولفظه: «اختتن إبراهيم النبي حين بلغ عشرين ومئة سنة، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة، واختتن بالقدوم».

قلنا: ورواية يحيى بن سعيد القطان هي المحفوظة، فقد رجَّح أهل العلم أن سنَّ إبراهيم عند اختتانه كان ثمانين سنة، وانظر ما سلف برقم (٨٢٨١).

(٢) في (ظ٣): فنَهَشَ منها نَهشةً بالمثلثة. قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٣/٦٦: وكلاهما صحيح، بمعنى: أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد جید، عجلان والد محمد ـ وهو مولی فاطمة بنت عتبة المدني ـ علق له البخاري، وروی له مسلم وأصحاب السنن، وابنه محمد علق له البخاري، واستشهد به مسلم، وروی له أصحاب السنن، وهما صدوقان.

البَصَرَ، وتَدْنُو الشمسُ، فيَبْلُغُ<sup>(۱)</sup> الناسَ مِن الغَمِّ والكَرْبِ ما لا يُطِيقُونَ ولا يَحْتَمِلُونَ، فيقولُ بعضُ الناس لِبَعْض : أَلا تَرُوْنَ ما أَنتُم فيه؟ ما قَدْ بَلَغَكُم؟ ألا تَنْظُرونَ مَن يَشْفَعُ لَكم إلى رَبِّكُم عزَّ وجلَّ؟ فيقولُ بعضُ الناس لبعض : أَبُوكم آدَمُ.

فَيَأْتُونَ آدمَ، فيقولونَ: يا آدمُ، أنتَ أبو البَشرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِه، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِه، وأَمَر المَلائِكة فسَجَدُوا(٢) لَكَ، فاشْفَعْ لَنا إلى رَبِّك، ألا تَرَى ما نحنُ فيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَغَنا؟ فيقول آدمُ عليه السلام: إنَّ رَبِّي عز وجل قد غَضِبَ اليومَ غَضَباً لم يَعْضَبْ قبلَه مِثْلَه، ولن يَعْضَبَ بَعدَه مِثْلَه، وإنَّه نَهانِي عن الشَّجرةِ فَعَصَيْتُه، نَفْسِي نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إلى غَيري، اذْهَبُوا إلى غَيري، اذْهَبُوا إلى نُوح .

فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيقولونَ: يا نوحُ، أنتَ أوَّلُ الرُّسُلِ إلى أهلِ الأَرضِ، وسَمَّاكَ الله عَبْداً شَكُوراً، فاشْفَعْ لَنا إلى رَبِّكَ (٣)، ألا تَرَى ما نحنُ فيه ؟ ألا تَرَى ما قد بَلَغَنا؟ فيقول نوحٌ: إنَّ ربِّي قَدْ غَضِبَ اليومَ غَضَباً لم يَغْضَبْ قبلَه مِثْلَه، ولَنْ يَغْضَبَ بعدَه مِثْلَه،

<sup>(</sup>١) في (ظ٣) و(عس): فبَلَغَ.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣): «ليسجدوا»، وفي نسخة على هامشها: «فسجدوا» كما هو مثبت.

<sup>(</sup>٣) في (م): عند ربك.

وإنَّه كانت لِي دَعْوةٌ (١) على قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، اَفْسِي، اَفْسي، اَذْهَبُوا إلى إبراهيمَ.

287/Y

فَيَأْتُونَ إبراهيم، فيقولونَ: يا إبراهيم، أنتَ نبيُّ اللَّهِ وخَلِيلُه مِن أهلِ الأَرض، اشْفَعْ لنا إلى رَبِّك، ألا تَرَى ما نَحْنُ فيهِ؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَغَنا؟ فيقولُ لهم إبراهيمُ: إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليومَ غَضَباً لم يَغْضَبْ قبلَه مِثْلَه، ولَنْ يَغْضَبَ بعدَه مِثْلَه للذكر كَذِباتِهِ لَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذهَبُوا إلى غَيْرِي، اذهَبُوا إلى مُوسى.

فيأتُونَ مُوسى، فيقولونَ: يا موسى، أنتَ رسولُ اللّهِ، اصْطَفاكَ اللّه بِرسالاتِهِ وبِتَكْلِيمِه على النّاس، اشفَعْ لنا إلى ربّك، ألا تَرَى اللّه بِرسالاتِهِ وبِتَكْلِيمِه على النّاس، اشفَعْ لنا إلى ربّك، ألا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنا؟ فيقولُ لهم مُوسى: إنَّ رَبّي مَا نحنُ فيه؟ ألا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنا؟ فيقولُ لهم مُوسى: إنَّ ربّي قد غَضِبَ اليومَ غَضَباً لم يَغْضَبْ قبلَه مِثْلَه، ولَنْ يَغْضَبَ بعدَه مِثْلَه، وإنِّي قَتَلْتُ نَفْساً لم أُوْمَرْ بِقَتْلِها، نَفْسِي نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، الْهَبُوا إلى عِيسى.

فَيَأْتُونَ عِيسى، فيقولون: يا عيسى، أنتَ رسولُ اللهِ وكَلِمَتُهُ أَلْقَاها إلى مريمَ ورُوحٌ مِنْه -قال: هٰكذا هُوَ وكَلَّمْتَ الناسَ في المَهْدِ، فاشْفَعْ لنا إلى رَبِّكَ، ألا تَرَى إلى ما نحنُ فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَغَنا؟ فيقولُ لهم عِيسى: إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليومَ غَضَباً لم يَغْضَبْ قبلَه مِثْلَه، ولَنْ يَعْضَبَ بعدَه مِثْلَه ـ ولم يَذْكُو له ذَنْباً ـ، لم يَغْضَبْ قبلَه مِثْلَه، ولَنْ يَعْضَبَ بعدَه مِثْلَه ـ ولم يَذْكُو له ذَنْباً ـ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ظ٣) إضافة: دعوت بها.

اذهَبُوا إلى غَيْري، اذهَبُوا إلى محمدٍ.

فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يا محمدُ، أنتَ رسولُ اللّهِ وَخَاتَمُ الْأنبياءِ، غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأَخَرَ (۱)، فاشْفَعْ لنا إلى رَبّك، ألا تَرَى إلى ما نحنُ فيه ؟ أَلا تَرى ما قد بَلَغَنا؟ فأَقُومُ، فآتي تحت الله عليّ، ويُلْهِمُني العَرْش، فأَقعُ ساجِداً لِربِّي عزَّ وجلَّ، ثمَّ يَفْتَحُ الله عليّ، ويُلْهِمُني مِن مَحَامِدِه وحُسْنِ الثَّناءِ عليهِ شيئاً لم يَفْتَحُهُ على أَحَدٍ قَبْلي، فيُقالُ: يا محمدُ، ارْفَعْ رَأْسكَ، سَلْ (۱) تُعْطَه، اشْفَعْ تُشَفَّع، فأقول: يا ربِّ أُمَّتِي، يا ربِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، يا ربِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، يا ربِّ أُمَّتِي على مَن البابِ الأيمَنِ مِن أبوابِ الجَنَّةِ، وهُم شُركاءُ الناسِ فيما عليهِ مِن البابِ الأيمَنِ مِن أبوابِ الجَنَّةِ، وهُم شُركاءُ الناسِ فيما ميواهُ من الأبواب»، ثم قال: «والَّذي نفسُ محمدٍ بيَدِهِ، لَمَا بينَ محمدُ وبُصْرَى» (٥).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: غفر الله لك ذنبك، ما تقدم منه وما تأخر.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: وسَلْ.

<sup>(</sup>٣) في (ظ٣) و(عس): رَبِّ، دون حرف النداء.

<sup>(</sup>٤) في (ط٣): لَكَما.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حيان: اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمى الكوفي.

وأخــرجــه النســائي في «الكبــرى» (١١٢٨٦)، وابن خزيمــة في «التــوحيد» ٥٩٦-٥٩٢/٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهٰذا الإِسناد.

= وأخرجه ابن المبارك في «مسنده» (۱۰۱)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (178) و (۱۳۳۲) و (۱۲۸/۱۲) و (۱۲۸/۱۲) و (۱۲۸/۱۲) و (۱۲۸/۱۲) و (۱۲۸/۱۲)، و (۱۹۲۱)، و (۱۹۲)، و (۱۹۲)

وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٨٤)، ومسلم (١٩٤) (٣٢٨)، وابن حبان (٦٤٦)، وابن منده (٦٨٦)، وأبو نعيم (١٧٥) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، به. وزاد في هٰذه الرواية ذكر الكذبات في قصة إبراهيم، وهي قوله في الكوكب: ﴿هٰذا ربِّي﴾، وقوله لآلهتهم: ﴿بل فعله كبيرهم هٰذا﴾، وقوله: ﴿إنِّي سَقيم﴾. ورواية أبي نعيم مقتصرة على قصة مِصْراعَي الجنة التي في آخر الحديث.

وأخرجه بنحوه مختصراً جداً مسلم (١٩٥)، وابن خزيمة ٢٠٠٠-٢٠١، وأبو عوانة وأخرجه بنحوه مختصراً جداً مسلم (١٩٥)، وابن منده (٨٨٣) من طريق أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وعن ربعي بن حِراش، عن حذيفة بن اليمان، مرفوعاً.

وقد سلفت قصة حب النبي ﷺ للذراع فقط برقم (٨٣٧٧) من طريق أبي عقيل عبدالله بن عقيل، عن أبي حيان. وانظر ما سيأتي برقم (١٠٩٧٢).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣)، سلف برقم (٢٦٩٣) في مسند ابن عباس، وسيأتي في مسنده ١١٦/٣.

وعن أبي بكر الصديق، سلف برقم (١٥).

وعن ابن عباس، سلف برقم (٢٥٤٦).

وعن ابن عمر عند البخاري (١٤٧٤) و(١٤٧٥).

وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٣١٤٨).

وعن سلمان الفارسي عند ابن أبي شيبة ٢١/٤٤١، والطبراني (٦١١٧). وعن عقبة بن عامر الجهني عند الطبراني ١٧/(٨٨٧).

قوله: «ينفذهم البصر»، قال الحافظ في «الفتح» ٢٩٩٦/١: بفتح أوله وضم الفاء، من الثلاثي، أي: يخرِقُهم. وبضم أوله وكسر الفاء، من الرباعي، أي: يحيط بهم، والذال معجمة في الرواية، وقال أبو حاتم السجستاني: أصحاب الحديث يقولونه بالمعجمة، وإنما هو بالمهملة، ومعناه: يبلغ أولهم وآخرهم. وأجيب بأن المعنى: يحيط بهم الرائي، لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض، فلا يكون فيها ما يستتر به أحد من الرائي، وهذا أولى من قول أبي عبيد [في «غريب الحديث» ٤/٢٥]: يأتي عليهم بصر الرحمٰن، إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم في كل حال، سواء الصعيد المستوي وغيره، ويقال: نفذه البصر: إذا بلغه وجاوزه، والنّفاذ: الجواز والخلوص من كل شيء، ومنه: نَفَذَ السهم: إذا خرق الرّميّة وخرج منها.

وقوله: «فذكر كذباته»، وقع في رواية البخاري: فذكرهن أبو حيان في الحديث، يعني: أن مَن دون أبي حيان اختصرها من الحديث، وقد ذُكِرَت في رواية عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، كما أشرنا في التخريج، لكن وقع عنده أنها قوله ـ عليه السلام ـ في الكوكب: ﴿هٰذا ربي﴾، وقوله: ﴿بل فعله كبيرهم هٰذا﴾، وقوله: ﴿إني سقيم﴾. وجاء في الحديث السالف برقم (٩٢٤١) قوله: ﴿لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات...»، وذكر بدل قوله في الكوكب: ﴿هٰذا ربي﴾، قوله في سارة: ﴿إنها أختى».

وقوله: «لما بين مِصْراعَين. . . » الخ، قال النووي في «شرح مسلم» ٣/٦٩: =

٩٦٢٤ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثنا سعيدُ بن أبي سعيدٍ

عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا شَتَمَ أبا بكرٍ والنبيُّ عَلَيْهِ جالسٌ، فَجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهِ يَعْجَبُ ويَتَبَسَّمُ، فَلَمَا أَكْثَرَ رَدَّ عليهِ بعضَ قولِهِ، فَغَضِبَ النبيُّ عَلَيْهِ وقامَ، فَلَحِقَه أبو بكرٍ، فقال: يا رسولَ الله، كانَ يَشْتِمُني وأنتَ جالسٌ، فلما رَدَدْتُ عليه بَعضَ قولِه غَضِبْتَ وقُمتَ! قال: «إنَّه كانَ مَعَكَ مَلَكُ يَرُدُ عنكَ، فلمَّا رَدَدْتَ عليهِ بعضَ قولِه، وقعَ الشَّيطانُ، فلمَّ أَكُنْ لأَقْعُدَ معَ الشَّيطانِ».

ثم قالَ: «يا أبا بَكْرٍ، ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ حَقَّ: ما مِن عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةٍ فَيُغْضِي عنها للهِ عزَّ وجلَّ، إلَّا أَعزَ الله بِها نَصْرَهُ، وما فَتَحَ رَجلٌ بابَ عَطِيَّةٍ يُريدُ بها صِلَةً، إلَّا زادَهُ الله بها كَثْرةً، وما فَتَحَ رَجلٌ بابَ مَسأَلَةٍ يُريدُ بها كَثْرةً، إلَّا زادَهُ الله عزَّ وجلَّ بها قِلَّةً»(١).

<sup>=</sup> المصراعان \_ بكسر الميم \_: جانبا الباب.

وهَجَر - بفتح الهاء والجيم -: وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين. قال الجوهري في «صحاحه»: هجر اسم بلد مذكر مصروف. قال: والنسبة إليه هاجري، وقال أبو القاسم الزجاجي في «الجمل»: هجر يُذَكَّر ويؤنَّث. قلت: وهجر هٰذه غير هجر المذكورة في حديث: «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر» تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تُصنَع بها وهي غير مصروفة.

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره، وقد حولف ابن عجلان في إسناد هذا الحديث، فقد رواه الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن بشير بن المحرَّر، عن سعيد بن الليث بن سعد، ورجحها البخاري في «التاريخ» ۱۰۲/۲، والدارقطني في =

= «العلل» ١٥٣/٨، فإن الليث أصح الناس روايةً عن المقبري، وأما ابن عجلان فيقع له في أحاديثه عن سعيد المقبري بعض الأوهام، لكن للحديث متابعات وشواهد تنهض به إلى التحسين.

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٨٢٠)، والبيهقي في «السنن» ١٠/ ٢٣٦، وفي «الآداب» (١٤٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولم يذكر البيهقي في حديثه قصة الحض على الصلة والنهي عن المسألة.

وأخسرجه أبو داود (٤٨٩٧)، والبيهقي في «الآداب» (١٥٠م)، والبغوي (٣٥٨٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، به. واقتصر أبو داود ومن طريقه البيهقي على الشطر الأول منه.

وأما الرواية المرسلة، فقد أخرجها البخاري في «تاريخه» ١٠٢/٢، وأبو داود (٤٨٩٦)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٦٦٦٩)، وفي «الآداب» (١٥٠). وإسنادها ضعيف لجهالة بشيربن المحرَّر راويه عن سعيد بن المسيب، فلم يرو عنه غير سعيد المقبري، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الميزان» 1/٣٢٩: لا يُعرَف.

وقد رُوي موصولاً عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٢٣٥) من طريق القاسم بن دينار، حدثنا حسين بن علي الجعفي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن علي بن زيد إلا سفيان بن عيينة، ولا رواه عن سفيان إلا حسين الجعفي، تفرد به القاسم بن دينار، ورواه الناس عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فإن كان حسين الجعفي حفظه فهو غريب من حديث علي بن زيد، عن ابن المسيب. قلنا: وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. =

٩٦٢٥ ـ حدثنا يحيى، حدثنا ابنُ عَجْلان، حدثني وَهْبُ بن كَيْسان، قال:

مَرَّ أَبِي على أبي هريرة، فقال: أينَ تُرِيدُ؟ قال: غُنيمَةً لي. قال: نعم، امسَحْ رُعَامَها، وأَطِبْ مُرَاحَها، وصَلِّ في جانب

= وقول النبي ﷺ: «ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره»، سلف بنحوه بإسناد صحيح على شرط مسلم برقم (٧٢٠٦)، وقوله ﷺ: «ما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرةً إلا زاده الله عز وجل بها قِلَّةً»، سلف بإسناد قوي برقم (٩٤٢١).

وللشطر الأول من الحديث شاهد من حديث النعمان بن مقرِّن، سيأتي ٥/٥٤، لكن ليس فيه ذِكْر لأبي بكر رضي الله عنه، وإنما قال: رجل، ولم يسمه، وإسناده منقطع.

وشاهد آخر من مرسل زيد بن أثيع عند معمر في «جامعه» الملحق «بمصنف عبدالرزاق» (٢٠٢٥٥)، وفيه التصريح باسم أبي بكر، وزيد بن أثيع ـ ويقال يثيع ـ لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ووثقه ابن حبان والعجلي وابن حجر في «التقريب».

ولتتمة الحديث مقطعاً شواهد من حديث عبدالرحمٰن بن عوف، سلف برقم (١٦٧٤).

ومن حديث أبي كبشة، سيأتي ٢٣١/٤، وصححه الترمذي في «سننه» (٢٣٢٥).

وشاهد ثالث من حديث أم سلمة عند الطبراني في «الأوسط» (٢٢٩١)، والقضاعي (٨١٧). قال الهيثمي في «المجمع» ١٠٥/٣: فيه زكريا بن دويد: وهو ضعيف جداً.

ورابع من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١٢١٥٠)، والقضاعي (٨١٦). وإسناده ضعيف.

مُراحِها، فإنها من دَوَابِّ الجَنَّةِ، وانْتَسِيءْ(۱) بها، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّها أَرضُ قَلِيلةُ المَطَرِ». قال: يعني المدينة (۲).

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، وهو قوي، لكن لم يصرح فيه وهب بن كيسان بسماعه من أبي هريرة، وقد قيل ـ دون جزم كما عند المِزِّي ـ: إنه رآه، لكن جزم بذلك الذهبي في «السير» ٢٢٦/٥. قلنا: وقد تابعه حميد بن مالك عليه دون القسم المرفوع منه، فقد أخرجه مالك في «الموطأ» برواية يحيى ٣٩٣/٢، وبرواية أبي مصعب الزهري (١٩٦٥)، ومن طريقه المزي في ترجمة حميد من «تهذيب الكمال» ٧/٠٩، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ترجمة حميد من «تهذيب الكمال» ٧/٠٩، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عمروبن حلحلة، عن حميد بن مالك، عن أبي هريرة وفيه قصة. وهذا إسناد صحيح.

وروي هٰذا القسم مرفوعاً، أخرجه البزار (٤٤٤ ـ كشف الأستار) عن عبدالله بن جعفر بن نجيح، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب بن كيسان، عن حميد بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي على وهٰذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن جعفر بن نجيح ـ وهو والد علي ابن المديني ـ، وقد أخطأ فيه أيضاً، فأدخل وهب بن كيسان بين محمد بن عمرو بن حلحلة وحميد بن مالك، وزاد رفعَه، قال البيهقي في «السنن» ٢/٠٥٠ بعد أن أشار إلى هٰذه الرواية: والموقوف أصح.

وأخرجه مرفوعاً أيضاً الطبراني في «الأوسط» (٥٣٤٢)، والخطيب في «تاريخ =

ردارة لنياري مرطوس إسماير عدما المع

<sup>(</sup>١) اختلفت النسخ في رسم هذا الحرف، وأثبتنا ما في النسخة التي أشير إليها في هامش (ظ٣)، فإنها أقربها إلى الصواب، والمعنى: تباعَد بها عن أرض المدينة، وذكر العِلَّة في ذلك، وهي أنها قليلة المطر، يقال: انتساً عنه: إذا تأخَّر وتباعَد.

= بغداد» ٤٣٢/٧، والبيهقي ٢/٥٠٤ من طريق إبراهيم بن عيينة أخي سفيان، عن أبي حيان يحيى بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمروبن جرير، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن عيينة. ثم إن في هذا الإسناد اضطراباً، فقد قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ١٣٧/١، كنت أستحسن هذا الإسناد، فبان لي خطؤه، فإذا قد رواه عمار بن محمد، عن أبي حيان، عن رجل من بني هاشم، عن النبي على بمثله، وهو أشبه. قلنا: وعمار هذا لم نتبيّنه، إلا أن يكون هو الثوري، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطىء. والرجل الهاشمي مجهول.

وأخرجه مرفوعاً كذلك ابن عدي في «الكامل» ٢٠٨٨/٦، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٤٤٩/٢ من طريق يعقوب بن كاسب، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب بن حميد بن كاسب، فقد تكلم فيه غير واحد، وذكر بعضهم أنه أسنَد مراسيل، وله مناكير وغرائب.

وأخرج البزار (١٣٢٩)، والخطيب في «تاريخه» ١٤٥/٩ من طريق سليم بن إبراهيم الورّاق، عن سعيد بن محمد الزهري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «أحسنوا إلى الماعز، وأميطوا عنها الأذى، فإنها من دوابِّ الجنة». وهٰذا إسناد واه، سعيد بن محمد الزهري ضعيف، وسلم بن إبراهيم متهم بالكذب.

وأخرج نحو هذا المتن البزار (۱۳۳۰) من طريق يزيد بن عبدالملك النوفلي، عن داود بن فراهيج، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف جداً، يزيد النوفلي ضعيف جداً، وداود بن فراهيج مختلف فيه. ورواه يزيد بن عبدالملك بإسناد آخر فجعله من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه عبد بن حميد (۹۸۷).

وفي هٰذا الباب عن ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه (٢٣٠٦)، وابن عدي ٢٧٢/٢، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٠٢) بلفظ: «الشاة من دواب =

٩٦٢٦ ـ حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني سَلْمُ بن عبدِالرحمٰن، عن أَرْعةَ

عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِن الخَيل (١).

٩٦٢٧ حدثنا يحيى، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدثني القَعْقاعُ بنُ حَكِيم، عن أبي صالح ِ

= الجنة»، وفي إسناده زَرْبيُّ بنُ عبدالله، وهو متفق على ضعفه.

وعن ابن عباس كذلك عند الخطيب في «تاريخه» ٧/٤٣٥، وفي إسناده الحسن بن مهدي الكيساني المروزي، قال الدارقطني: مجهول.

وقول أبي هريرة: «صَلِّ في مُراحها» قد ورد في المرفوع ما يشدُّه من إباحة الصلاة في مرابض الغنم، انظر ما سيأتي برقم (٩٨٢٥).

وأما قول النبي عن أفي هذا الحديث: «إنها أرض قليلة المطر» فلم يرد عن أبي هريرة عند غير المصنف، وله شاهد من حديث عبدالله بن ساعدة أخي عويم بن ساعدة عند الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ٢٧/٤، قال الهيثمي: فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.

قوله: «امسح رُعامها»، قال السندي: «رُعامها» بالضم: هو ما يسيل من أنوفها، والمراد حسن تعهدها. قلنا: وقع في نسخة ابن عساكر بإعجام العين، والرغام: التراب، قال ابن الأثير في «النهاية»: كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة، وقال: إنه ما يسيل من الأنف، والمشهور فيه والمروي بالعين المهملة، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعايةً لها وإصلاحاً لشأنها.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، سَلم بن عبدالرحمٰن ـ وهو النخعي ـ ثقة، خرَّج له مسلم هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري. وهو مكرر (٧٤٠٨).

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللّيلِ فَصَلَّى، وأَيْقَظَ أَهْلَه فَصَلَّتْ، فإنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهها الماءَ. رَحِمَ (١) الله امرأةً قامَتْ مِنَ اللّيلِ ، فأَيْقَظَتْ زَوْجَها فَصَلَّى، فإنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهه الماءَ»(٢).

٩٦٢٨ ـ حدثنا يحيى، عن عُبيدِالله، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ عن أبي عن الرَّنادِ، عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ: أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بَيْع ِ الحَصاةِ وبَيْع ِ الْغَرَر ٣٠).

٢ / ٩٦٢٩ حدثنا يحيى، حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني الزُّهْريُّ، قال: حدثني ثابتُ الزُّرَقِيُّ، قال:

سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسول الله على: «لا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فإنَّها تَجِيءُ بالرَّحمَةِ والعَذَابِ، ولٰكِنْ سَلُوا اللَّهَ مِن خَيرِها، وتَعوَّذُوا مِن شَرِّها»(٤).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: ورحم.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي من أجل محمدِ بنِ عَجْلان. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو مكرر (٧٤١٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، وأبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج: هو عبدالرحمٰن بن هرمز. وهو مكرر (٧٤١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (٧٤١٣).

٩٦٣٠ حدثنا يحيى، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، قال: حدثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن أبيه (١)

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يوماً إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "٢).

٩٦٣١ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثني سعيدُ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «ثَلاثةٌ كُلُهُم حَقُّ على الله عزَّ وجلَّ، والنَّاكِحُ الله عزَّ وجلَّ، والنَّاكِحُ لِيَسْتَعْفِفَ، والمُكاتَبُ يُريدُ الأَداءَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبيه» ثابت في عامّة الأصول الخطية، لكنه رُمِّج في (ظ۳) وضبب عليه في كل من (عس) و(ل)، وهو ثابت في الموضع السابق للحديث، حيث سلف بإسناده ومتنه برقم (٧٤١٤). وفي «أطراف المسند» ذُكر هٰذا الحديث مرتين، مرة في ترجمة سعيد المقبري عن أبي هريرة ٢٣٦/٧، ومرة في ترجمة أبي سعيد عن أبي هريرة ١١/٨، فكأنَّ الحافظ يشير إلى أن أبا سعيد ذُكِرَ مرةً، ولم يُذكر مرةً، فيكون الصواب حذفه من هٰذ الموضع، لأنه ثابت في الموضع السالف، ويؤيد هٰذا الاحتمال أن الحديث مروي من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد، عن أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٨٩٩) دون ذِكْر أبي سعيد، فلعل ابن أبي ذئب رواه على الوجهين، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٧٤١٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وهو مكرر (٧٤٢٠).

قوله: «ليستعفف»، قال السندي: هكذا بفك الإدغام في النسخ، والظاهر: ليستعفُّ، إذ اللام الداخلة عليه لام تعليل، بمعنى «كي»، وليست لام الأمر، =

٩٦٣٢ ـ حدثنا يحيى، عن ابنِ أبي عَرُوبة، قال: حدثنا قَتادةً، عن عبدالرحمٰن بن آدمَ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «الأنبياءُ إِخْوَةً لِعَلَّاتٍ، دِينُهُم واحِدٌ وأُمَّهاتُهُم شَتَّى، وأَنا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابنِ مَريم، لأَنَّهُ لم يَكُنْ بيني وبينَه نَبيُّ.

وإِنَّه نازِلٌ، فإِذا رَأَيتُمُوهُ فاعْرِفُوهُ، فإنَّهُ رَجُلُ مَرْبُوعٌ، إلى الحُمْرَةِ والبَياضِ، سَبِطٌ، كأنَّ رأسَه يَقْطُرُ وإنْ لم يُصِبْه بَلَلٌ، بينَ مُمَصَّرَتَيْنِ، فيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، ويَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، ويَضَعُ الجِزْيَةَ، ويُعَطِّلُ الْمِلَلَ، حتَّى تَهلِكَ (١) في زَمانِهِ المِلَلُ كُلُّها غيرَ الإسلام.

ويُهْلِكُ اللّهُ في زَمانِهِ المَسِيحَ الدَّجَالِ (٣) الكَذَّابَ، وتَقَعُ الْأَمنَةُ في اللّهِ في اللّهِ المَسِيحَ الدَّجَالِ (٣) الكَذَّابَ، وتَقَعُ اللّهَوِ، في الأرضِ حتَّى تَرْتَعَ الإبِلُ معَ الأسْدِ جَميعاً، والنَّمورُ مَعَ البَقَرِ، والذِّئابُ معَ الغَنَم، ويَلْعَبَ الصِّبيانُ والغِلْمانُ (٣) بالحَيَّاتِ لا يَضُرُّ بعْضُهم بَعْضاً، فَيَمْكُثُ ما شاءَ الله أن يَمْكُثُ، ثُمَّ يُتَوَفَّى، فيُصلِّي عليه المُسلمونَ ويَدْفنُونَهُ (٤).

<sup>=</sup> وفك الإدغام إنما يحسن مع لام الأمر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: حتى يُهلك الله في زمانه.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣) و(عس): مسيح الدجال، من باب معاملة الصفة معاملة الاسم، أو إضافة الموصوف إلى صفته.

<sup>(</sup>٣) في (ظ٣): أو الغلمان، على الشُّك.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وفي هذا الإسناد انقطاع، فلم يثبت سماع قتادة من =

عبد الرحمٰن بن آدم عبد الوهاب، قال: حدثنا هشام، عن قَتادة، عن عبد الرحمٰن بن آدم

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَنَ أنه قال: «الأنبياءُ...» فذكر معناهُ، إلا أنه قال: «حتَّى يَهْلِكَ في زَمانِهِ مَسِيحُ الضَّلالَةِ الأَعْوَرُ الكَذَّابُ»(١).

٩٦٣٤ ـ حدثنا حسينٌ في تفسير شَيْبانَ، عن قتادةَ، قال: حَدَّثَ (٢) عبدُ الرحمٰن بن آدم

= عبدالرحمٰن بن آدم، وهو مولى أم بُرثُن. وابن أبي عروبة ـ واسمه سعيد ـ اختلط ، بأخرة، لكن يحيى القطان روى عنه قبل الاختلاط، وكذا من تابعه في مصادر التخريج الآتية. وانظر (٩٢٧٠).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥٨/١٥ عن محمد بن بِشر، والطبري في «تفسيره» ٢٢/٦ من طريق يزيد بن زُريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

السَّبطُ، والسَّبطُ، والسَّبطُ: هو الشعر المسترسل، وهو نقيض الجَعْدِ.

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كسابقه. هشام: هو ابن عبدالله الدَّستُوائي، وعبدالوهاب: هو ابن عطاء الخفاف.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٧٥)، وأخرجه إسحاق بن راهويه (٤٣)، وابن حبان (٦٨١٤) من طريق معاذ بن هشام، والآجري في «الشريعة» ص٣٨٠ من طريق وهب بن جرير، ثلاثتهم (الطيالسي، ومعاذ، ووهب) عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: حدَّثنا، وهو خطأ، فلم يثبت سماع قتادة من عبدالرحمٰن بن آدم كما أسلفنا، وما أثبتناه من النسختين العتيقتين المتقنتين (ظ٣) و(عس).

عن أبي هريرة، قال: دَخَلَ رجلٌ المسجد، فصلَّى والنبيُّ عَلَيْهِ، فسلم، فرد عليه السلام في المسجد، ثم جاء إلى النبيِّ عَلَيْه، فسلم، فرد عليه السلام وقال: «ارْجِعْ فصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فرجع (٢)، ففَعَلَ ذٰلك ثلاث مَرّاتٍ، قال: فقال: والَّذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، ما أُحْسِنُ غيرَ هٰذا، فعلَّمني. قال: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ، فكَبِّر، ثم اقْرَأُ ما تَيسَّرَ فعلَمْني. قال: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ، فكبِّر، ثم اوْرَأُ ما تَيسَّرَ مَعَكَ مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ راكِعاً، ثم ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً، ثم ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً، ثم ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ عالمَئِنَّ عالمَئِنَ عالمَا عَلَى ع

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كسابقه. حسين: هو ابن محمد بن بَهرام المَرُّوذي، وشيبان الذي روى عنه التفسير: هو شيبان بن عبدالرحمن النَّوي. وإنظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) لفظة «فرجع» لم ترد في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (۷۵۷) و(۷۹۳) و(۲۲۵۲)، وفي «القراءة خلف الإمام» (۱۱۳)، ومسلم (۳۹۷) (٤٥)، وأبو داود (۸۵٦)، والترمذي (۳۰۳)، والنسائي ۲/۲۶، وأبو يعلى (۲۵۷۷) و(۲۲۲۲)، وابن خزيمة (٤٦١) و(۵۹۰)، وأبو عوانة ۲/۳۲-۱۰، والطحاوي ۲۳۳/۱، وابن حبان (۱۸۹۰)،

= والبيهقي ٢/٨٨ و١١٧ و٢٧١-٣٧٢، وابن حزم في «المحلى» ٢٥٦/٣ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

واقتصر البخاري في الموضع الثالث من «الصحيح» على قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً»، واقتصر في «القراءة» على قوله: «إذا أقيمت الصلاة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع». ولم يسق البيهقي لفظه في الموضع الأول والثاني. وسقط أبو سعيد المقبري من رواية ابن حبان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٨١، والبخاري في «صحيحه» (٦٦٦) و(٦٦٦)، وفي «القراءة خلف الإمام» (١١٤) و(١١٥)، ومسلم (٣٩٧) (٤١)، وأبو داود (٨٥٦)، وابن ماجه (١٠٦٠) و(٣٩٩)، والترمذي (٢٦٩٢)، وابن خزيمة (٤٥٤)، وأبو عوانة ٢/٣٠١-١٠٤ و١٠٤، والبيهقي ٢/٦٢١ و٣٧٧، والبغوي (٥٥٢) من طرق عن عُبَيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. دون ذِكْر أبي سعيد المقبري.

واقتصر البخاري في «القراءة خلف الإمام» على قوله: «كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع». واقتصر ابن ماجه في الموضع الثاني على قول أبي هريرة: أن رجلًا دخل المسجد، ورسول الله على جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم، فقال: «وعليك السلام». ولم يسق الترمذي لفظه.

قال الحافظ في «الفتح» ٢٧٧/٢: قال الدارقطني: خالف يحيى القطان أصحاب عبيدالله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا: عن أبيه، ويحيى حافظ، قال: فيشبه أن يكون عبيدالله حدَّث به على الوجهين، وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه، ورجح الترمذي رواية يحيى.

ثم قال: لكل من السروايتين وجه مرجِّح، أما رواية يحيى، فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيداً لم يوصف بتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثَمَّ أخرج الشيخان الطريقين.

قلنا: وأخرجه البيهقي ٣٧٤-٣٧٤ من طريق ابن وهب، عن عَبْدالله بن عمر =

٩٦٣٦ حدثنا يحيى، عن إسماعيل \_ يعني ابن أبي خالد\_، قال: حدثنا زياد

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا كِسْرَى بعدَ كِسْرَى، ولا قَيْصَرَ بعدَ كِسْرَى، ولا قَيْصَرَ بعدَ قَيْصَرَ، والَّذي نَفْسُ محمدٍ بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنوزُهما في سَبيل اللَّهِ عزَّ وجلَّ»(١).

٩٦٣٧ - حدثنا يحيى ويزيد، عن إسماعيل، عن أبيه:

أَنَّ أَبِا هريرة كَانَ يُصَلِّي بِهِم بِالمدينةِ نحواً مِن صلاةٍ قَيسٍ ، وكان قيسٌ لا يُطَوِّلُ، قال: قلتُ: هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ الله عَيَّا يُصَلِّي؟ قال: نعم، أو أَوْجَزَر. وقال يزيد: أو أَوْجَزَر. حدثناه وكيعٌ، قال: نعم، وأَوْجَزَر.

٩٦٣٨ - حدثنا يحيى، عن أَشْعَتْ، عن مُحمدٍ، عن أبي صالحٍ ذَكُوانَ

<sup>=</sup> العمري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وعبدالله بن عمر ضعيف. وفي الباب عن رفاعة بن رافع، سيأتي ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سلف الكلام على إسناده برقم (٧٤٧٨). زياد: هو المخزومي.

<sup>(</sup>٢) يعني أن رواية يزيد ليس فيها كلمة «نعم».

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن، وسلف برقم (٨٨٨٨) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وبَيَّن فيه هناك أن قيساً هو ابن أبي حازم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٦/٢ عن وكيع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن عبدالله بن إدريس، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ، وجابرٍ، اثنينِ (١) من هُؤلاءِ النَّلاثة: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن الصَّرْفِ (١).

٩٦٣٩ ـ حدثنا يحيى، قال: حدثنا فُضَيل بن غَزْوانَ، قال: حدثني ابنُ أبي نُعْم

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «الـنَّهبُ بالنَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، مِثْلًا بمِثْل ، يداً بِيَدٍ، مَن زادَ أو ازْدادَ، فقد أَرْبَى » (٣).

٩٦٤٠ ـ حدثنا يحيى، عن شُعبةً، قال: حدثني محمد بن جُحَادةً، عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كَسْبِ الإِماءِ(١).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: «أو اثنين» بزيادة «أو».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أشعث: وهو ابن عبدالملك الحُمْراني، فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو ثقة. محمد: هو ابن سيرين.

وسيأتي الحديث مكرراً في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٤٩). قوله: «نهى عن الصرف»، قال السندي: أي: بالنسيئة، أو بالزيادة مع

قوله: «مهى عن الصرف»، قال السندي. أي. بالنسينة، أو بالريادة شع الاتحاد. قلنا: وهو بمعنى الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي نُعْم: اسمه عبدالرحمن. وانظر (٧٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه ابن الجارود (٥٨٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. =

عن غُبَيب بن عبدالرحمٰن، عن غُبَيدالله، عن خُبَيب بن عبدالرحمٰن، عن خُبَيب بن عبدالرحمٰن، عن خُفَص بن عاصمِ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما بَينَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِياضِ الجَنَّةِ، ومِنْبَرِي على حَوْضِي»(١).

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «المُؤمِنُ يَغَارُ، واللّهُ أَشَدُّ عَيْراً» (المُؤمِنُ يَغَارُ، واللّهُ أَشَدُّ عَيْراً» (٢).

978٣ - حدثنا يحيى، عن شُعبة، قال: حدثني العلاء، عن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «ما عَفَا رجل إلا زادَهُ الله بها عِزَّا، ولا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مالٍ، ولا عَفَا رجل قطُّ، إلا زادَهُ الله عِزَّا، ولا عَقَا رجل قطُّ، إلا زادَهُ الله عِزَّا، ولا عَقَا رجل قطُّ، إلا

٩٦٤٤ ـ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شُعبةً، قال: حدثني العلاءُ، عن أبيه

<sup>=</sup> وانظر (۷۸۵۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدالله: هو ابن عمر بن حفص العمري.

وأخرجه البخاري (۱۸۸۸)، ومسلم (۱۳۹۱)، وابن عبدالبر في «التمهيد» ٢٨٧/٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقة. وانظر (٧٢١٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٧٢٠٦).

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «أَلا أَدُلُّكم على ما يَرْفَعُ اللَّه بِهِ الدَّرَجاتِ، ويُكَفِّرُ بِهِ الخَطايا؟ كَثْرةُ الخُطا إلى المساجدِ، وانتِظارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ، وإسْباغُ الوُضوءِ على المَكارِهِ»(١).

٩٦٤٥ حدثنا يحيى، عن محمد بن عَمْرو، قال: حدثنا أبو سَلَمة عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللهِ مَساجدَ اللهِ، ولْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»(٢).

وأخرجه الشافعي في «المسند» ۱۰۲/۱، وفي «السنن المأثورة» (۱۹۰)، وعبدالرزاق (۱۲۱)، والحميدي (۹۷۸)، وابن أبي شيبة ۲/۳۸۳، والدارمي (۱۲۷۹) و(۱۲۷۹)، وأبو يعلى (۱۲۷۹) و(۱۲۷۹)، وأبو يعلى (۱۲۷۹) و(۱۳۳۷)، وابن خزيمة (۱۲۷۹)، والبيهقي ۱۳٤/۳، والبغوي (۸۲۰)، من طرق عن محمد بن عمرو، به.

وسيأتي مكرراً بإسناده ومتنه برقم (١٠١٤٤)، وعن محمد بن عبيد، عن محمد بن عمرو برقم (١٠٨٣٥)، وانظر ما سلف برقم (٧٣٥٦).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (٢٨٣).

وعن عائشة، سيأتي في «المسند» ٦٩/٦-٧٠.

قوله: «تَفِلات»، قال السندي: جمع تَفِلَة، بفتح المثنَّاة الفوقية وكسر الفاء، أي: غير مستعملات الطِّيب، وأصل التَّفَل: الرائحة الكريهة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (٧٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

97٤٦ ـ حدثنا يحيى، عن مالكِ، قال: حدثني الزُّهْري، عن سعيد بن المُسيّب

عن أبي هريرة قال: نَعَى لنا رسولُ الله ﷺ النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي ماتَ فيه، فَخَرَجَ إلى المُصَلَّى، فصَفَّ أصحابَه خَلْفَه، وكَبَّرَ عليه أَرْبَعاً (١).

٩٦٤٧ ـ حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمد بن عَمْرو، قال: حدثنا أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليسَ الغِنَى عن كَثْرةِ العَرَضِ، ولْكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ» (").

٩٦٤٨ - حدثنا يحيى، عن محمدٍ، حدثني أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ المُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ عنَّ وجلَّ، مَثَلُ القانِتِ الصَّائِمِ في بَيْتِهِ الَّذي لا يَفْتُرُ، حتَّى

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في «موطأ مالك» ٢٢٦/١، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢٠٨/١، والنسائي والبخاري (١٢٤٥) و(١٣٣٣)، ومسلم (٩٥١)، وأبو داود (٢٠٠٤)، والنسائي ١٩٨٤-٧٠ و٧٢، وابن الجارود (٣٤٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٥٩٠)، والبيهقي في «السنن» ٢٥/٤، وفي «معرفة السنن والآثار» (٢١٦٥)، والبغوي (١٤٨٩).

وسيتكرر الحديث برقم (٩٦٦٣)، وانظر (٧١٤٧).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وانظر (٧٥٥٥).

يَرْجِعَ بما رَجَعَ مِن غَنِيمَةٍ، أو يَتَوفَّاهُ اللَّهُ فيُدخِلُه الجَنَّةَ»(١).

٩٦٤٩ ـ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن محمد بن عَمْرو، قال: حدثني أَبو سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «قال الله تعالى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْب بَشَرٍ»، واقْرَقُوا إِنْ شِئْتُم: ﴿فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ﴾ [السجدة: ١٧] ٢٠].

٩٦٥٠ وقال ﷺ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِئةَ عامٍ، لا يَقْطَعُها» فاقْرَقُوا إِنْ شِئْتُم: ﴿وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (٤٦٢٢)، والبغوي (٢٦١٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (٣٠) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، به مختصراً: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم». وانظر ما سلف برقم (٩٤٨١).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠١/١٣، والدارمي (٢٨٢٨)، والترمذي (٣٢٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (١١٠٥)، والطبري ٢١/٥/١، والبغوي (٤٣٧٢) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٨١٤٣).

[الواقعة: ٣٠]١١).

٩٦٥١ قال رسول الله ﷺ: «ومَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُم في الجَنَّةِ، خيرٌ من الدُّنيا وما فيها»، وقَرَأً: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عن النَّارِ وأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحَياةُ الدُّنيا إلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ [آل عمران: ١٨٥] ٢٠٠.

٩٦٥٢ حدثنا يحيى، عن محمدٍ، حدثنا أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا كَبَّرَ الإِمامُ فكَبِّرُوا، وإذا رَكَعَ فارْكَعوا، وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإذا صَلَّى جالساً فصَلُّوا

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وإسناده حسن إسناد سابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠١/١٣، وهناد في «الزهد» (١١٣)، والدارمي (٢٨٣٨)، وابن ماجه (٤٣٣٥)، والترمذي (٣٢٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٣٨)، والطبري ١٨٣/٢٧ و١٨٤، والبغوي (٤٣٧٢) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وإسناده حسن إسناد سابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٢٠-١٠١، وهناد في «الزهد» (١١٣)، والدارمي وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠١١٠)، و(٣٢٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (١١٠٨٥)، والترمذي (٣٢٩٠)، وابن حبان (٧٤١٧)، والحاكم ٢/٩٩،، وأبو نعيم في «صفة والطبري ٣/٥٠)، والبيهقي في «البعث» (٣٨٩)، والبغوي (٤٣٧٢) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٨١٦٧).

جُلُوساً»(١).

٩٦٥٣ \_ حدثنا يحيى، عن محمدٍ، حدثنا أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «النَّاسُ مَعادِنُ، فخِيارُهُم في الإسلام إذا فَقُهُوا»(١).

٩٦٥٤ ـ حدثنا يحيى، عن محمدٍ، حدثنا أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تَقَدَّموا الشَّهْرَ بيوم ولا بِيَومَينِ، إلَّا أَنْ يُوافِقَ أَحَدُكُم صَوْماً كان يَصُومُه. صُوموا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِه، فإِنْ غُمَّ عَلَيكُم، فأتِمُوا تَلاثِينَ يوماً، ثم أَفْطِرُوا لِرُوْيَتِه، فإِنْ غُمَّ عَلَيكُم، فأتِمُوا تَلاثِينَ يوماً، ثم أَفْطِرُوا (٣).

## ٩٦٥٥ ـ حدثنا يحيى، عن محمدٍ، حدثني أبو سَلَمة

وأخرجه الشافعي ٢٧٤/١-٢٧٥، والترمذي (٦٨٤)، والطحاوي ٨٤/٢، وابن حبسان (٣٤٥٩)، والسدارقطني ٢٠٦/٦ و١٦٠-١٦٣، والبيهقي ٢٠٦/٤ و٢٠٦، والبيهقي ٢٠٦/٥ و٧٠٠، والبغوي (١٧١٩) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد لكن أخرج الطحاوي الشطر الأول منه، وابن حبان الشطر الثاني.

وسيأتي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (١٠٤٥٦).

وسلف الشطر الأول منه برقم (٧٢٠٠)، والثاني برقم (٧٥١٦).

وروى الشطر الأول من الحديث أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس. أخرجه النسائي ١٤٩/٤، وقال: هذا خطأ.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. وانظر (٧١٤٤).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. وانظر (٧٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «في الجَنِينِ غُرَّةً: عَبْدً أُو أُمَةً». فقال الذي قضى عليه: أَيُعْقَلُ من لا أَكَلَ ولا شَرِبَ، ولا صاحَ ولا استَهَلَّ؟ فمثلُ ذلك يُطَلُّ. فقال: «إِنَّ هٰذا لَيَقُولُ بقول شاعرِ، فيه غُرَّةً: عَبْدٌ أَو أُمَةً»(١).

٩٦٥٦ - حدثنا يحيى، عن محمد، حدثنا أبو سُلَمة

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَراها المسلم، أو تُرَى له، جُزْءٌ مِن سِتَّةٍ وأَرْبَعِينَ جُزْءً مِن النُّبُوَّة»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه أبو يعلى (٥٩١٧) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 70.7 من طريق عبدالرحيم بن سليمان، والترمذي (١٤١٠) من طريق ابن أبي زائدة، وابن ماجه (٢٦٣٩)، وابن أبي عاصم في «الديات» 70.7 من طريق محمد بن بشر، وأبو داود (٤٥٧٩)، وابن أبي عاصم في «الديات» 70.7 وابن حبان (70.7)، والدارقطني 70.71، والبيهقي في «الديات» من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن محمد بن عمرو، به ـ زاد فيه عيسى بن يونس: أو فرسٌ أو بغل.

قال الخطابي في «معالم السنن» ٣٦/٤: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحياناً فيما يرويه.

وسيأتي الحديث برقم (١٠٤٦٧) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به ـ دون الزيادة.

وانظر (۷۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢١٧٧) من طريق يحيى بن =

9٦٥٧ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعت أبي عن أبي عن أبي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَنامُ عَيْنِي ولا يَنامُ قَلْبي»(١).

٩٦٥٨ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعت أبي عن أبي عن أبي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسولَ الله، أَيُّ النِّساءِ خَيْرٌ؟ قال: «التي تَشُرُّه إِذَا نَظَرَ، وتُطِيعُه إِذَا أَمَرَ، ولا تُخَالِفُه فيما يَكْرَهُ في نَفْسها وماله»(٢).

٩٦٥٩ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثني سعيدٌ عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا يَغْلِبَنَّكُم أَهلُ البادِيةِ على اسم صَلاتِكُم»(٣).

<sup>=</sup> سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٠٤)، والبغوي (٣٢٧٦) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به.

وقد سلف الحديث برقم (٨٨١٩) من طريق أبي سلمة دون قوله: يراها أو تُرى له. وسيأتي هذا الحرف ضمن الحديث برقم (١٠٤٣٠) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، محمد بن عجلان روى له مسلم بضعة عشر حديثاً في الشواهد وأصحاب السنن، وهو صدوق لا بأس به. وهو مكرر (٧٤١٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي. وانظر ما سلف برقم (٧٤٢١).

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي. وهو مكرر (٩٦٠٠).

٩٦٦٠ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعتُ أبي عن النبي عَجْلان، قال: «أَدْنَى أَهلِ النَّارِ عَذَاباً، رجلُ يُجْعَلُ له نَعْلانِ يَعْلِي مِنهما دِماغُهُ»(١).

٩٦٦١ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: سمعتُ أبي

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «أُقاتِلُ الناسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فإذا قَالُوها(")، مَنَعُوا " مِنِّي دِماءَهُم وأَمْوالَهُم إلَّا بحَقِّها»(٤).

٩٦٦٢ ـ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابن عَجْلان، قال: حدثني سُمَيُّ، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَه، أُو ثَوْبَه عَلَى جَبْهَتِه، وخَفَضَ \_ أُو غَضَّ \_ من صَوْته(٥) .

<sup>(</sup>١) إسناده قوي. وهو مكرر (٩٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فإذا قالوها لا إله إلا الله»، وفي (م) والنسخ المتأخرة: «فإذا قالوا: لا إله إلا الله»، والمثبت من (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: عصموا.

<sup>(</sup>٤) إسناده قوي.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢١٣/٣ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٨١٦٣).

 <sup>(</sup>٥) إسناده قوي. سمي: هو أبو عبدالله المدني مولى أبي بكربن =

٩٦٦٣ ـ حدثنا يحيى، عن مالكِ، قال: حدثني الزُّهْري، عن سعيد بن المُسيّب

عن أبي هريرة قال: نَعَى لنا رسولُ الله ﷺ النَّجاشيَّ اليومَ الذي ماتَ فيه، فخَرَجَ إلى المُصَلَّى، فصَفَّ أصحابَه خَلْفَه، فكَبَّرَ عليه أَرْبعاً(۱).

٩٦٦٤ ـ حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثني سعيدٌ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكم إِلَى المَجْلِسُ، ثم إِن قَامَ المَجْلِسُ، ثم إِن قَامَ وَالْقَومُ جُلُوسٌ، فَلْيُسَلِّمْ، فليستِ الْأُولَى بأَحَقَّ من الآخِرةِ»(٢).

<sup>=</sup> عبدالرحمٰن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه أبو داود (٥٠٢٩)، والترمذي (٢٧٤٥)، والبيهقي في «السنن» (٩٠/٢)، والبغوى (٣٣٤٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (١١٥٧)، وأبو يعلى (٦٦٦٣)، والبيهقي في «السنن» /٢٩٠/، وفي «الآداب» (٣٢٢) من طرق عن ابن عجلان، به.

وأخرجه الحاكم ٢٦٤/٤ من طريق ابن وهب، عن عبدالله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على وجهه وليخفض صوته». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: فيه عبدالله بن عياش وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٩٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي. ابن عجلان: هو محمد، وسعيد: هو المقبري.

وأخرجه أبو يعلى (٦٥٦٧) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٤٢).

9770 - حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، قال: حدثني خُبَيْب بن عبدالرحمٰن، عن حَفْص بن عاصم

<sup>(</sup>١) لفظة «امرأة» ليست في (عس) و(س).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدالله: هو ابن عمر بن حفص العمرى.

وأخرجه البخاري (٦٦٠) و(٦٤٢١) و(٢٤٧٩)، ومسلم (١٠٣١) (٩١)، والترمذي (٢٣٩١)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٥٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٨٤٦) و(٥٨٤٧)، والبيهقي في «السنن» ١٩٠/٤ و١٦٢/٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد ـ وبعض الرواة عن يحيى قال فيه: «لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»، وبعضهم قال: «لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهو الصواب، لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين. وانظر «الفتح» 1٤٦/٢.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٤٢)، ومن طريقه البخاري (٦٨٠٦)، والنسائي ٢٦٥/٦-٢٣، وابن حبان (٤٤٨٦)، والبيهقي في «السنن» ٢٥٥-٦٦ عن عبيدالله بن عمر، به.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٥٤٩) و(٧٣٥٧)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٨١/٢ من طريق حماد بن زيد، عن عبيدالله بن عمر، به.

وأحرجه الطيالسي (٢٤٦٢) عن مبارك بن فضالة، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٢٧١ من طريق شعبة، كلاهما عن خُبيب بن عبدالرحمن، به. وأخرجه مالك ٢٩٥٢، ومن طريقه مسلم (١٠٣١) (٩١)، والترمذي (٢٣٩١)، وأبو عوانة ٤/١١، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٨٤٥)، وابن حبان (٧٣٣٨)، والبيهقي في «الشعب» (٣٤٣٩)، والبغوي (٤٧٠) عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة. هكذا على الشك.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» ٢٨٠/٢: روى هذا الحديث عن مالك كلُّ من نقل «الموطأ» عنه فيما علمتُ على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد إلا مصعباً الزبيري، وأبا قرة موسى بن طارق، فإنهما قالا فيه: عن مالك، عن خُبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وأبي سعيد، ثم رواه من طريقيهما عن مالك، بالإسناد الذي ذكر، وقال بإثره: وكذلك رواه أبو معاذ البلخي عن مالك.

ثم أخرجه ٢٨١/٢ من طريق سعيد بن أحمد الوقار، عن عبدالله بن وهب وعبدالرحمٰن بن القاسم ويوسف بن عمر بن يزيد، كلهم عن مالك، عن خبيب، عن حفص، عن أبي سعيد وحده. وقال بإثره: لم يتابع الوقار على ذلك عنهم، وإنما هو في «الموطأ» عنهم على الشك في أبي هريرة أو أبي سعيد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٨٤٥) من طريق الليث، أن عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم حدثه عن جدِّه، عن أبي هريرة، عن رسول الله على أنه قال: «ستة يظلهم الله في ظله...» ولم يذكر قصة الرجل الذي ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.

وأخسرجه البيهقي في «الشعب» (٧٩٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» =

٩٦٦٦ - حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، قال: حدثني سعيدٌ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «اللَّهمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْن: اليَتِيم والمَرْأَةِ»(١).

٩٦٦٧ ـ حدثنا عبدُالله بن نُمَير، قال: حدثنا عُبَيدالله، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

= ٢٥٣/٩ من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قوله: «سبعة» لا يفيد الحصر، فقد وردت أحاديثُ أخرى تفيد أن هناك مَن يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة، انظر تفصيل ذلك في «الفتح» ١٤٤-١٤٣/٢.

قوله: «في ظِلّه»، قال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح»: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظلِّ فهو ملكه.

قلنا: وقد يكون هذا الظل لعرشه كما جاء في حديث آخر سلف برقم (۸۷۱۱)، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.

وأخرجه ابن ماجه (٣٦٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٤٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (٩١٥٠) عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله ﷺ... فذكره.

وقوله: «أَحَرِّج»، قال السندي: من التحريج، بمعنى التضييق، أي: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما، ولعل المراد بيان التشديد في حقهما والتغليظ، والله تعالى أعلم.

عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الشِّغَارِ. قال (١٠): والشِّغارُ: أن يقولَ الرجلُ: زَوِّجْني ابنتَك وأُزوِّجُك ابنتي، أو زَوِّجْني أُخْتَك وأُزَوِّجُك أُختى.

قال: ونَهَى عن بَيع الغَرَر، وعن الحصاة (١٠).

٩٦٦٨ ـ حدثنا ابنُ نُمَير، قال: حدثنا ثَوْرٌ \_يعني ابنَ يزيد\_، عن مَكْحولٍ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «العَيْنُ حَقَّ، ويَحضُرُ بها الشَّيطانُ وحَسَدُ ابن آدمَ»(٤).

<sup>(</sup>١) أي: أحد الرواة، ويغلب على الظن أنه ابن نمير.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدالله: هو ابن عمر العمري. وسيتكرر برقم (١٠٤٣٩).

وأخرج النهي عن الشغار ابن أبي شيبة ٤/٣٨٠، ومن طريقه مسلم (١٤١٦) (٦١)، وابن ماجه (١٨٨٤)، والبيهقي ٧/٢٠٠ عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وقرن به أبا أسامة حماد بن أسامة، إلا أن حديث أبي أسامة ليس فيه تفسير الشغار.

وسلف عن أبي أسامة عند المصنف برقم (٧٨٤٣).

وأما النهي عن بيغ الغرر والحصاة فقد سلف برقم (٧٤١١) عن يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) في (ظ٣): ويحُصُّ. والحَصُّ: العدد الشديد، وقيل: هو الضراط.

<sup>(</sup>٤) إسناده منقطع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة. وقوله: «العين حق» فقط صحيح، وقد سلف برقم (٨٢٤٥) من غير هذا الطريق.

قال السندي: قوله: «يحضر بها»، أي: معها، أي: عندها الشيطان وحسد ابن آدم، وفي لفظ «الجامع الصغير»: يحضرها الشيطان، وكذا هو في «المجمع».

٩٦٦٩ \_ حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا هشامٌ، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «غُفِرَ لرَجُلٍ نَحَى غُصْنَ شَوْكٍ عن طَريقِ النَّاسِ»(١).

٩٦٧٠ حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا هاشمُ بن هاشم ، قال: حدثني أبو صالح مولى السَّعْدِيِّين

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إِنَّ رِجالًا يَسْتَنْفِرُون عَشَائِرَهُم، يقولونَ: الخَيْرَ الخَيْرَ، والمَدينةُ خَيْرٌ لَهم لو كانُوا يَعْلَمونَ، والَّذي نَفْسُ محمدٍ بيده، لا يَصْبِرُ على لَا والله وشِدَّتِها أَحَدُ إلا كنتُ له شَهِيداً \_ أو شَفِيعاً \_ يومَ القِيامَةِ، والَّذي نَفْسُ مُحمدٍ بيده، إنَّها لَتَنْفِي أَهْلَها، كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ، والَّذي نَفْسُ محمدٍ بيده، لا يَحْرُجُ منها أَحَدُ راغِباً عنها، إلا أَبْدَلَها الله عزَّ وجلَّ خَيراً منْه» (ا).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. وانظر (٧٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو صالح مولى السعديين، قال أبو زرعة ـ كما في «الجرح والتعديل» ٣٩٢/٩ ـ: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥٩٠/٥.

وأخرجه بنحوه مسلم (۱۳۸۱)، وابن حبان (۳۷۳٤) من طريق عبدالرحمٰن بن يعقوب، وابن حبان (۳۷۳۳)، وأبو يعلى (٥٩٤٣) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة.

٩٦٧١ حدثنا ابن نُمَير، قال: أخبرنا الأعمش. ووكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم الأشجعيِّ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجِلُ المَلَّابَةُ إلى فِراشِه، فأَبَتْ عليهِ، فبَاتَ وهو غَضْبانُ، لَعَنَتْها المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». قال وكيعً: «عليها ساخِطٌ»(١).

٩٦٧٢ - حدثنا ابن نُمَيرٍ، قال: حدثنا أبو حَيَّان، عن أبي زُرْعة

ولقوله: «إن رجالاً يستنفرون عشائرهم...» انظر ما سلف برقم (٨٤٥٨).
 ولقوله: «إنها لتنفي أهلها...» انظر ما سلف برقم (٧٢٣٢).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٢٠٠)، ومسلم (١٤٣٦) (١٢٢)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٤٦/٢ من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد \_ إلا أن إسحاق قرن بوكيع أبا معاوية.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٦/٤، وإسحاق بن راهويه (٢٠٠)، والبخاري (٣٢٣) و(٩١٩)، ومسلم (١٤٢١) (١٢٢)، وأبو داود (٢١٤١)، والنسائي في الملائكة من «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٠/١،، وأبو يعلى (١٩٦٦) و(٢١٢٦)، وابن حبان (٢١٢١) و(٤١٧٣)، والبيهقي ٢٩٢/٧، والبغوي (٢٣٢٨) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي الحديث برقم (١٠٢٢٥) عن وكيع وحده. وانظر ما سلف برقم (٧٤٧١).

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بِلالُ، حَدِّثني بأَرْجَى عَمَل عَمِلْتَهُ في الإسلام عِندَكَ مَنْفَعةً، فإنِّي سَمِعتُ اللَّيلةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بِينَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ» فقال بلالُ: ما عَمِلتُ عَمَلاً في في الإسلام أرجَى عندي مَنْفَعةً، إلاّ أني لم أتطَهّر طُهُوراً تامّاً في ساعة من ليل أو نهارٍ، إلاّ صَلَّيتُ بذلك الطُّهورِ ما كَتَبَ الله لي أَنْ أُصَلِّي (الله المُ

٩٦٧٣ ـ حدثنا ابن نُمير، قال: أخبرنا حَجَّاج ـ يعني ابن دينارِ ـ، عن جَعفر بن إياسٍ، عن عبدالرحمن بن مَسْعودٍ

عن أبي هريرة، قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله ﷺ، ومعه حَسَنٌ وحُسَينٌ، هٰذا على عاتِقِه، وهو يَلْثُمُ هٰذا مَرَّةً، وحُسَينٌ، هٰذا على عاتِقِه، وهو يَلْثُمُ هٰذا مَرَّةً، وهٰذا مَرَّةً، وهٰذا مَرَّةً، حتَّى انْتَهى إلينا، فقال له رجلُ: يا رسولَ الله، إنَّك تُحبُّهما. فقال: «مَن أَحبُّهُما فَقَدْ أَحبَّني، ومَن أَبْغَضَهُما فقد أَبْغَضَنى» (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان.

وأخرجه مسلم (٢٤٥٨) من طريق عبدالله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر (٨٤٠٣).

قوله: «خشف نعليك»، قال السندي: بفتح خاء معجمة وسكون شين معجمة، وجُوِّز فتحها، بمعنى الصوت.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: ويلثم هذا.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبدالرحمن بن مسعود، وهو =

٩٦٧٤ - حدثنا ابن نُمَير وأبو أسامة، قالا: حدثنا عُبَيدُالله، عن خُبَيْب بن عبدالرحمٰن، عن حَفْص بن عاصم

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «سَيْحانُ وجَيْحانُ، والنِّيلُ والفُرَاتُ، وكُلُّ من أنهار الجَنَّةِ».

وقال أبو أسامة: «كُلُّ مِن أَنهار الجَنَّةِ»(١).

٩٦٧٥ ـ حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني الأعمش، عن أبي يحيى مَوْلَى

عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسولَ الله، إن فُلانَة يُذكَرُ من كَثْرة صَلاتِها وصِيامِها وصَدَقَتِها، غيرَ أَنَّها تُؤذِي جِيرانَها بلسانِها! قال: «هِيَ في النَّار». قال: يا رسولَ الله، فإنَّ فُلانة يُذكَرُ من قِلَّة صِيامِها وصَدَقَتِها وصَلاتِها، وإنَّها تَصَدَّقُ بالأَثْوارِ مِن الأقطِ،

<sup>=</sup> ابن نِيَار الأنصاري.

وهو عند المصنف في «الفضائل» (١٣٧٦)، ومن طريقه أخرجه الحاكم

وأخرجه البزار (٢٦٢٧ ـ كشف الأستار) من طريق عبدالله بن بشير، عن حجاج بن أرطاة، عن جعفر بن إياس، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٨٧٦).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبدالله، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيدالله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم.

وأخرجه مسلم (٢٨٣٩) من طريق أبي أسامة وابن نمير، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨٨٦).

ولا تُوْذِي جِيرانَها بلِسانِها! قال: «هي في الجَنَّةِ»(١).

٩٦٧٦ حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني عبدُالرحمْن بن يزيدَ بن جابرٍ، عن إسماعيلَ بن عُبيدالله، عن أبي صالح ِ الأشعري

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، أبو يحيى مولى جعدة لم يرو عنه غير سليمان الأعمش، وروى له مسلم متابعة، والبخاري في «الأدب المفرد»، وابن ماجه، ووثقه ابن معين وابن حبان والذهبي في «الميزان»، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (٥٧٦٤) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٩)، والبزار (١٩٠٢ ـ كشف الأستار)، والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٣٨٥) و(٢١٦)، والحاكم ١٦٦/، والبيهقى في «الشعب» (٩٥٤٥) و(٩٥٤٦) من طرق عن الأعمش، به.

قوله: «أَثُوار أَقِط»، الأثوار: جمع ثَوْر: وهي القطعة من الأَقِط، والأَقِط بفتح الهمزة وكسرها: لَبَنٌ الهمزة وكسر القاف، وقد تسكَّن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها: لَبَنٌ جامد مُستَحجر.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد، أبو صالح الأشعري لا يعرف اسمه، روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه الذهبي، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٤٥، والترمذي (٢٠٨٨)، وابن ماجه (٣٤٧٠)، والحاكم ١/٣٤٥، والبيهقي في «الشعب» (٩٨٤٤) من طريق أبي أسامة، بهذا =

٩٦٧٧ \_ حدثنا أُسباطٌ، قال: حدثنا مُطَرِّف، عن أبي الجَهْم، عن أبي زَيْد

عن أبي هريرة قال: كنتُ قاعداً عند النبيِّ عَلَيْ ، فجاءَتْه امرأةً فقالت: يا رسولَ الله ، طَوْقُ من ذَهَبٍ؟ قال: «طَوْقُ مِن نارٍ». قالت: يا رسولَ الله ، سوارانِ مِن ذَهَبٍ؟ قال: «سوارانِ مِن نارٍ». قالت: قُرْطانِ من ذَهَبٍ؟ قال: «قُرْطانِ مِن نارٍ» قال: وكان عليها قالت: قُرْطانِ من ذَهَبٍ؟ قال: «قُرْطانِ مِن نارٍ» قال: وكان عليها سوارانِ مِن ذَهَبٍ، فرَمَتْ بهما، ثم قالت: يا رسولَ الله، إنَّ سوارانِ مِن ذَهَبٍ، فرَمَتْ بهما، ثم قالت: يا رسولَ الله، إنَّ إحدانا إذا لم تَزَيَّنْ لِزَوجِها صَلِفَتْ عندَه. قال: فقال: «ما يَمْنَعُ إحداكنَّ تَصْنَعُ قُرْطَينِ مِن فِضَّةٍ، ثم تُصَفِّرُهُما بالزَّعْفَرانِ»(١).

= الإسناد.

وأخرج ابن ماجه (٣٤٦٩) من طريق موسى بن مرثد، عن علقمة بن مرثد، عن حقص بن عبيدالله، عن أبي هريرة قال: ذُكِرَت الحُمى عند رسول الله على فسبّها رجل، فقال النبيُّ على: «لا تسبّها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خَبنَ الحديد» وإسناده ضعيف لضعف موسى بن مرثد.

وسيأتي الحديث في مسند أبي أمامة ٢٥٢/٥ بنحوه من طريق أبي الحصين، عن أبي صالح الأشعري، عن أبي أمامة.

(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد صاحب أبي هريرة. أسباط: هو ابن محمد بن عبدالرحمٰن، ومطرف: هو ابن طريف، وأبو الجهم: هو سليمان بن الجهم.

وأخرجه النسائي ١٥٩/٨، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٨١٣) من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١٥٩/٨ من طريق خالد بن عبدالله، عن مطرف بن طريف، =

Charlend in the service of the servi

de Wight

الجبتى عدد وأسا

٩٦٧٨ \_ حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا محمدٌ \_ يعني ابن عَمْرو \_ قال: حدثنا أبو سَلَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللّهَ عزَّ وجلَّ أَنْزَلَ القُرآنَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: عَلِيمٌ حَكِيمٌ، غَفُورٌ رَحِيمٌ»(١).

به

وانظر ما سلف برقم (٨٤١٦).

وفي الباب عن أخت حذيفة، سيأتي ٣٩٨/٥ و٣٥٧/٦. وهو ضعيف. وعن أسماء بنت يزيد، سيأتي ٤٥٥/٦. وهو ضعيف.

وعن ثوبان مولى رسول الله ﷺ عند النسائي ١٥٨/٨، والطحاوي (٤٨١٢). وعن عائشة عند النسائي ١٥٩/٨، والطحاوي (٤٨٠٣).

قال السندي في حاشيته على النسائي ١٥٧/٨: هذا منسوخ بحديث: «إن هذين حرام على ذكور أمتي حِلِّ لإِناثها»، قال ابن شاهين في «ناسخه»: كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسولُ الله على النساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهن، فنسَحَت الإباحةُ الحظر، وحكى النوويُّ في «شرح مسلم» ١٤/١٤ ٢٣٠-٣٣ إجماع المسلمين على ذلك.

وانظر «شرح مشكل الآثار» ٢٩٥/١٢ وما بعده.

قولها: «طوق من ذهب»، قال السندي: أي: عندي طوق من ذهب، أي: ما جزاؤه؟

وقولها: «صَلِفَت عنده»: ضُبطت بكسر اللام، أي: صارت قليلة الحظُّ عنده، ثقيلة عليه، بغيضة لديه.

وقوله: «تصفِّرهما» من التصفير، أي: فيكون لونهما كلون الذهب. (١) إسناده حسن. وانظر (٨٣٩٠).

٩٦٧٩ حدثنا أبو داود الحَفَري، عن سُفيانَ، عن سَعْد بن إبراهيم، عن ابن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «نَفْسُ المُوْمِنِ مُعَلَّقةٌ مَا كَانَ عليه دَيْنٌ»(١٠).

وأخرجه الدارمي (٢٥٩١)، والبيهقي ٧٦/٦ من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً لهكذا وكيع وأبو نعيم عن سفيان، سيأتي حديثهما عند المصنف برقم (١٠١٥٦)، وخالفهم عبدالرحمٰن بن مهدي عن سفيان، فأسقط منه أبا سلمة، وسيأتى حديثه برقم (١٠١٥٧)، والصواب رواية الجماعة عن سفيان.

وأخرجه الشافعي ٢/١٩٠، وابن ماجه (٢٤١٣)، والترمذي (١٠٧٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٥-١٤/٩، والبغوي (٢١٤٧) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به. وحسَّنه الترمذي والبغوي.

ورواه زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، فأسقط منه عمر بن أبي سلمة، وسيأتي حديثه برقم (١٠٥٩٩)، ورجَّح الترمذي رواية إبراهيم بن سعد على رواية زكريا.

وأخرجه ابن حبان (٣٠٦١) من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وإسناده صحيح.

وفي الباب عن سمرة، سيأتي ٧٠/٥.

وعن ثوبان، سيأتي ٢٧٦/٥. ولا بأس بهما.

وفي معنى الحديث قال في «مرقاة المفاتيح» ٣٤٠/٣: المعنى أنه لا يظفر بمقصوده من دخول الجنة، أو من المرتبة العالية، أو في زمرة عباد الله الصالحين، =

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن أبي سلمة: وهو عُمَر، حسن الحديث في المتابعات والشواهد. أبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد، وسفيان: هو الثوري.

٩٦٨٠ ـ حدثنا أبو داود الحَفَرِي، عن شَرِيكِ، عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «صِنْفانِ مِن أُمَّتي مِن أُمَّتي مِن أُهلِ النَّارِ، لم أَرَهَم بَعْدُ، نِساءُ كاسِياتُ عارِياتٌ، مائلاتُ مُميلاتٌ، على رُؤوسِهنَّ أَمثالُ أَسْنِمَةِ الإبلِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَها، ورجالُ مَعَهُم أَسْياطُ كأَذْنابِ البَقرِ، يَضْرِبُونَ بها النَّاسَ»(۱).

٩٦٨١ ـ حدثنا محمد بن عُبيد، قال: حدثنا الأَعْمَش، عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجال، والتَّصْفيقُ للنِّساءِ»(٢).

٩٦٨٢ - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح

<sup>=</sup> أو لا تجد روحُه اللَّذَة ما دام عليه الدَّين، ثم قيل: المَدِين الذي يُحبَس عن الجنة حتى يقع القصاص هو الذي صَرَفَ ما استدانه في سفه أو سرف، وأما ما استدانه في حقِّ واجب كفاقة، ولم يترك وفاءً، فإن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله تعالى، لأن السلطان كان عليه أن يؤدِّي عنه (انظر الحديث السالف برقم: ٧٨٩٩)، فإذا لم يؤدِّ عنه يقضي الله تعالى عنه بإرضاء خصمائه (انظر الحديث السالف برقم: ٧٧٣٩).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، شريك \_ وإن كان سيىء الحفظ، قد توبع \_ وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وانظر (٨٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٥٥٠).

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله على يُعَلِّمُنا أن لا نُبادِرَ الإمامَ بالرُّكوع والسجود «وإذا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإذا قال: ﴿غَيرِ المَعْضُوبِ عليهِم ولا الضَّالِينَ فقولوا: آمين، فإنَّه إذا وَافَقَ كلامَ الملائِكَةِ، غُفِرَ لِمَن في المسجِدِ، وإذا قال: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه، فقُولُوا: رَبَّنا لَك الحَمْدُ» (١).

٩٦٨٣ ـ حدثنا يَعْلى ومحمد ابنا عُبيد، قالا: حدثنا الحسن بن الحكم، عن عَدِي بن ثابتٍ، عن شيخ من الأنصار

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن بَدَا جَفَا، ومَن تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، ومَن أَتَى أَبوابَ السُّلطانِ افتُتِنَ، وما ازْدَادَ عَبْدٌ مِن السُّلطانِ قُرْباً، إلاَّ ازْدَادَ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ بُعْداً»(٢).

٩٦٨٤ ـ حدثنا محمدُ بن عُبيد، قال: حدثنا داودُ الأُوْدي، عن أبيه ٤٤١/٢ عن أبي عربي عن أبيه عن أبي عَنْكُ عن أبي عَنْكُ عن أبي عن النبي عَنْكُ في قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في الملائكة من «الكبرى» كما في «التحفة» ٣٦٧/٩، وابن ماجه (٩٦٠)، وأبو عوانة ٢١٠/٢ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٤١٥)، وابن خزيمة (١٥٧٦) و(١٥٨٢) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به.

وانظر ما سلف برقم (۸۵۰۲).

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، سلف الكلام على إسناده عند الحديث رقم (٨٨٣٦).

وأخرجه أبو داود (٢٨٦٠)، ومن طريقه ألبيهقي في «الشعب» (٩٤٠٤) عن محمد بن عبيد وحده، بهذا الإسناد.

رَبُّكَ مَقَاماً مَحْموداً ﴾ [الإسراء: ٧٩]، قال: «هو المَقامُ الَّذي أَشْفَعُ لَأُمَّتى فِيهِ» (١).

٩٦٨٥ - حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن أسامةَ، عن سعيدٍ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «كُم مِن صائِم لِيسَ له مِن قِيامِهِ ليسَ له مِن قِيامِهِ لِيسَ له مِن قِيامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وكُمْ مِن قائم ليسَ له مِن قِيامِهِ إِلَّا السَّهَرُ»(١).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، وهمذا إسناد ضعيف لضعف داود: وهمو ابن يزيد بن عبدالرحمن الأودي.

وأخرجه الطبري ١٥//١٥-١٤٦ من طريق مكي بن إبراهيم، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/٠٩ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن داود الأودي، بهذا الإسناد.

وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (١٠٨٣٩)، وانظر (٩٧٣٥).

وفي الباب عن كعب بن مالك، سيأتي ٤٥٦/٣، وإسناده صحيح. وعن ابن عمر عند البخاري (١٤٧٥) و(٧٤١٨).

وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٣١٤٨)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. أبو خالد الأحمر: وهو سليمان بن حيان، وأسامة: وهو ابن زيد الليثي، صدوقان.

وأخرجه ابن المبارك في «مسنده» (٧٥)، ومن طريقه ابن ماجه (١٦٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٥٠)، وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٢٥) من طريق زيد بن شعيب، كلاهما (ابن المبارك وزيد بن شعيب) عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (٣٢٤٩) من طريق عبدالله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أبيه أبي سعيد، عن أبي هريرة.

٩٦٨٦ - حدثنا محمد بن عُبَيد، عن يزيدَ ـ يعني ابن كَيْسانَ ـ، عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: مَرَّ رسولُ الله ﷺ على قبرٍ فقال: «ائْتُوني بِجَريدَتَيْنِ» فَجَعَلَ إِحداهما عندَ رأسِه والأُخرى عندَ رجْلَيهِ، فقيل: يا نبيَّ الله، أَينْفَعُهُ ذٰلك؟ قال: «لَن يَزالَ يُخَفَّفُ عنه بعضُ عَذابِ القَبْر ما كانَ فيهما نُدُقُّ»(١).

٩٦٨٧ \_ حدثنا محمد بن عُبيد، عن يزيد بن كَيْسان، عن أبي حازم

وقد سلف برقم (٨٨٥٦) من طريق عمروبن أبي عمرو، عن أبي سعيد. وأخرجه النسائي مرة ثالثة (٣٢٥١) من طريق ابن المبارك أيضا، عن أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة موقوفاً.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم، وهو ثقة، وله بعض ما يخطّأ فيه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٦/٣، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢٠٧)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (١٢٣) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٠).

وعن يعلى بن مرة، سيأتي ١٧٢/٤.

وعن أبي بكرة، سيأتي ٥/٣٥-٣٦.

وعن أبي أمامة، سيأتي ٢٦٦/٥.

وعن جابر بن عبدالله عند مسلم (٣٠١٢)، وابن حبان (٢٥٢٤).

قريشٌ لأَقْرَرْتُ عَيْنَك بها. قال: فأَنزلَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ يَشاءُ وهُو أَعْلَمُ بالمُهْتَدِينَ﴾ تَهْدِي مَنْ يَشاءُ وهُو أَعْلَمُ بالمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦](١).

٩٦٨٨ ـ حدثنا محمد بن عُبيدٍ الطَّنافِسِي، قال: حدثنا يَزيد بن كَيْسان، عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: زارَ النبيُّ عَلَيْ قَبَرَ أُمِّه، فَبَكَى وبَكَى مَن حَوْلَه، فقال رسول الله عَلَيْ : «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي في أَن أَستَغْفِرَ لها، فلَم يُؤذَنْ لي، واستَأْذَنْتُه في أَن أُزُورَ قَبْرَها، فأذِنَ لي، فزُورُوا القُبورَ، فإنَّها تُذَكِّرُ الموتَ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۲۰۸)، والطبري ۹۲/۲۰ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٩٦١٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده على شرط مسلم، وقد تفرد به يزيد بن كيسان بهذا الحديث عن أبي حازم الأشجعي، ويزيد قد وثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان والدارقطني، لكن قال يحيى بن سعيد القطان: ليس هو ممن يعتمد عليه، هو صالح وسط، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، محله الصدق، صالح الحديث، فسأله ابنه: يُحتَجُّ بحديثه؟ فقال: لا، هو بابة فضيل بن غزوان وذويه، بعض ما يأتي به صحيح وبعض لا، قال ابن أبي حاتم: وكان البخاري قد أدخله في كتاب «الضعفاء»، فقال أبي: يُحوَّل منه. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يخطىء ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى يُعدَل به عن سبيل العدول، ولا أتى من الخلاف بما تنكره القلوب، فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه، =

٩٦٨٩ \_ حدثنا محمد بن عُبيدٍ، قال: حدثنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي على بها لَمَم، فقالت: يا رسولَ الله، ادعُ الله أن يَشْفِينِي. قال: «إنْ شِئْتِ فقالت: يا رسولَ الله، وإنْ شِئْتِ فاصْبِرِي ولا حِسَابَ عليكِ». وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي ولا حِسَابَ عليكِ». قالت: بل أَصْبرُ ولا حِسَابَ عَليَّ (۱).

= فحينئذٍ يترك خطؤه كما يُترك خطأ غيره من الثقات. قلنا: هو كما قال ابن حبان، مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٣/٣، وإسحاق بن راهويه (٢٠٦)، ومسلم (٩٧٦)، وأبو داود (٣٢٣٤)، وابن ماجه (١٥٦٩) و(١٥٧٢)، والنسائي ٤/٠٩، والبيهقي ٤/٦٧، والبغوي (١٥٥٤)، والحازمي في «الاعتبار» ص١٣٠ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد، ورواية ابن ماجه الأولى مختصرة: «زوروا القبور فإنها تذكركم الأخرة».

وأخرجه مسلم (٩٧٦)، وأبو يعلى (٦١٩٣) من طريق مروان بن معاوية، وإسحاق بن راهويه (٢٠٥)، وابن حبان (٣١٦٩)، والحاكم ٣٧٥/١ من طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن يزيد بن كيسان، به. ورواية مروان مختصرة بلفظ: «استأذنتُ ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي».

وفي الباب عن بريدة، سيأتي ٣٥٩/٥. وإسناده ضعيف.

(۱) إسناده حسن، محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (٢٩٠٩)، والبغوي (١٤٢٤) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه هناد في «الزهد» (٢٨٨)، والبزار (٧٧٢ ـ كشف الأستار)، وابن حبان =

979- حدثنا محمد بن عُبَيدٍ، قال: حدثنا الأعمشُ، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ثِنْتانِ هُما بالنَّاسِ كُفْرٌ: نِياحَةٌ على المَيِّتِ، وطَعْنٌ في النَّسَب»(١).

979 - حدثنا محمد بن عُبَيدٍ، قال: حدثنا الأعْمش، عن أبي صالح عن أبي عال: «وَيْلٌ عن أبي هريرة - قال الأعمش: لا أراه إلاَّ قد رَفَعَه -، قال: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِن أَمْرِ قد اقْتَرَبَ، أَفْلَحَ مَن كَفَّ يَدَهُ» (١).

وأخسرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٠٢)، والبيهقي في «الشعب» (٩٩٦٩) من طريق قرة بن حبيب، عن إياس بن أبي تميم، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة -ضمن قصة مطولة.

قوله: «بها لَمَمُ»، أي: صرع، كما جاء في حديث ابن عباس السالف برقم (٣٢٤٠).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٦٧)، وابن منده في «الإيمان» (٦٦٠)، والبيهقي في «السنن» ٢٤٦/١٠، وفي «الشعب» (٦٦٧٣) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وانظر (٨٩٠٥).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (٤٢٤٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٢٩٩) من طريق شيبان بن عبدالرحمٰن، عن الأعمش، بهذا الإسناد مرفوعاً.

ورواية أبي معاوية الموقوفة التي أشار إليها الإمام أحمد بإثر الحديث أخرجها ابن أبي شيبة ٥٥/١٥ عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

<sup>= (</sup>۲۹۰۹)، والحاكم ۲۱۸/۶ من طرق عن محمد بن عمرو، به.

ووقفه(١) أبو معاويةً على أبي هريرةً.

٩٦٩٢ \_ حدثنا محمد بن عُبيدٍ، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إنَّما مَثَلُ هُؤلاءِ الصَّلَواتِ الخَمْسِ مَثَلُ نَهْرِ جارٍ على بابِ أَحَدِكُم، يَغْتَسِلُ مِنه كُلَّ يَوم خَمْسَ مَرَّاتٍ، فمأذا يَبْقَيَنَّ مِن دَرَنِهِ؟»(١).

٩٦٩٣ حدثنا محمد بن عُبيد، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن صفوان بن أبي يزيد، عن حُصَين بن اللَّجْلاج

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْد: «لا يَجْتَمِعُ الشُّعُ والإِيمانَ في جَوْفِ رجل مُسلِم ، ولا يَجْتَمعُ غُبارٌ في سَبيل الله ودُخَانَ جَهَنَّمَ في جَوْفِ رجل مُسلِم ١٣٠٠.

٩٦٩٤ ـ حدثنا محمد بن عُبيد ويزيدُ، قالا: أخبرنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسولَ الله، إنَّا نَجدُ في أَنفُسِنا

Silving Jail

(3 rx)

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: ووافقه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح سمى سر- ... ... والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» فرم كردن وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٨٩، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» فرم كردن (٤٩٦٧)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٣) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٨٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح بطرقه وشواهده، وسلف الكلام على إسناده برقم (٧٤٨٠).

ما يَسُرُّنا [أنْ] نتكلَّمَ به، ولا (١) إنَّ لنا ما طَلَعَتْ عليه الشمسُ. قال: «أُوَجَدْتُم ذٰلك؟» قالوا: نعم. قال: «ذاكَ صَريحُ الإِيمانِ» (١٠).

٩٩٩٥ حدثنا محمد بن عُبيد، قال: حدثنا محمد \_ يعنى ابنَ إسحاق -، عن أبي مالك بن تُعْلَبة بن أبي مالكِ القُرَظي، عن عُمَر بن الحَكَم بن تُوبان

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما تُعُدُّونَ الشُّهيدَ؟» قالوا: الذي يُقاتِلُ في سَبيل اللهِ حتى يُقتَلَ. قال: «إنَّ الشُّهيدَ في أُمَّتي إذاً لَقَلِيلٌ، القَتِيلُ في سَبيل اللَّهِ شَهيدٌ، والطَّعِينُ في سَبيلِ اللّهِ شَهيدٌ، والغَرقُ في سَبيلِ اللّهِ شَهيدٌ، والخارُّ عن دابَّتِه في سَبيلِ اللَّهِ شَهيدٌ، والمَجْنُوبُ في سَبيلِ اللَّهِ شَهيدٌ».

قال محمدُ: المَجْنُوبُ: صاحبُ الجَنْب ٣٠.

<sup>(</sup>١) لفظة «لا» لم ترد في (م) والنسخ المتأخرة، وهي في هٰذا الموضع زائدة

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٨٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٦٢)، وأبو يعلى (٥٩١٤) و(٥٩٢٣)، وابن حبان (١٤٥) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر (٩١٥٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، أبو مالك بن تعلبة بن أبي مالك القرظي روى عن أبيه وعمر بن الحكم، وروى عنه محمد بن إسحاق والوليد بن كثير، ولم يوثقه أحـد، فهو في عداد المجهولين، ومحمد بن إسحاق \_وإن كان صدوقاً\_ مدلس، وقد

٩٦٩٦ ـ حدثنا محمد بن عُبَيد، قال: حدثنا داودُ، عن أبيه

EEY/Y

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ مِن النَّاسِ النَّارَ الأَجْوَفَانِ قالوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الأَجْوَفَانِ قَالَ: «الفَرْجُ وَالفَمُ» قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ الجَنَّةَ؟ تَقُوى الله، وحُسْنُ الخُلُق»(١).

٩٦٩٧ ـ حدثنا محمد بن عُبَيد، قال: حدثنا داود، عن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «لا يَقُومَنَّ (١) أُحَدُكم

<sup>=</sup> عنعن، وباقي رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٢/٥ عن عبدالله بن نمير، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٨٨١) من طريق أحمد بن خالد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وانظر الحديث السالف برقم (٨٠٩٢).

وفي باب الشهادة من ذات الجنب عن عقبة بن عامر، سيأتي ١٥٧/٤.

المجنوب: الذي أخذته ذات الجَنْب: وهي - كما زعم بعض أطبًاء العرب - قرحة تصيب الإنسان في داخل جنبه، وفي الطب الحديث: التهاب في الغشاء المحيط بالرَّئة. انظر «قاموس الأطباء» لمَدْين بن عبدالرحمٰن المصري ٢٣/١، و«المعجم الوسيط» ١٣٨/١.

<sup>(</sup>۱) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، داود ـ وهو ابن يزيد بن عبدالرحمن الأودي ـ ضعيف لكن تابعه أخوه إدريس بن يزيد، وهو ثقة، وأبوهما يزيد حسن الحديث، فانظر (۷۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣) و(عس): لا يقوم، على النفي بمعنى النهي.

إلى الصَّلاةِ وبهِ أَذيَّ». يعني: البَّوْلَ والغائِطَ(١).

٩٦٩٨ ـ حدثنا تَلِيدُ بن سُلَيمان، قال: حدثنا أبو الجَحَّاف، عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: نَظَرَ النبيُّ ﷺ إلى عليٍّ والحَسَن والحُسَن وفاطِمة، فقال: «أَنا حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُم، سَِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُم» (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢٢/٢، وابن راهويه في «مسنده» (٤٦٧)، وابن ماجه (٢١٨) من طريق إدريس بن يزيد بن عبدالرحمٰن الأودي، عن أبيه، بهذا الإسناد. وإدريس بن يزيد ثقة، وأبوه صدوق حسن الحديث.

وسيأتي برقم (١٠٠٩٤) عن وكيع، عن داود الأودي.

وأخرج أبو داود (٩١) من طريق أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي على النبي عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقِن حتى يتخفف». وإسناده حسن.

وفي الباب عن عبدالله بن أرقم، سيأتي ٣٨٣/٣، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعن ثوبان، سيأتي ٢٨٠/٥، وإسناده حسن.

وعن عائشة، سيأتي ٤٣/٦، وهو عند مسلم (٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، تليد بن سليمان اتفقوا على ضعفه، واتهم بالكذب. أبو الجحاف: هو داود بن أبي عوف، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف برقم (١٣٥٠).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٦٢١)، والحاكم ١٤٩/٣ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وتساهل الحاكم فحسنه فقال: =

٩٦٩٩ ـ حدثنا ابنُ إِدرِيسَ، قال: سمعت سُهيلَ بن أبي صالح ٍ يَذكُر عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا صَلَّيْتُم بعدَ الجُمُّعَةِ فَصَلِّ رَكْعَتينِ، الجُمُّعَةِ فَصَلِّ رَكْعَتينِ، وَرَكْعَتين إذَا رَجَعْتَ (١).

قال ابنُ إدريس: ولا أدرِي هذا في حديثِ رسولِ الله على أم لا.

٩٧٠٠ حدثنا مَروانُ الفَزَارِي، قال: أخبرنا هشام الدَّسْتُوائي، عن يحيى بن أبي كَثِير، عن أبي جعفرٍ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «أَفضَلُ الإِيمانِ عِندَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَندَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>=</sup> هذا حديث حسن من حديث أبي عبدالله أحمد بن حنبل، عن تليد بن سليمان، فإنى لم أجد له رواية غيرها!

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٦/٢ ٥-٥١٧، من طريق إسماعيل بن موسى السري، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٣٦/٧-١٣٦، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٣١) من طريق أحمد بن حاتم، كلاهما عن تليد بن سليمان، به. قال ابن الجوزي: وهذا لا يصح، تليد بن سليمان كان رافضياً يشتم عثمان، قال أحمد ويحيى: كان كذاباً.

وفي الباب عن زيد بن أرقم عند ابن ماجه (١٤٥)، والترمذي (٣٨٧٠)، وابن حبان (٦٩٧٧). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (٧٤٠٠).

قال: فقال أبو هريرة: حَجَّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلك السَّنةِ(١). قال مروانُ: أَشُكُ فيه (٢): عن الحَجَّاج الصَّوَّافِ، أو عن هشام إ! ٩٧٠١ - حدثنا مروانُ الفَزَارِي، قال: أخبرنا صَبِيحُ أبو المَلِيحِ، قال: سمعتُ أبا صالح يُحدِّث

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لا يَسْأَلُهُ يَغْضَبْ عليه» (٣).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو جعفر ـ وهو الأنصاري المؤذن ـ في عداد المجهولين، لكنه قد توبع، وانظر ما سلف برقم (٧٥١١).

وأما شك مروان الفزاري في روايته: أهي عن حجاج الصواف أو عن هشام الدَّستوائي، فلا يضرُّ، فكلاهما ثقة من رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: لا شك فيه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، أبو صالح - وهو الخُوزي - لم يرو عنه غير صبيح أبي المليح، فهو في عداد المجهولين، وليس له غير هذا الحديث، وهو مختلف فيه، فقد ضعفه ابن معين، وقوَّاه أبو زرعة فقال: لا بأس به! وأما الحافظ ابن حجر فقال في «التقريب»: ليَّن الحديث.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٥٨)، وأبو يعلى (٦٦٥٥)، والحاكم ١٩١/١ من طريق مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بإثر الحديث (٦٥٨)، والترمذي (٣٣٧٣) من طريق حاتم بن إسماعيل، والترمذي أيضاً بإثر الحديث (٣٣٧٤)، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٥٢)، وفي «الدعاء» (٢٣)، والحاكم ٤٩١/١) والمزي في ترجمة أبي صالح الخوزي من «تهذيب الكمال» ٤١٨/٣٣ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن أبي المليح، به. حديث أبي عاصم عند الترمذي وقع خطاً بإثر حديث أبي موسى الأشعري، وهو خطأ صوّبناه من =

٩٧٠٢ حدثنا عَمَّارُ بن محمدٍ، وهو ابنُ أخت سفيان التَّوري، عن منصور، عن أبى عثمانَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ الرَحْمَةُ الرَحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَحْمَةُ الْحَمْمُ الرَحْمَةُ الرَحْمُ الرَحْمَةُ الرَحْمَةُ الرَحْمَةُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَ

٩٧٠٣ \_ حدثنا عمارٌ بن محمدٍ، عن عَطاء \_ يعني ابنَ السائبِ \_، عن اللهُ عَرِّ أبي مسلم ِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «يقولُ الله عزَّ وجلَّ: الكِبْرِياءُ رِدَائي، والعَظَمَةُ إِزَارِي، فمَنْ نازَعَني شيئاً مِنهُما أَلْقَيْتُهُ في جَهَنَّم»(٢).

٩٧٠٤ ـ حدثنا عمارُ بن محمدٍ، عن الصَّلْت بن قُويْدٍ

عن أبي هريرة قال: سمعتُ خَلِيلِي أبا القاسم عَلَيْ يقول: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى لا تَنْطِحَ ذاتُ قَرْنٍ جَمَّاءَ» (٣).

<sup>= «</sup>تحفة الأحوذي» ٢٢٤/٤، و«تحفة الأشراف» ٨٤/١١. وسيأتي برقم (٩٧١٩) و(١٠١٧٨).

قوله: «من لا يسأله»، قال السندي: أي: الله، والإضمار لتعيَّن هذا الوصف له، يحيث لا يُظن غيره.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل أبي عثمان التَّبَّان. وانظر (٨٠٠١).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهٰذا إسناد حسن من أجل عطاء بن السائب. وانظر (٧٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، الصلت بن قويد في عداد المجهولين، قال النسائي: لا أدري كيف هو، حديثه منكر، ثم ذكر له هذا الحديث، كما قاله في «الميزان» =

٩٧٠٥ ـ حدثنا عَبْدة بن سُلَيمان، قال: حدثنا محمد، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أُوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِم، وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسجداً وطَهُوراً»(١).

٩٧٠٦ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيانُ، عن حَبِيب، عن ابن المُطَوِّس، عن المُطَوِّس، عن المُطَوِّس

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَفْطَرَ يوماً مِن رَمْضانَ مِن غَيْر رُخْصَةٍ، لم يُجْزهِ صِيامُ الدَّهْر»(٢).

- Y/P/Y =

وأخرجه البخاري في «التاريخ» ٢٠٠٠/٤، والدولابي في «الكنى» ١١٦/١، وابن عرفة في «جزئه»، وعنه ابن حجر في «اللسان» ١٩٨/٣ من طريق عمار بن محمد، بهذا الإسناد.

قال في «الميزان»: واختُلِفَ فيه على عمار، فقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثناه إبراهيم بن عبدالله الهروي، حدثنا عمار، حدثنا الصلت بن قويد الحنفي، عن أبي أحمر، عن أبي هريرة، ورواه الإمام أحمد وابن عرفة، عن عمار بدون أبي أحمر.

قلنا: والصواب رواية الإمام أحمد وابن عرفة، فإن أبا أحمر هي كنية الصلت بن قويد.

ولوقوع الأمنة في آخر الزمان انظر الحديث السالف برقم (٩٢٧٠).

- (١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. وهو مكرر (٧٤٠٣).
- (٢) إسناده ضعيف لجهالة ابن المطوِّس وأبيه، واسم ابن المطوِّس يزيد، وقيل: عبدالله بن المطوِّس. سفيان: هو الثوري، وحبيب: هو ابن أبي ثابت، وقد كان حبيبٌ يروي هذا الحديث عن عمارة بن عمير ثم لقي ابن المطوِّس =

٩٧٠٧ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو العُمَيس عُتْبةً، عن العلاءِ بن عبدالرحمٰن بن يعقوب، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ النَّصْفُ مِن شَعْبانَ، فأمسِكُوا عن الصَّوم حتَّى يكونَ رَمَضانُ»(١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٣ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩١١) من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي العميس، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٧٣٢٥)، والدارمي (١٧٤١) و(١٧٤١)، وأبو داود (٢٣٣٧)، وابن ماجه (٦١٥١)، والترمذي (٧٣٨)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٨٢/٢، وابن حبان (٣٥٨٩)، والبيهقي ٢٠٩/٤ من طرق عن العلاء بن عبدالرحمن، به. قال أبو داود: وكان عبدالرحمٰن لا يُحدِّث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي على كان يَصِلُ شعبانَ برمضان، وقال عن النبي خلافه، قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه.

ونقل البيهقي عن أبي داود، عن أحمد بن حنبل أنه قال: هذا حديث منكر! =

<sup>=</sup> فسمعه منه كما سيأتي في الروايتين (١٠٠٨٠) و(١٠٠٨١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٥/٣، وإسحاق بن راهويه (٢٧٣)، وابن ماجه (١٦٧٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٧٤٧٥)، والدارمي (١٧١٤)، والنسائي (٣٢٧٨) ور ٣٢٨٠)، وابن حبان في «المجروحين» ١٥٧/٣، والدارقطني ٢١١/٢ من طرق عن سفيان، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو العميس: هو عتبة بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله عبد الله

٩٧٠٨ - حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا عيسى بن المُسَيَّب، عن أبي زُرْعة عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الهِرُّ سَبُعٌ»(١). ٩٧٠٩ - حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أُخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي [عن أبي سلمة] عن أبي هريرة، عن النبي على ما يُشبه قولهم حيث قال على: «لا تَقَدَّموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدُكم» (وهو حديث صحيح سلف تخريجه برقم: ٧٢٠٠).

وقد دلُّ في هٰذا الحديث أنَّما الكراهية على من يتعمَّدُ الصيامَ لحال رمضان.

قلنا: ولبعض أهل العلم مذهب آخر في الجمع بين هذين الحديثين: وهو أن حديث العلاء بن عبدالرحمن محمول على من يُضعِفُه الصومُ، وحديث أبي سلمة مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وهو جمع حسنٌ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٢٩/٤، وانظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي ١٨٤/٢.

(١) إسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٧٨)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣٨٦/٣، والدارقطني ٢٣/١، والحاكم ١٨٣/١، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٧٠) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (٨٣٤٢).

ونقل ابن أبي حاتم في «العلل» ٤٤/١ عن أبي زرعة قوله: لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصح، وعيسى ليس بقوي. قلنا: رواية أبي نعيم لم تقع لنا.

ولما صحح الحاكم إسناده في «المستدرك» وقوَّى أمر عيسى بن المسيب، تعقبه الذهبي بتضعيفه.

وقال أبن الجوزي: حديث لا يصحُّ.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والَّذي نَفْسِي بِيَدِه، لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حتَّى تُحابُوا، أَولا تُؤمِنُوا (١ حتَّى تَحابُوا، أَولا أَدُلُكم على شيءٍ إذا فَعَلْتُموهُ تَحابَبْتُم؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَينَكُم» (١).

٩٧١٠ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا سفيانُ، عن سُهَيل بن أبي صالحٍ، عن عبدالله بن دِينارٍ، عن أبي صالحٍ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «الحَيَاءُ شُعْبَةً مِن الإيمان» (المَعَيَاءُ شُعْبَةً مِن

<sup>(</sup>۱) في (م) والنسخ المتأخرة: تؤمنون، بإثبات النون، وقد سلف التعليق على هٰذا الحرف عند الحديث رقم (٩٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في «الزهد» لوكيع (٣٣١).

ومن طريق وكيع أخرجه مسلم (٥٤) (٩٣)، وابن ماجه (٦٨)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٦٣)، وأبو عوانة ٢/٠١، وابن منده (٣٢٨) و(٣٣٢)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٣٢/١، والبيهقي في «السنن» ٢٣٢/١، وفي «الشعب» (٨٧٤٥)، والبغوي (٣٣٠٠).

وسيتكرر برقم (١٠١٧٧). وانظر ما سلف برقم (٩٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبى صالح، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن ماجه (٥٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. ضمن حديث: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون باباً...».

وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ٢١/٥-٥٢١، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٨)، والنسائي ١١٠/٨، وابن منده في «الإِيمان» (١٧٠) من طرق عن سفيان الثوري، به.

٩٧١١ حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابنُ أبي لَيْلَي، عن عطاءٍ

عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله ﷺ يُؤمُّنا، فيَجْهَرُ ويُخافِتُ، وسمعتُه يقول: «لا صَلاةَ إلا بقِراءَةٍ»(١).

٩٧١٢ ـ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن خالِه الحارث بن عبدالرحمٰن، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: سَجَدَ رسولُ الله ﷺ والمُسلِمونَ في النَّجْمِ، إلَّا رَجُلَين مِن قُرَيشٍ، أَرادَا بذلك الشُّهْرَةَ (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٢٢/٨، وابن ماجه (٥٧)، والنسائي ١١٠/٨ من طريق محمد بن عجلان، عن عبدالله بن دينار، به.

وقد سلف الحديث جميعاً برقم (٩٣٦١) من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل، به.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد ضعیف، وقد سلف الحدیث من طریق ابن أبي لیلی ـ وهو محمد بن عبدالرحمٰن ـ برقم (۸۰۷٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي، الحارث بن عبدالرحمٰن صدوق من رجال أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمٰن بن المغيرة القرشي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ١٢٣/١ عن ابن أبي ذئب، به.

وأخرجه بنحوه الطحاوي ٣٥٣/١ من طريق عبدالرحمٰن بن يعقوب، عن أبي سلمة، به.

وانظرِ ما سلف برقم (٨٠٣٤).

٩٧١٣ ـ حدثنا وكيعً، ويَعْلَى ومحمدٌ ـ يعني ابنا عُبيدٍ ـ، قالوا: أخبرنا الأعمشُ، عن أبي صالح ِ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَرَأَ ابنُ آدمَ السَّجْدَةَ، اعْتَزَلَ الشَّيطَانُ يَبْكِي، يقولُ: يَا وَيْلَهُ، أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الجَنَّةُ، وأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ، فَلِيَ النَّالُ»(١).

٩٧١٤ حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدمَ يُضاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها، إلى سَبْعِ مئةِ ضِعْفٍ، إلى ما شاءَ الله، قال الله عزَّ وجلَّ: إلا الصَّومَ، فإنَّه لي وأنا أَجْزِي بِه، يَدَعُ طَعامَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أَجْلي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتانِ: فَرْحَةً عِندَ فِطْرِهِ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٨١)، والبغوي بإثر الحديث (٦٥٣) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البغوي (٦٥٣) من طريق يعلى بن عبيد وحده، به.

وأخرجه مسلم (٨١)، وابن ماجه (١٠٥٢)، وابن حبان (٢٧٥٩) من طريق أبي معاوية، وابن خزيمة (٥٤٩)، والبغوي بإثر الحديث (٦٥٣) من طريق جرير وأبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به.

قوله: «يا ويله»، قال السندي: يريد به الشيطان نفسه، وضمير الغيبة إما من الحاكي لكراهة الإضافة إلى النفس صورة، أو لأن الشيطان اعتبر نفسه غائباً تبعيداً لها، لأنه وقع في سوئها، أو يُحتمل أنه أراد به آدم، قاله غضباً عليه، حيث خالفه ولم يوافقه، والله تعالى أعلم.

وَفَرْحَةٌ عندَ لِقاءِ رَبِّه. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّاثِمِ أَطْيَبُ عندَ اللهِ مِن رِيحِ المِسْكِ، الصَّومُ جُنَّةٌ» (١).

٩٧١٥ حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي رزينٍ وأبي صالح عن أبي مرزينٍ وأبي صالح عن أبي هريرة قال؛ والأعمشُ يَرفَعُه: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُم، فلا يَمْشِي في النَّعْلِ الواحِدةِ» (١).

٩٧١٦ - حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا النَّهَّاس بن قَهْم ِ ٣)، عن شَدَّادٍ أبي عَمَّار

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حَافَظَ على شُفْعَةِ الضُّحَى، غُفِرَت له ذُنُوبهُ وإنْ كَانت مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»(٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣، ومسلم (١١٥١) (١٦٤)، وابن ماجه (١٦٣٨)، والبيهقي ٣٠٤/٣ و٢٧٤ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيتكرر الحديث برقم (١٠١٧٥)، وانظر (٧١٧٤).

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين \_ وهو
 مسعود بن مالك الأسدي \_ متابع أبي صالح، فمن رجال مسلم.

وسيتكرر الحديث برقم (١٠١٨٨)، وانظر (٧٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة زيادة: الصبحي! وضبب عليها في (س).

 <sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لضعف النّهاس بن قهم، وشداد \_ وهو ابن عبدالله القرشي مولاهم \_ لم يسمع من أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٠٦، وإسحاق بن راهويه (٤٦٢)، وابن ماجه (١٣٨٢) عن وكيع، بهذا الإسناد.

٩٧١٧ \_ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثني خليلُ بن مُرَّة، عن مُعاويةَ بن قُرَّة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ، فليسَ متّا»<sup>(۱)</sup> .

٩٧١٨ \_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا جعفر بن بُوْقانَ، عن يزيد بن الأَصَمِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «ليسَ الغِنَى عَن كَثْرَةِ العَرَض ، إِنَّما الغِنَى غِنَى النَّفْس »(٢).

3091 8V (1)

وتفصي الماج

"Slall" (NAL)

وأخرجه ابن راهویه (۳۲۹)، وعبد بن حمید (۱٤۲۲)، والترمذي (۲۷۶)، وابن عدي في «الكامل» ٢٥٢٣/٧ من طرق عن النَّهَّاس بن قهم، به. وسيأتي برقم (١٠٤٤٧) و(١٠٤٨٠).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن مرة، وفي الإسناد انقطاع، معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٩٧)، وابن أبي شيبة ٢٩٧/٢ عن وكيع، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٠٢٤) من طريق عبدالله بن أبي رومان الإسكندراني، عن عيسى بن واقد، عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: «من لم يوتر فلا صلاة له». وإسناده ضعيف جداً، مسلسل بالضعفاء والمجاهيل.

وفي الباب عن بريدة، سيأتي ٣٥٧/٥. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم (۱)

وهو عند المصنف في «الزهد» ص١٨.

من طريق بعدو. والحديث في «الزهد» لوكيع (١٨١)، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه .(271)

٩٧١٩ ـ حدثنا وكيعٌ قال: حدثنا أبو مَليح ٍ المَدَني، سمعه من أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن لَمْ يَدْعُ اللّهَ، عَضِبَ الله عليه»(١).

٩٧٢٠ حدثنا وكيع، قال: حدثنا سُفيانُ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرجِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قَلْبُ الشَّيخِ شابُّ على حُبِّ اثْنَتَينِ: على جَمْعِ المال، وطُولِ الحَياةِ»(١).

٩٧٢١ ـ حدثنا وكيع، عن إبراهيمَ بن الفَضْل، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ

<sup>=</sup> وأخرجه إسحاق بن راهويه (٣٢٠) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن جعفر بن برقان، به موقوفاً.

وسيأتي الحديث من طريقين آخرين عن جعفر بن برقان برقم (١٠٩٥٨) و(١٠٩٦٥)، وانظر ما سلف برقم (٧٣١٦).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف من أجل أبي صالح: وهو الخُوزيُّ، وانظر (٩٧٠١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٠/١٠، وابن ماجه (٣٨٢٧)، وابن عدي في «الكامل» ٧/٢٥٠، والبغوي (١٣٨٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (١٠١٧٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج: هو عبدالرحمن بن هرمز.

وهـو في «الزهد» لوكيع (١٨٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن» ٣٦٨/٣، وفي «الشعب» (١٠٢٦٢).

وسيأتي مكرراً برقم (٩٧٧٦)، وسلف برقم (٩١٢٣) عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذَّبابُ في طَعامِ أَحدِكُم، أَو شَرَابِه، فلْيَغْمِسْه إِذَا أَخْرَجَه، فإِنَّ في أَحدِ جَناحَيْهِ دَاءً وفي الآخر شِفاءً، وإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ»(١).

٩٧٢٢ \_ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا النَّهَّاس، عن شَيخ بمكة

عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «فِرَّ مِن المَّجْذُوم فِرَارَكَ مِن الأَسَدِ» (٢٠).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/٨ و٤٤/٩ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٣٩/١، وفي «الأوسط» ٧٦/٢، والبيهقي ٢١٨/٧، والخطيب في «تاريخه» ٣١٧/٢ من طريق عبدالعزيزبن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبدالله بن عمروبن عثمان، عن أبي الزناد، عن

الأعرج، عن أبي هريرة. ضمن حديث: «لا عدوى ولا طيرة». وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبدالله.

وعلقه البخاري (٥٧٠٧)، ومن طريقه البغوي (٣٢٤٧) قال: قال عفان: حدثنا سَلِيم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد». ورجاله ثقات رجال الشيخين.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٥٨/١٠: وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سَلْم بن قتيبة، كلاهما عن سَلِيم بن حيان شيخ عفان =

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل، لكن قد توبع، انظر (٧١٤١).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة، ولضعف النَّهَّاس: وهو ابن قَهْم القيسي، لكن سيأتي للحديث طريق آخر يصحُّ بها.

٩٧٢٣ - حدثنا وكيعً، قال: حدثنا أُسامةُ بن زيد، عن بَعْجَةَ بن عبدالله الجُهَني

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيَأْتِينَّ على النّاسِ فيه مَنزِلةً، رجلٌ أَخَذَ بعِنانِ فَرَسِه في زَمانٌ، يكونُ أَفْضَلُ النّاسِ فيه مَنزِلةً، رجلٌ أَخَذَ بعِنانِ فَرَسِه في سَبيلِ اللهِ، كُلّما سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى على مَتْنِهِ، ثُمَّ طَلَبَ المَوْتَ مَظَانَّهُ، ورجلٌ في شِعْبٍ من هٰذه الشّعابِ يُقِيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتِي الزّكاةَ، ويَدَعُ النّاسَ إلا مِن خَيْر»(۱).

<sup>=</sup> فيه، وأخرجه أيضاً من طريق عمروبن مرزوق عن سليم لكن موقوفاً، ولم يستخرجه الإسماعيلي. وقد وصله ابن خزيمة أيضاً.

قلنا: ووصله البيهقي أيضاً في «السنن» ١٣٥/٧ من طريق عمروبن مرزوق، عن سليم بن حيان، به. مرفوعاً.

وأبو داود الطيالسي وأبو قتيبة وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم ثقات.

ويشهد لهذا المتن ما سلف عن أبي هريرة برقم (٩٢٦٣): «لا يُورِدُ مُمرِضٌ على مُصح».

وفي الباب عند مسلم (٢٢٣١)، وابن أبي شيبة ٣٢٠\_٣١٩/٨ و٢٣٤\_٤٤، والبيهقي ٢١٨/٧ عن عمروبن الشريد، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي على: «إنا قد بايعناك فارجع».

وللكلام على الحديث انظر «الفتح» ١٥٨/١٠-١٦٣.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد ـ وهو الليثي ـ خرج له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث، لكن تابعه أبو حازم سلمة بن دينار كما سيأتي في التخريج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩١/٥، ومسلم (١٨٨٩) (١٢٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

٩٧٢٤ حدثنا وكيعٌ، حدثنا أسامةُ بن زيد، عن سعيدٍ المَقْبُري عن أبي هريرة قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ على يريدُ سفراً فقال: يا رسولَ الله، أَوْصِني. قال: «أُوصِيكَ بِتَقْوى الله، والتَّكْبير على كُلِّ شَرَفٍ» فلما مَضَى قال: «اللَّهُمَّ ازْوِ لَه الأَرضَ، وهَوِّنْ عليه السَّفَر»(١).

٩٧٢٥ ـ حدثنا وكيع، قال: حدثنا سَعْدان الجُهَني، عن سعدٍ أبي ٤٤٤/٢ مُجاهِد الطائي، عن أبي مُدِلَّة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «الإمامُ العادِلُ لا تُردُّ دَعْوَتُه»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (۱۸۸۹) (۱۲۰) و(۱۲۱)، وسعید بن منصور في «سننه» (۲۶۳۱)، وابن ماجه (۳۹۷۷)، والنسائي في «الکبری» (۸۸۳۰) و(۱۱۲۷۷) من طریق أبی حازم، عن بعجة، به.

وانظر الحديث السالف برقم (٩١٤٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، أسامة بن زيد خرّج له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الحاكم ١/٤٤٦-٤٤٦ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/٣٥٩ و٢١/٥١٧، وابن ماجه (٢٧٧١)، وابن خزيمة (٢٥٦١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٢٠)، والبغوي (١٣٤٦) من طريق وكيع بن الجراح، به.

وسيتكرر الحديث برقم (١٠١٦٥)، وانظر (٨٣١٠).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، أبو المدلَّة ـ وهو مولى عائشة أم =

9٧٢٦ ـ حدثنا وكيعٌ وأبو نُعَيم ـ وهو الفَضْل بن دُكَين ـ قالا: حدثنا سُفيانُ، عن سُهَيل بن أبي صالح ، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إِذَا لَقِيتُمُ اليهودَ في الطَّريقِ، فاضْطَرُّوهم إلى أَضْيَقِها، ولا تَبْدَؤُوهم بالسَّلامِ». قال أبو نُعَيم: «المُشركينَ بالطَّريق»(١).

٩٧٢٧ \_ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عاصم بن عُبَيدالله، عن عُبيدالله، عن عُبيدالله، عن عُبيدالله،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ: «أَيُّما امرأَةٍ تَطَيَّبَتْ،

= المؤمنين ـ مجهول لم يرو عنه غير سعد الطائي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٣٦ و٢٢٠/١٢، وإسحاق بن راهويه (٣٠٢)، والطبراني في «الدعاء» (١٣٢٢) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٣١٦) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وإسناده حسن.

والحديث قطعة من حديث مطول سلف برقم (٨٠٤٣).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (٢١٦٧) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١١١)، وأبو عوانة في الاستئذان كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٥٠، وأبو نعيم في «الحلية» ١٤١ـ١٤٠، والبيهقي في «الشعب» (٩٣٨١) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به \_ وقرن أبو عوانة بالفضل بن دكينٍ محمد بن يوسف الفريابيّ، وقرن به أبو نعيم الحافظ والبيهقي محمد بن كثير.

وأخرجه عبدالرزاق (٩٨٣٧) عن معمر وسفيان الثوري، به. وانظر (٧٥٦٧).

ثم خَرَجَتْ إلى المسجِدِ، لِيُوجَدَ رِيحُها، لم يُقْبَلُ منها صلاةً حتَّى تَغْتَسِلَ اغتِسالَها مِن الجَنابَةِ»(١).

٩٧٢٨ ـ حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن مُحمدِ بن زيادٍ، عن أبي هريرة وعبدُ الرحمٰن، عن شعبة، عن محمد بن زيادِ قال:

سمعتُ أبا هريرة \_ المعنى \_: أن النبي على رأى الحسنَ بن على الحَمْ النبي على الحَمْ النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله المَّدَقة الله المُن الله المُن الله المَّدَقة الله المَّدَقة الله المَّدَقة الله المَّدَقة الله المُن الله المُن الله المَّدَقة الله المَّدَقة الله المَّدَقة الله المَّدَقة الله المَّدَقة الله المُن الله المُن الله المُن المُن الله المُن اله المُن الله المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن الله المُن ال

٩٧٢٩ ـ حدثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَقُلْ أَحَدُكُم لِعَبْدِهِ: عَبدِي، وَلَكُن لِيَقُلْ: فَتايَ، ولا يَقُل العَبدُ لسَيِّدِه: رَبِّي، ولكن ليَقُلْ: سَيِّدي» ٣٠.

<sup>(</sup>١) حديث محتمل للتحسين، وهٰذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيدالله. ولتتمة الكلام على إسناده انظر التعليق على الحديث رقم (٧٣٥٦).

وأخرجه أبو داود (٤١٧٤) مطولًا عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣١٤/٣، وإسحاق بن راهويه (٥٠)، ومسلم (١٠٦٩)، وابن حبان (٣٢٩٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي مكرراً من طريق وكيع برقم (١٠١٧٣)، وانظر (٧٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٢٤٩)، وأبو عوانة في الأسامي كما في «إتحاف المهرة» =

• ٩٧٣٠ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن صالح مولى التَّواَّمَةِ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن صَلَّى على جَنازَةٍ في المَسجِدِ، فليسَ له شيءٌ»(١).

= ٥/ورقة ١٤٨ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٢٤٩) (١٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٤٦)، وأبو عوانة في الأسامي كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٤٩، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٦٨) و(١٥٧٠) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (١٠٤٣٦)، وانظر ما سلف برقم (٨١٩٧).

(۱) إسناده ضعيف، صالح مولى التوأمة كان قد اختلط، والكلام عليه هنا في هذا الحديث من بابة الكلام على حديثه السالف برقم (۸۸۰۳)، فراجعه لزاماً.

وقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد وغيره، قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة، وقال ابن حبان: خبر باطل، ورُدَّ بحديث عائشة، وقال البيهقي: هذا الحديث يُعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه، وقال ابن عبدالبر: لا يضح.

قلنا: حديث عائشة الذي أشار إليه البيهقي، أخرجه مسلم (٩٧٣)، وسيأتي في «المسند» ٢٩/٦ من طريق عباد بن عبدالله بن الزبير: أن عائشة أمرت أن يُمَرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس! ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد.

وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه ابن ماجه (١٥١٧)، والبيهقي ٢/٤ من =

= طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٣١٠)، وعبدالرزاق (٢٥٧٩)، وابن أبي شيبة وأخرجه الطيالسي (٣١٩١)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٨٤٦) و(٢٨٤٨)، وأبو داود (٣١٩١)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٨٤٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٩٣/١، وابن حبان في «المجروحين» ١/٣٦٦، وأبو نعيم في «الحلية» /٩٣٧، وابن عدي في «الكامل» ع/٤١٤، وابن على في «الكامل» المعرودين في «العلل المتناهية» (٢٩٦)، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (١٤٩٣)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٩٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، به لفظ رواية أبي داود: «فلا شيء عليه»، ولفظه في الموضع الثاني عند أبي القاسم البغوي: «ليس له أجر».

قال صالح في رواية الطيالسي: وأدركت رجالاً ممن أدركوا النبي على وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا. وفي رواية البيهقي قال: فرأيت الجنازة توضّعُ في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يَجِدْ موضعاً إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها.

وسيأتي الحديث برقم (٩٨٦٥) و(١٠٥٦١).

قال الحافظ ابن عبدالبر في «الاستذكار» ٢٧٣/٨: وفي هذا الباب عن النبي على النبي حديث يُروَى عن أبي هريرة لا يثبت عنه: أن رسول الله على قال. . . فذكره، ثم قال: وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا: «فلا شيء له»، أي: فلا شيء عليه، كما قال الله عز وجل: فإنْ أَحْسَنْتُم لأَنْفُسِكُم وإنْ أَسَأتُمْ فلها ﴿ [الإسراء: ٧]، بمعنى عليها.

وسُئِلَ أحمد بن حنبل ـ وهو إمامُ أهل الحديث والمُقَدَّم في معرفة علل النَّقْل فيه ـ عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: لا بأسَ بذلك، وقال بجَوَازِه. فقيل: فعيل: فعيل: فعيل: فعيل: فعيل: مولى التوامة، وليس بشيء فيما انفرد به.

فقد صَحَّحَ أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال =

٩٧٣١ ـ حدثنا وكيعٌ، حدثنا هشام بن عُرْوة، عن وَهْب بن كَيْسان، عن محمد بن عَمْرو بن عطاءِ (١)

عن أبي هريرة قال: كان النبيُّ عَلَيْهِ في جنازةٍ، فرَأَى عمرُ المرأة فصاحَ بها، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «دَعْها يا عمرُ، فإنَّ العَيْنَ دامِعَةٌ، والنَّفْسَ مُصَابَةٌ، والعَهْدَ حَديثٌ»(٢).

= بذلك.

وهو قولُ الشافعيِّ وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله على مسلًى عمرُ على أبي بكر الصديق في المسجد، وصَلَّى صهيبٌ على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير، وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبى ذئب.

ورُوِيَتْ كراهيةٌ ذٰلك عن ابن عباس من وجوه لا تصحُّ ولا تثبت، وعن بعض أصحاب مالك. ورواه ابن القاسم عن مالك، وقد رُوِيَ عنه جوازُ ذٰلك من رواية أهل المدينة وغيرهم.

وانظر تتمة كلام ابن عبدالبر في «الاستذكار»، و«التمهيد» له ٢١٧/٢١ ٢٢٠. ٢٢٣. قلنا: وقد قَوَّى أُمرَ هٰذا الحديث جماعة، ورأوا العمل به، انظر «زاد المعاد» الماده ٥٠٢-٥٠١، و«إعلاء السنن» للتهانوي ٢٢٥٠١، و«إعلاء السنن» للتهانوي ٢٣٢٠-٢٢٠،

- (١) في (ظ٣) و(عس): عن عطاء، وهو خطأ.
- (٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمعه من أبي هريرة، بينما فيه سلمة بن الأزرق كما سلف برقم (٧٦٩١) وهو مجهول.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٥/٣ و٣٩٥، ومن طريقه ابن ماجه (١٥٨٧) عن وكيع، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٣٨١/١ من طريق عبَّدة بن سليمان، عن هشام بن عروة،

٩٧٣٢ ـ حدثنا وكيع، حدثنا سفيانُ، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن يه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُم على حَمْرةٍ حتَّى تَحْتَرقَ ثِيابُه، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَجلِسَ على قَبْرِ» (١٠).

٩٧٣٣ حدثنا وكيعً، حدثنا سفيانً، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلَد

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَلْعُونٌ مَن أَتَى امْرَأَتَه (٢) في دُبُرها» (٣).

٩٧٣٤ حدثنا وكيع وعبدالرحمن، عن سفيانَ، عن أبي الزُّناد، عن

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي ١٥٥/٤ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٩٧١) من طريق أبي أحمد الزبيري، والطحاوي ٥١٦/١ من طريق أبي حذيفة، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وانظر (٨١٠٨).

<sup>(</sup>٢) في (ظ٣) و(عس): امرأةً.

<sup>(</sup>٣) حدیث حسن، رجاله ثقات رجال الصحیح غیر الحارث بن مخلد، فقد روی عنه اثنان، وذکره ابن حبان في «الثقات»، وحدیثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.

وأخرجه أبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠١٥) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (١١٤٠) عن عبيدالله بن موسى، عن سفيان، به. وسيتكرر الحديث برقم (١٠٢٠٦)، وانظر (٧٦٨٤).

موسى بن أبي عُثْمان، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا تَصُومُ (١) المَرأَةُ يوماً واحِداً وزَوْجُها شاهِدُ إلا بإِذْنِه». قال وكيعُ: «إلا رَمَضانَ» (٢).

٩٧٣٥ حدثنا وكيع، قال: حدثنا داود الزَّعافِري، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ قال: «الشَّفاعةُ» ٣٠.

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: تصم.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٧٣٤٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٦/٣ عن وكيع، بهذا الإسناد. وسقط منه سفيان الثورى.

وأخرجه الدارمي (١٧٢١) عن محمد بن يوسف الفريابي، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٤٠)، وعنه الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٢٩٤٠) من طريق يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي، والطحاوي أيضاً (٢٠٤٥) من طريق أبي حذيفة النهدي، والحاكم ١٧٣/٤ من طريق قبيصة بن عقبة، خمستهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وسيأتي عن عبدالرحمٰن وحده برقم (٩٩٨٦)، وعن وكيع وحده برقم (١٠١٦٨)، وبرقم (١٠٤٩٤) عن محمد بن عبدالله بن الزبير، عن سفيان الثوري. وسلف برقم (٧٣٤٣) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف داود: وهو ابن يزيد بن عبدالرحمن الأودي.

وأخرجه الترمذي (٣١٣٧)، والطبري ١٤٥/١٥، والخطيب في «موضح أوهام =

٩٧٣٦ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن إسماعيل، عن محمد بن عَبَّاد بن جَعْفَر

عن أبي هريرة قال: جاءَ مُشرِكُو قُريش إلى النبيِّ عَلَيْ يُعْلَمُ وَنَه في النَّارِ على يُخاصِمُونَ في النَّارِ على وُجُوهِهِم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ وَالقَمر: ٤٨-٤٤] (١).

= الجمع والتفريق» ٢/١٦ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي بنحوه بهٰذَا الإِسناد برقم (١٠٢٠٠)، وانظر (٩٦٨٤).

(۱) إسناده حسن، زياد بن إسماعيل ـ وهو القرشي المخزومي ـ ضعفه ابن معين، وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرجه مسلم (٢٦٥٦)، وابن ماجه (٨٣)، والترمذي (٢١٥٧) و(٣٢٩٠)، والطبري في «التفسير» ٢١٠/٢٧، والمزي في ترجمة زياد بن إسماعيل من «تهذيب الكمال» ٤٣٠/٩ من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٣٤) و(١٣٥)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٢٣٦/٣، وابن أبي عاصم (٣٤٩)، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» 0/ورقة ٢٥٢، وابن حبان (٢١٣٩)، والطبري ٢٧/١١٠ و ١١١، والبيهقي في «الشعب» (١٨٨)، وفي «الاعتقاد» ص ١٣٥، والواحدي في «أسباب النزول» ص ٢٦٨ - ٢٦٩، والبغوي في «شرح السنة» (٨١)، وفي «تفسيره» ٢٦٥/٤، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٤٤٦) و(٤٤٧) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي مكرراً برقم (١٠١٦٤).

٩٧٣٧ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا شَرِيك، عن عبدِالملِك بن عُمَير، عن أبى سَلَمة

عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول على المِنْبَرِ: «أَشْعَرُ كَلِمةٍ قالَتْها العَرَبُ كَلِمَةُ (١) لَبيدِ بن رَبيعةَ:

أَلا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللَّهَ باطِلُ»(١).

٩٧٣٨ ـ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثني شَريكُ، عن سُهَيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تَصْحَبُ المَلائِكةُ وَقَالَ: «لا تَصْحَبُ المَلائِكةُ رُفْقةً فيها كلبٌ ولا جَرَسٌ» (٣).

٩٧٣٩ - حدثنا وكيعٌ، قال(٤): حدثني عثمانُ بن واقِدٍ \_ يعني

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: قول، والمثبت من (ظ٣) و(عس) ونسخة على هامش (س).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك ـ وإن كان سيىء الحفظ ـ قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وسیتکرر برقم (۱۰۲۳۰)، وانظر (۹۰۸۳).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، شريك: وهـو ابن عبدالله النخعي ـ وإن كان سيىء الحفظ ـ قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢٨/١٢ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (١٠١٦١)، وانظر (٧٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (م): «حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، حدثني عثمان»، والصواب حذف: «حدثنا سفيان».

العُمَريِّ -، عن كِدَام بن عبدِالرحمٰن السُّلَمي

عن أبي كِبَاش، قال: جَلَبْتُ غَنَماً جُذْعاناً إلى المدينةِ، ٢٥/٢ فَكَسَدَتْ عليَّ، فَلَقِيتُ أبا هريرة فسألتُه، فقال: سمعتُ رسولَ الله عَكَسَدَتْ عليَّ، فَلَقِيتُ أبا هريرة فسألتُه، فقال: سمعتُ رسولَ الله عليها عليها يقول: «نِعْمَ ـ أُو نِعْمَت ـ الْأَضْحِيَةُ الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ» فانْتَهَبَها الناسُ (۱).

(١) إسناده ضعيف لجهالة كدام بن عبدالرحمٰن وأبي كباش، وقد رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً، قاله الترمذي عن البخاري في «العلل» ٦٤٦/٢.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٣٠٧)، والترمذي (١٤٩٩)، والبيهقي ٢٧١/٩ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: حديث غريب، ووقع في المطبوع منه: حديث حسن غريب، والصواب حذف كلمة «حسن»، انظر «تحفة الأشراف» ٨٩/١١، و«تحفة الأحوذي» ٣٥٦/٢.

وانظر ما سلف برقم (٩٢٢٧).

قلنا: ويغني عن هٰذا الحديث عند أحمد ٣٣٨/٦، وابن ماجه (٣١٣٩) عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله على قال: «يجوزُ الجذعُ مِن الضأن أضحية» وفي سنده امرأة مجهولة.

وعن عقبة بن عامر قال: ضحَّينا مع رسول الله و بجذع من الضأن. أخرجه أحمد ١٥٢/٤، والنسائي ١٩/٧، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٧٢٠)، وسنده قوي فيما قاله الحافظ في «الفتح» ١٥/١٠، هذا لفظ النسائي، ولفظ أحمد: سألت رسول الله و عن الجذع، فقال: «ضحِّ به، لا بأس به».

وعن عاصم بن كليب عن أبيه، قال: كنا نُؤمِّر علينا في المغازي أصحاب محمد وكنا بفارس، فعَلَت علينا يوم النحر المَسَانُ، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين =

٩٧٤٠ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا مالكُ بن أُنَس، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح ٍ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِن العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُم نَوْمَه وطَعامَه، فإذا قَضَى أَحَدُكُم نَهْمَتَه مِن سَفَره، فَلْيُعَجِّلْ إلى أَهْلِه»(١).

٩٧٤١ ـ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُسافِرُ امراًةٌ مَسِيرةَ يوم ِ تامًّ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم » ٣٠.

= والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله رضي فأصبنا مثل هذا اليوم، فكنا نأخذ المُسِنَّة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله رسيَّة: «إنَّ الجذع يُوفي مما يُوفي النَّنِي».

أخرجه أحمد ٣٦٨/٥، والنسائي ٢١٩/٧، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ٢٢٦/٤.

قلنا: وجمهور أهل العلم على جواز الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، لكن اختلفوا في سنه، فالأصحُّ عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة: ما أكمل سنةً ودخل في الثانية، وقال الحنفية والحنابلة: ما أكمل ستة أشهر، ونَقَلَ الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب «الهداية»: إنه إذا كان عظيماً بحيث لو اختلط بالشَّنِيِّ اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سمي: هو مولى أبي بكربن عبدالرحمن بن الحارث. وانظر (۷۲۲٥).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن =

٩٧٤٢ حدثنا وكيعً، عن سفيانَ، عن السُّدِّي، عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة \_ قال سفيانُ: يَرْفَعُه \_ قال: «إِنَّ المَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعالِهِم إِذَا وَلَّوْا مُدْبرينَ»(١).

٩٧٤٣ ـ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سَعْدانُ الجُهَني، عن أبي مُجاهدٍ، عن أبي مُدلَّةً

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ثَالاثةً لا يُرَدُّ دُعاؤُهم: الإِمامُ العادِلُ، والصَّائِمُ حتى يُفْطِرَ، ودَعْوَةُ المَظْلومِ، يَرْفَعُها الله فوقَ الغَمامِ يومَ القِيامَةِ، ويَفْتَحُ لها أَبوابَ السَّماءِ، ويقولُ الرَّبُ عزَّ وجلَّ: وعِزَّتي لأَنصُرَنَّكَ ولو بَعْدَ حِينِ» (٢).

<sup>=</sup> عبدالرحمٰن بن المغيرة. وانظر (٧٢٢٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، والد السُّدي ـ وهو عبدالرحمْن بن أبي كريمة ـ لم يرو عنه غير ابنه إسماعيل، ولم يوثقه سوى ابن حبان، فهو مجهول الحال كما قال الحافظ في «التقريب»، وباقي رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٨/٣، والبزار (٨٧٣ ـ كشف الأستار)، وابن حبان (٣١١٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ١١٣/٧ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٨٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده، دون قوله «يوم القيامة»، وهذا الإسناد ضعيف لجهالة أبي مُدلة: وهو مولى عائشة أم المؤمنين، فلم يرو عنه غير أبي مجاهد: وهو سعد الطائي.

وأخرجه المزي في ترجمة أبي المدلة من «تهذيب الكمال» ٢٧٠-٢٦٩ =

٩٧٤٤ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا سَعْدان الجُهَني، عن أبي مُجاهدٍ الطَّائي، عن أبي مُدِلَّة

عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسولَ الله، أخبِرْنا عن الجَنَّةِ، ما بِناؤُها؟ قال: «لَبِنَةٌ مِن ذَهَب، ولَبِنَةٌ مِن فِضَّةٍ، مِلَاطُها المِسْكُ الأَذْفَرُ، حَصْباؤُها الياقُوتُ واللَّوْلُؤ، وتُرْبَتُها الوَرْسُ والزَّعْفَرانُ، مَن يَدْخُلُها يَخْلُدُ لا يَمُوتُ، ويَنْعَمُ لا يَبُوسُ، لا يَبْلَى شَبابُهم ولا تَخَرَّقُ ثِيابُهم»(۱).

٩٧٤٥ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا سفيانُ، عن سُهَيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه

<sup>=</sup> من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (۱۷۵۲) من طريق وكيع، به.

وأخرجه الترمذي (٣٥٩٨) من طريق عبدالله بن نمير، والبغوي (١٣٩٥) من طريق عبيدالله بن موسى، كلاهما عن سعدان، به.

وأخرجه ابن خزيمة (١٩٠١) من طريق عمروبن قيس الملائي، عن أبي مجاهد، به. وقال بإثره: أبو مُدِلَّة مولى أبي هريرة. وهذا خطأ، والصواب أنه مولى عائشة.

وسيأتي الحديث مختصراً: «الصائم لا ترد دعوته» من طريق وكيع برقم (١٠١٨٣). وسلف مختصراً أيضاً: «الإمام العادل لا ترد دعوته» من طريق وكيع برقم (٩٧٢٥).

والحديث بطوله قطعة من حديث سلف برقم (٨٠٤٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وإسناده ضعيف كسابقه. وانظر (١٠٤٣).

٩٧٤٦ ـ حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونسُ ـ يعني ابنَ أبي إسحاقَ ـ، عن مُجاهدِ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما زالَ جِبْريلُ يُوصِينِي بِالجارِ، حتَّى ظَنَنتُ أَنه سَيُورِّثُه»(٢).

٩٧٤٧ \_ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا حمادُ بن سَلَمة، عن مُحمّد بن زيادٍ

عن أبي هريرة قال: قال النبي عَلَيْهُ: «ليسَ المِسكِينُ بالطَّوَّافِ عَليكُم، الَّذي تَرُدُّهُ اللَّقمَةُ واللَّقمَتانِ، ولَكنَّ المِسكِينَ المُتَعَفِّفُ» (٣).

٩٧٤٨ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا سفيانُ، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن دِينارٍ، عن أبي صالح

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (١٥١٠) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٤٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (٣٦٧٤)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢٤٠ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (٨٠٤٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وانظر (٧٥٤٠).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ باباً، فأَدْناهُ إِماطةُ الأذى عن الطَّريقِ، وأرفَعُها قولُ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا الله هذا .

٩٧٤٩ - حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا جعفرُ بن بُرْقان، عن يزيد بن الأَصَمِّ عن أَبِي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ وجلَّ يقولُ: أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبدِي بِي، وأَنا مَعَه إِذا دَعانِي»(٢).

وأخرجه ابن ماجه (٥٧)، والترمذي (٢٦١٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وفي رواية ابن ماجه على الشك: «بضع وستون أو بضع وسبعون»، وزاد في آخره: «والحياء شعبة من الإيمان»، وسلفت هذه الزيادة وحدها بهذا الإسناد برقم (٩٧١٠). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١١/٥-٥٢١، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٨)، والنسائي ١١٠/، وابن حبان (١٩١)، وابن منده في «الإيمان» (١٤٧) و(١٧٠) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورواية ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن منده مثل رواية ابن ماجه، إلا أن في رواية النسائي «بضع وسبعون شعبة» دون شك.

وانظر (۸۹۲٦).

تنبيه: تكرر متن لهذا الحديث في (م) بإسناد الحديث التالي له، وهو خطأ، وليس هو في شيء من النسخ الخطية.

(٢) إسناده صحيح على شرط سلم.

وأخرجه مسلم (٢٦٧٥) (١٩)، والترمذي (٢٣٨٨) من طريق وكيع، بهذا =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم.

٩٧٥٠ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا عِكْرمةُ بن عَمَّار، عن أبي كَثِير الحَنَفي

عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الزَّبيبِ والتَّمرِ، والبُسْرِ والتَّمرِ، وقال: «يُنْبَذُ كُلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ»(١٠).

٩٧٥١ - حدثنا وكيعً، قال: حدثنا أَبَان بن صَمْعَة، عن زُيّيْنَةَ (١) ابنةِ النّعمان

عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الأوعيةِ إلا وِعاءً يُوكَأُ رَأْسُه ٣٠.

<sup>=</sup> الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وسيأتي برقم (١٠٩٦١)، وانظر ما سلف برقم (٧٤٢٢).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (١٩٨٩) (٢٦م) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٩٨٩)، وابن ماجه (٣٣٩٦)، والنسائي ٢٩٣/٨، وأبو عوانة وأخرجه مسلم (١٩٨٥)، وابن عدي في «الكامل» ١٩١٢/٥ من طرق عن عكرمة بن عمار، به.

وسيأتي برقم (١٠٨٠٧).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٩٩)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ظ٣) و(عس)، وترجم لها الحافظ ابن حجر في «التعجيل» فقال: زُبَيبة، بموجدتين، وقيل: بنونين. ووقع اسمها في (م) والنسخ المتأخرة: زينب بنت النعمان، والله أعلم بالصواب، وهي على كل حال مجهولة.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة زُينة بنت النعمان. =

٩٧٥٢ ـ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا فُضَيلُ بن غَزْوانَ الضَّبِّي، عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تُلاثُ إِذَا خَرَجْنَ ٤٤٦/٢ لَم يَنْفَعْ نَفْساً إِيمانُها لَم تَكُن آمَنَتْ مِن قَبْل، أَو كَسَبَتْ في إِيمانِها خَيْراً: طُلُوعُ الشَّمس مِن مَغربها، والدُّخانُ، ودابَّةُ الأرض »(١).

٩٧٥٣ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا الأعمش، عن عُمارةَ بنِ القَعْقاعِ، عن أُرْعَة

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آل مُحَمَّدِ قُوتاً»(٢).

<sup>=</sup> وانظر ما سیأتی برقم (۱۰۳۷۳)، وما سلف برقم (۷۲۸۸). وفی الباب عن عائشة عند مسلم (۲۰۰۵) (۸۵).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٨/١٥، ومسلم (١٥٨) من طريق وكيع بن الجرّاح، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٥٨)، والترمذي (٣٠٧٦)، وأبو يعلى (٦١٧٠) و(٦١٧٦)، والطبري ١٠٣٨، وأبو عوانة ١٠٧١، وابن منده في «الإيمان» (١٠٢٣)، والطبري الاعتقاد» ص٢١٣ من طرق عن فضيل بن غزوان، به. وفي الحديث عندهم «الدجال»، مكان «الدخان».

وانظر ما سلف برقم (٧١٦١) و(٨٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في «الزهد» للمصنف ص٨، وسيأتي مكرراً برقم (١٠٢٣٧).

وهـو عنـد وكيع في «الـزهـد» (١١٩)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة »

٩٧٥٤ حدثنا وكيعٌ، عن جَرِير بن أيوبَ، عن أبي زُرْعةَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أَحَبُّ أَن يَقرَأَ اللهُ ﷺ: «مَن أَحَبُّ أَن يَقرَأُ على قِراءَةِ ابنِ أُمُّ القُرآنَ غَرِيضاً -كذا قال - كما أُنْزِلَ، فلْيَقْرَأُ على قِراءَةِ ابنِ أُمُّ عَبْدٍ» (١).

= ۲۲۰/۱۳، ومسلم (۱۰۵۵) وص۲۲۸ (۱۹)، والترمذي (۲۳۲۱)، وابن ماجه (۲۳۹)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ۲۳/۲.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٧٥)، ومسلم ص٢٢٨(١٩)، والنسائي في الرقاق من «الكبرى» كما في «التحفة» ٢/١٠٤، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص٢٦٨، وابن حبان (٣٤٤٦)، والبيهقي في «السنن» ٢٦/٧ و٢/١٥، وفي «الشعب» (١٤٥٤)، وفي «دلائل النبوة» ١/٣٣٩ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وابن حبان (٢٣٤٤)، والخطيب في «الموضح» ٣١٤/٢ من طريق محاضر بن المورّع، كلاهما عن الأعمش، به.

وأخرجه أبو يعلى (٦١٠٣) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش: نُبَّت عن أبي عن أبي زرعة، به! كذا قال أبو معاوية عن الأعمش، وما رواه الجماعة عنه من ذِكْر عمارة بن القعقاع فيه أصوب، وتابع الأعمش عليه فضيلُ بن غزوان فيما سلف برقم (٧١٧٣).

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جرير بن أيوب. وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١٥٣٧).

وأخرجه أبو يعلى (٦١٠٦) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٦٨٦ ـ كشف الأستار)، وأبو يعلى (٢١٠٦) من طريق أبي أسامة، والعقيلي في «الضعفاء» ١٩٧/١ من طريق عبدالله بن رجاء، كلاهما عن جرير بن أيوب البجلي، به.

٩٧٥٥ حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن سُهيلٍ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «هو أَحَقُّ بمَجْلِسِه إِذَا رَجَعَ إِلِيه»(١).

٩٧٥٦ حدثنا وكيعٌ، حدثنا يونُسُ بن أبي إسحاقَ، عن مجاهدٍ عن أبي عن الدواءِ الخبيثِ، عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الدواءِ الخبيثِ، يعني السُّمَّ (٢).

٩٧٥٧ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا سفيانً. وعبدُالرحمٰن، عن سفيانَ، عن عاصم بن عُبيدالله، عن زياد بن تُويْب

<sup>=</sup> وابن أم عبد: هو عبدالله بن مسعود، وقد سلف الحديث في مسنده برقم (٤٢٥٥)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: «غريضاً»، قال السندي: قيل: أي: طرياً، والمشهور في الحديث «غضاً»، قال: وكأنه لهذا قال الراوى: كذا قال.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري. وانظر (۷۵٦۸).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن لأجل يونس بن أبي إسحاق ـ وهو السبيعي ـ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه عبدالله بن أبي شيبة في «مصنفه» ٥/٨، ومن طريقه ابن ماجه (٣٤٥٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٧٥-٣٧٤/٨ عن وكيع، بهذا الإسناد. وقرن أبو نعيم بعبدالله بن أبي شيبة أخاه عثمان. وليس في رواية «المصنَّف» و«الحلية»: «يعني السم».

وسيتكرر الحديث برقم (١٠١٩٤). وانظر (٨٠٤٨).

عن أبي هريرة قال: دَخَلَ عليّ النبيّ عَلَيْ وأَنا أَشْتَكِي - قال عبدُ الرحمٰن في حديثه: يَعُودُني - فقال: «أَلاَ أُعَلِّمُك؟». قال عبدُ الرحمٰن: «أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيةٍ رَقَاني بها جبريلُ عليه السَّلامُ؟» قلت: بَلَى بأبي وأُمِّي. قال: «باسم الله أَرْقِيكَ، واللهُ يَشْفِيكَ مِن كُلِّ داءٍ يُؤْذِيكَ، ومِن شَرِّ النَّقَاثاتِ في العُقَد، ومن شَرِّ حاسِدٍ إذِا حَسَد». وقال عبدُ الرحمٰن: «مِن كُلِّ داءٍ فِيكَ» (۱).

٩٧٥٨ حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كُليبِ الجَرْمي، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيدالله \_ وهو العمري \_ وجهالة زياد بن ثويب، فإنه لم يرو عنه غير عاصم هذا. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن ماجه (٣٥٢٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٠٣) من طريق عبدالرحمٰن بن مهدي وحده، بهذا الإسناد ـ وزاد ابن ماجه: ثلاث مرات.

وأخرجه بهذه الزيادة الحاكم ٥٤١/٢ من طريق القاسم بن الحكم، عن سفيان، به.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٢١٨٦)، وسيأتي برقم (١١٢٥).

وعن عائشة عند مسلم أيضاً (٢١٨٥)، وسيأتي ٦/٦٠.

وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٣٢٣/٥.

وعن ميمونة، سيأتي ٣٣٢/٦.

قوله: «النفاثات في العقد»: هنَّ السواحر، والنوافث: السواحر حين يَنفُثْنَ في العُقَد بلا ريق، والنَّفْث: النفخ. «اللسان».

عن أبي هريرة قال: ما رأيتُ النبيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى قَطُّ إِلَّا مَرَّةً واحدةً (١).

٩٧٥٩ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الجَحَّاف، عن أبي حازم عن أبي عن أبي أحِبُّهُما عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُما فأَحِبُّهُما» (٢).

وأخرجه البزار (٦٩٦ ـ كشف الأستار) من طريق قبيصة بن عقبة، وأبو عوانة في البعث كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢٣٦ من طريق النعمان بن عبدالسلام، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي مكرراً برقم (١٠١٩٩) دون لفظة: «واحدة»، وهي لم ترد هنا في (م) و(عس).

(٢) إسناده قوي، أبو الجَحَّاف ـ واسمه داود بن أبي عوف ـ صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وأخرجه الحاكم ١٧٧/٣ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد ـ بلفظ: «اللهم إني أُحبه فأُحبه» يعني الحسين. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي بإسناد في الحسن مثله وكلاهما محفوظان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٦/٩٥/١٢ عن وكيع، به.

وأخرجه البزار (٢٦٢٦ ـ كشف الأستار) من طريق سالم بن أبي حفصة، عن أبي حازم، به.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، عاصم بن كليب الجَرمي وأبوه صدوقان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٧٠٤، والنسائي في «الكبرى» (٤٧٧) من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

٩٧٦٠ ـ حدثنا وكيع، قال: حدثني حَوشَبُ بن عَقِيلٍ، قال: حدثني مَهْدِي العَبْدي، عن عِكْرمة قال:

دخلتُ على أبي هريرة في بَيتِه، فسألتُه عن صوم عرفةَ بِعَرَفاتٍ؟ فقال أبو هريرة: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن صوم عَرَفَةَ بِعَرَفاتٍ (١).

٩٧٦١ ـ حدثنا وكيعٌ، عن هارونَ الثَّقَفي، قال: سمعت عطاءً

عن أبي هريرة قال: في كلِّ صلاةٍ قراءةً، فما أسمَعنا رسولُ الله ﷺ أسمَعْناكُم، وما لم يُسْمِعْنا لم نُسمِعْكُم (").

٩٧٦٢ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا هشامٌ بن سَعْد، عن سعيد بن أبي هِلال، عن ابن أبي ذُبَاب

<sup>=</sup> وقد سلف حديث أبي هريرة عن النبي على، قال لحسن: «اللهم إني أُحبه فأحبه وأحب من يحبه» برقم (٧٣٩٨).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة مهدي العبدي، وباقي رجال الإسناد ثقات. عكرمة: هو أبو عبدالله البربري مولى ابن عباس.

وأخرجه ابن ماجه (۱۷۳۲) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وانظر (۸۰۳۱).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، هارون الثقفي: هو أبو محمد البربري، واسم أبيه إبراهيم، ويقال: ميمون بن أيمن مولى عَقَّار بن المغيرة بن شعبة، وهو ثقة، وثَّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، له ترجمة في «الجرح والتعديل» ٩٦/٩، وذكره في «التهذيب» تمييزاً، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وانظر (٧٥٠٣).

عن أبي هريرة: أن رجلًا من أصحاب النبي على مر بشعب فيه عَينُ عَذْبَة ، قال: فأعجَبه (١) \_ يعني طيب الشّعب \_ فقال: لو أقمتُ هاهُنا وخَلُوت! ثم قال: لا ، حتى أسألَ النبي على فسألَه ، فقال: «مُقامُ أَحَدِكم \_ يعني في سبيل الله \_ خيرٌ مِن عِبادَة أَحَدِكم فقال: «مُقامُ أَحَدِكم \_ يعني في سبيل الله \_ خيرٌ مِن عِبادَة أَحَدِكم في أهلِهِ سِتِينَ سَنَة ، أَمَا تُحِبُّونَ أَن يَغفِرَ الله لكم وتَدْخُلُونَ الجَنَّة؟ جاهِدُوا في سَبيل الله فُواقَ ناقَة ، وَجَبَتْ له الجَنَّة ، وَجَبَتْ له الجَنَّة » (١).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: فأعجبته.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، هشام بن سعد صدوق حسن الحديث.

وأخرجه الترمذي (١٦٥٠)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٣٥)، والبزار ١٦٥٢ عن طرق عن الأستار)، والحاكم ٢٨/٢، والبيهقي ١٦٠/٩ من طرق عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠٧٨٦)، وانظر ما سلف برقم (٩١٤٢).

ويشهد له حديث أبي أمامة الباهلي، سيأتي ٢٦٦/٥، وإسناده ضعيف.

وفي باب قوله: «مقام أحدكم...» عن عمران بن حصين عند الدارمي (٢٣٩٦)، والبزار (١٦٦٦)، والحاكم ٢/٦٨، والبيهقي ١٦١/٩، وإسناده ضعيف.

وفي باب قوله: «من قاتل في سبيل الله...» عن عمرو بن عبسة، سيأتي ٣٨٧/٤، وإسناده ضعيف.

وعن معاذ بن جبل، سيأتي ٥/٢٣٠، وإسناده صحيح.

قوله: «مرَّ بشِعْب»، قال السندي: هو ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فه.

وقوله: «فُواق ناقة»: بضم الفاء وتفتح، هو ما بين الحُلْبتين من الراحة.

٩٧٦٣ عد ثنا وكيعً، قال: حدثنا حمادً يعني ابن سَلَمة من محمدٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «كُونُوا عِبادَ الله إِنْحُواناً، لا تَعادَوْا ولا تَباغَضُوا، سَدِّدوا وقاربُوا وأَبْشِرُوا»(١).

٩٧٦٤ - حدثنا وكيع، عن سفيانَ، عن صالح مولى التَّوْأُمةِ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما اجتَمَعَ قَومٌ في مَجلس فَتَفَرَّقوا، ولم يَذْكُرُوا الله عزَّ وجلَّ، ويُصَلُّوا على النَّبيِّ، إلاَّ كان مَجْلِسُهُم تِرَةً عليهم يومَ القِيامَةِ» (").

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وسيأتي برقم (١٠٠٦٨).

ولقوله: «كونوا عباد الله إخوانا، ولا تباغضوا...» انظر ما سلف برقم (۷۷۲۷).

ولقوله: «سددوا وقاربوا...» انظر ما سلف برقم (٧٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، صالح مولى التوأمة ـ وهو ابن نبهان ـ صدوق حسن الحديث، لكنه اختلط، ورواية سفيان ـ وهو الثوري ـ عنه بعد الاختلاط، لكن تابع سفيان محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب فيما سيأتي برقم (٩٨٤٣)، وزياد بن سعد فيما سيأتي برقم (١٠٤٣٢)، وعمارة بن غزية كما سيأتي في التخريج، وهم ممن رووا عن صالح قبل الاختلاط، ثم هو متابع، انظر ما سلف برقم (٩٠٥٢). وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (٥٤)، والطبراني في «السنن» في «السنن» في «السنن» وأبو نعيم في «الحلية» ١٣٠/٨، والبيهقي في «السنن» ٢١٠/٣، والبغوي (١٢٥٤) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وزادوا =

٩٧٦٥ حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذِئْب، عن صالح مولى التَّواَّمةِ عن أبي هريرة: أن رسولَ الله على لما حَجَّ بِنِسائِهِ قال: «إِنَّما هي هٰذِه الحَجَّةُ، ثم الْزَمْنَ ظُهُورَ الحُصُر»(١).

= جميعاً في آخره: «إن شاء عفا عنهم، وإن شاء آخَذَهم»، وستأتي هذه الزيادة في «المسند» عن عبدالرحمٰن بن مهدي، عن سفيان الثوري برقم (١٠٢٧٧).

وأخرجه بهذه الزيادة الطبراني (١٩٢٤) و(١٩٢٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٥٦٩) من طريق عمارة بن غزية، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة.

وسيأتي من طريق سفيان، عن صالح برقم (١٠٢٤٤) و(١٠٢٧٧) و(١٠٢٧٨).

(١) إسناده حسن.

وأخرجه الطيالسي (١٦٤٧) و(٢٣١٢)، وابن سعد في «الطبقات» ٥٥/٨، وأبو يعلى (٧١٥٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٦٠٣)، والبيهقي ٥/٨٢ من طرق عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وجاء عندهم زيادة: فكُنَّ يحججنَ إلاَّ سودة بنت زَمْعة، وزينب بنت جحش، فإنهما كانتا تقولان: والله لا تُحرِّكنا دابة بعد أن سمعنا من رسول الله ﷺ.

وسيأتي الحديث مع هذه الزيادة في مسند زينب بنت جحش ٣٢٤/٦ عن حجاج بن محمد المصيصي ويزيد بن هارون وإسحاق بن سليمان، عن ابن أبي ذئب، به.

وأخرجه أبو يعلى (٧١٥٨) من طريق إسحاق بن سليمان وحده، عن ابن = أبى ذئب، به.

وأخرجه ابن سعد ٥٥/٥، والبزار (١٠٧٨ ـ كشف الأستار) من طريق صالح بن كيسان، والبزار (١٠٧٧) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن صالح مولى التوأمة، به. قال البزار: أحسبه عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن صالح،

٩٧٦٦ حدثنا وكيعٌ، عن محمد بن شَرِيكٍ، قال: حدثنا عطاءً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الإِبلُ الثَّلاثون، ٤٤٧/٢ تَحْمِلُ على نَجِيبِها، وتُعِيرُ أَداتَها، وتَمْنَحُ غَزِيرَتَها، وتَحْلُبُها(١) يومَ ورْدِها في أَعْطانِها»(١).

= ولكن هُكذا قال قبيصة، ورواه جماعة عن صالح، منهم: ابن أبي ذئب وصالح بن كيسان. وروايتا البزار دون الزيادة، وقال صالح في رواية ابن سعد: كانت سودة تقول: لا أحج بعدها أبداً.

وأخرج الطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦١٠) من طريق جبلة بن أبي رواد وهو ضعيف عمه، قال للقاسم بن محمد: ما بال عائشة كانت تتم في السفر؟ قال: لأن رسول الله على قال: «هذه ثم ظهور الحصر»! والحديث مرسل.

وفي الباب عن أبي واقد الليثي، سيأتي ٢١٨/٥. وهو حسن في الشواهد. وعن ابن عمر عند ابن حبان (٣٧٠٦)، والطبراني في «الأوسط» (٧٩٢٦)، وإسناده ضعيف.

وعن أم سلمة عند أبي يعلى (٦٨٨٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/(٧٠٦)، وإسناده حسن.

- (١) في (م): ويجبيها.
- (٢) إسناده صحيح، محمد بن شريك ـ هو المكي ـ ثقة روى له أبو داود، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢/٧ عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٦٨٦٠) من طريق ابن جريج، عن عطاء، =

٩٧٦٧ حدثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن داود بن أبي هندٍ، عن شيخٍ سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يَأْتِي على النّاسِ زمانٌ يُخَيَّرُ الرجلُ فيهِ بينَ العَجْزِ والفُجُورِ، فَلْيَخْتَرِ العَجْزَ على الفُجُورِ» (١).

٩٧٦٨ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عُمارة بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعة

عن أبي هريرة قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أيُّ الصَّدَقةِ أَفضلُ؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وأنتَ شَحِيحٌ أَو صَحِيحٌ، تَأْمُلُ العَيْشَ

= وانظر ما سيأتي في آخر الحديث رقم (١٠٣٥٠).

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً عند الطبراني في «الكبير» (٦٢٧٦): «نعم الإبل الثلاثون يخرج منها في زكاتها واحدة، ويرحل منها في سبيل الله واحدة، ويمنح منها واحدة، وهي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمئة، وويل لصاحب المئة من المئة»، وإسناده ضعيف.

قوله: «تحمل على نجيبها»، قال السندي: النجيب من الإبل: القوي السريع، ويقال: ناقة نجيب ونجيبة.

«تعير أداتها»: كالدلو.

«وتمنح غزيرتها»، أي: تعطي كثيرة اللبن منها للفقير ليشرب لبنها ما دام فيها بن.

«يوم وردها» بكسر الواو، أي: في اليوم الذي تأتي فيه للشرب. «أعطانها»، أي: مبارك الإبل حول الماء.

(١) إسناده ضعيف لجهالة الراوي المبهم عن أبي هريرة. وانظر (٧٧٤٤).

وتَخْشى الفَقْرَ، ولا تُمْهِلْ حتَّى إِذا كانت بالحُلْقوم قلتَ: لِفُلانٍ كذا، ولِفُلانٍ كذا، وقد كانَ»(١).

٩٧٦٩ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا مَنْصُورُ بن دِينارٍ، عن أبي عِكْرمةَ المَخْزومي

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُم جارَهُ أَن يَضَعَ خَشَباتِهِ على جدارهِ»(١).

٩٧٧٠ ـ حدثنا وكيعٌ، عن أفلَحَ، عن أبي بكربن محمدِ بن عَمْروبن حَرْم، عن سَلْمان الْأَغَرِّ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «المَدِينةُ مَن صَبَرَ عِلَى شِيدًا وَلَأُوائِها، كنتُ له شَفِيعاً وأو شَهيداً ويَومَ القِيامَةِ» ٣٠.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي ٦٨/٥ من طريق وكيع، بهٰذا الإِسناد.

وأحرجه البخاري (٢٧٤٨) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سفيان،

وانظر (۱۹۹۷).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عكرمة المخزومي، وضعف منصور بن دينار، ضعفه ابن معين، وقال البخاري: في حديثه نظر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٦/٧ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧١٥٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أفلح: هو ابن حميد بن نافع الأنصاري، وأبو بكربن محمد: اسمه وكنيته واحد.

٩٧٧١ حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المُبارَك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة

عن أبي هريرة: جاءت امرأة إلى النبي على قد طَلَقَها زوجُها، فأرادت أن تَأْخُذَ وَلَدَها، فقال رسول الله على: «اسْتَهِما فيه» فقال الرجل: من يَحُولُ بيني وبينَ ابْني؟ فقال رسولُ الله على للابن: «اخْتَرْ أَيَّهُما شِئْتَ». فاخْتارَ أُمَّه، فذَهَبَتْ به (۱).

٩٧٧٢ حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأَغَرِّ أبي مسلم، قال:

أَشْهَدُ على أبي سعيدٍ وأبي هريرة أنهما شَهدَا لِي على رسول الله على أَشْهَدُ على أَبِي الله على أَنْهُ أَنْه قال (١): «ما قَعَدَ قومٌ يَذْكُرُونَ الله، إلا حَفَّتْ بهم المَلاَئِكةُ، وتَنَزَّلَتْ عليهمُ السَّكِينَةُ، وتَغَشَّتُهم الرَّحْمَةُ، وذَكَرَهم الله

<sup>=</sup> وانظر ما سلف برقم (٧٨٦٥).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٧/٥، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٠٨٨)، والبيهقي ٣/٨ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٣٠٨٧) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة. ولم يذكر في إسناده أبا ميمونة، فهو منقطع. وانظر (٧٣٥٢).

زاد هنا في (م) والنسخ المتأخرة: وأنا أشهد عليهما.

فيمَنْ عِندَه»(١).

٩٧٧٣ حدثنا وكيع، قال: حدثني عبدُالله بن سعيدٍ ـ يعني ابن أبي هِنْد ـ، عن سعيد بن مَرْجانةً أنه حَدَّثَ عليَّ بنَ حُسين

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَن أَعتَقَ رَقَبَةً، كان له بِعِتْقِ كُلِّ عُضْوٍ مِن النَّارِ» حتَّى ذَكَرَ الفَرْجَ. قال: فدعا عليُّ بنُ حُسينِ غلاماً له فأَعْتَقَه ٣٠.

٩٧٧٤ ـ حدثنا وكيع، عن سفيانَ، عن سُهَيل، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَامَ الرجلُ مِن

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغر أبي مسلم: وهو المديني، نزيل الكوفة، فمن رجال مسلم. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده \_ وهو عمرو بن عبدالله السبيعي \_ في غاية الإتقان للزومه إياه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠١٠-٣٠٨، وابن ماجه (٣٧٩١)، وابن حبان (٨٥٥)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢٠٢٠-٢٠٠٧ من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وسيتكرر الحديث في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٢٨٧). وإنظر ما سلف برقم (٧٤٢٤).

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، وقد سقط من إسناد وکیع هٰذا إسماعیل بن أبي حکیم، فقد رواه مکي بن إبراهیم ویحیی بن سعید الأنصاري ویحیی القطان فزادوا فیه إسماعیل بین سعید بن أبي هند وبین سعید بن مرجانة، انظر (۹۶۱۹) و(۹۵۲۰) و(۹۰۲۲).

مَجْلِسِه، ثم رَجَع، فهو أَحَقُّ به»(١).

٩٧٧٥ \_ حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن الجُرَيْري، عن أبي نَضْرة، عن الطُّفَاوي

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُباشِرُ الرَّجلُ الرَّجلُ، ولا المَرأةُ المَرأةُ، إلاَّ الوَلَدَ والوالِدَ» (").

وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٢٤)، ومن طريقه ابن حبان (٥٥٨٣) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وزاد في إسناد إسحاق بن راهويه: عن أبيه، بعد الطفاوي. وسقط الطفاوي من إسناد ابن حبان. وجاء في رواية إسحاق بن راهويه: «ولا الولد الولد».

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٦/٤ من طريق مروان بن معاوية، عن الجريري، به. وجاء فيه: «ولا الوالد ولده، ولا الولد والده».

وسيأتي الحديث مطولاً برقم (١٠٩٧٧) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، عن سعيد الجريري، به.

وانظر ما سلف برقم (٨٣١٨) من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة.

قوله: «إلا الولد والوالد»، وقع في (م) والنسخ المتأخرة: والوالدة، والمثبت من (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد سلف مختصراً من هذا الطريق برقم (٩٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح دون قوله: «إلا الولد والوالد»، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الطفاوي شيخ أبي نضرة المنذربن مالك بن قطعة، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. الجريري: هو سعيد بن إياس، وسماع سفيان ـ وهو الثوري ـ منه قبل الاختلاط.

٩٧٧٦ ـ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا سفيانٌ، عن عبدِالله بن ذكوان، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قَلْبُ الشَّيخِ شابُّ على حُبِّ اثْنَتَين: جَمْعِ المالِ، وطُولِ الحَياةِ»(١).

٩٧٧٧ - حدثنا وكيعً، قال: حدثني مالكُ بن أنس، عن داود بن الحُصَيْن، عن أبي سفيانَ مولى ابن أبي أَحمدَ

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّى بهم، فسَهَا، فلمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتين، ثم سَلَّمَ ٢٠٠.

٩٧٧٨ - حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعمشُ، قال: أُرَى أبا صالح ٣ عن أبي هريرة قال: جاءَ رجلً إلى النبي عَلَيْ فقال: إنَّ فُلاناً يُصَلِّي بالليل ، فإذا أَصْبَحَ سَرَقَ! قال: «إِنَّه سَيَنْهاهُ ما تَقولُ»(٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٩٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيأتي برقم (٩٩٢٥) وفيه قصة ذي اليدين، وبرقم (١٠٨٨٧). وانظر ما سلف برقم (٧٢٠١).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: أخبرنا أبو صالح.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. والشك الذي وقع من الأعمش هو في صحابي الحديث هل هو أبو هريرة أم جابر، فقد رواه مرة أخرى فجعله من حديث جابر كما سيأتى في التخريج.

ومن حديث أبي هريرة أخرجه البزار (٧٢٠ ـ كشف الأستار) من طريق محاضر بن المورع، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٢٠٥٦)، وابن حبان =

٩٧٧٩ ـ حدثنا وكيعٌ، حدثنا حَمَّاد بن سَلَمة، عن محمدٍ ـ يعني ابن زيادٍ ــ

عن أبي هريرة: رأيتُ النبيَّ ﷺ حاملًا الحسنَ بنَ عليِّ على على على عاتِقِه، ولُعابُه يَسِيلُ عليهِ (١) .

٩٧٨٠ ـ حدثنا وكيعٌ، حدثنا حمادٌ، عن محمدِ بن زيادٍ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ذَرُوني ما تَرَكْتُكم، عن أبي الله على أَنْبِيائِهم، فإذا ٤٤٨/٢ فإنَّما هَلَكَ مَن كان قَبْلَكم بسُوالِهم، واخْتِلافِهم على أَنْبِيائِهم، فإذا

<sup>= (</sup>٢٥٦٠) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش سليمان بن مهران، بهذا الإسناد. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه البزار (٧٢١) من طريق جرير بن عبدالحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: أراه عن جابر. على الشك.

وأخرجه أيضاً (٧٢٢) من طريق زياد بن عبدالله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر. وقال: وهذا اختلف فيه كما ترى.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢١٦٠) من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر \_ فجعله عن أبي سفيان مكان أبي صالح.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. محمد بن زياد: هو الجمحى مولاهم.

وأخرجه ابن ماجه (٦٥٨) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وتحرف في المطبوع منه «الحسن» إلى: «الحُسين»، والتصويب من «مصباح الزجاجة» ورقة ٤٥، و«تحفة الأشراف» ٣٢٢/١٠.

أَمَرْتُكم بأَمْرٍ فاتَّبِعُوه ما اسْتَطَعْتُم، وإِذا نَهَيْتُكم عن شيءٍ (١) فاجْتَنبُوه» (٢).

٩٧٨١ ـ حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عُمارةَ بن القَعْقاعِ، عن أبي زُرْعة

عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كانت له سَكْتَةٌ في الصَّلاةِ (١٠). ٩٧٨٢ ـ حدثنا وكيع، حدثنا كاملُ أبو العلاءِ، قال: سمعتُ أبا صالح

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعَوَّذُوا باللهِ من

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: أمر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وسيأتي برقم (٩٨٨٧)، ومطولًا برقم (١٠٦٠٧). وانظر ما سلف برقم (٧٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي ١٢٨/٢ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (٢٨٠) من طريق عبدالله بن المبارك، عن سفيان الثوري، به.

وقد سلف الحديث مطولًا برقم (٧١٦٤)، وفيه بيان أن السكتة كانت بين التكبير والقراءة.

تنبيه: أعيد هذا الحديث في (ظ٣) بإسناد الحديث الذي بعده، وهو: «وكيع، حدثني كامل أبو العلاء، قال: سمعت أبا صالح» ثم كتب في رأسه: معاد، وفي آخره: إلى، إشارةً إلى حذفه. ومع ذلك فقد أثبته الحافظ ابن حجر بهذا الإسناد في «أطراف المسند» ١٨٦/٨. قلنا: وهو والله أعلم وهَم، فإن الحديث ليس محفوظاً من طريق أبي صالح، ولم يخرجه أحدٌ عنه.

رأس السَّبعِينَ، ومن إمارة الصَّبْيانِ»(١).

۹۷۸۳ ـ حدثنا وكيعً، قال: حدثنا حمادُ بن سَلَمة، عن محمد بن زيادٍ (۲)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «عَجِبَ ربُّنا عزَّ وجلَّ مِن قَوْمٍ يُقادُونَ إلى الجَنَّةِ في السَّلاسِلِ» ٣٠.

٩٧٨٤ \_ حدثنا وكيعً، عن سفيانَ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال: لَمَّا قَدِمَ الطُّفَيْلُ وأصحابُه على النبيِّ ﷺ قال: «اللهُمَّ اهْدِ دَوْساً واثْتِ واثْتِ إللهُمَّ اهْدِ دَوْساً واثْتِ بِهِم» (١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لجهالة أبي صالح \_ وهو مولى ضباعة \_ وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٨٣١٨).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٩/١٥ عن وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (٨٣١٩).

<sup>(</sup>٢) وقع إسناد هذا الحديث في (م) والنسخ المتأخرة كإسناد سابقه، وهو: «وكيع، قال: حدثنا كامل أبو العلاء، قال: سمعت أبا صالح» وهو خطأ، وصوبناه من (ظ٣) و(عس)، وأورده الحافظان ابن كثير في «جامع المسانيد»، وابن حجر في «أطراف المسند» في ترجمة محمد بن زياد على الصواب.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. محمد بن زياد: هو القرشي الجمحي مولاهم. وانظر (٨٠١٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج: هو عبدالرحمٰن بن هرمز.

٩٧٨٥ ـ حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا عبيدًالله بن عبدالرحمٰن بن مَوْهب، عن عَمِّه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِن مُسلِم يَنْصِبُ وَجْهَهُ لللهِ عزَّ وجلَّ في مَسْأَلَةٍ، إِلَّا أَعْطاها إِيَّاهُ، إِمَّا أَنْ يَتْجَرَها له»(١).

٩٧٨٦ - حدثنا وكيعً، قال: حدثنا أسامةً بن زيدٍ، عن عبدالله بن يزيدَ مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن ابن تُوْبان

عن أبي هريرة: أنَّ النبي ﷺ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فلما كَبَّرَ

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٤٣٩٢)، وابن حبان (٩٧٩)، والطبراني في «الكبير» (٨٢١٧) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر (٧٣١٥).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة عم عبيدالله بن عبدالرحمٰن، وهو عبيدالله بن عبدالله بن موهب.

وأخرجه الحاكم ٤٩٧/١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧١١)، والبيهقي في «الشعب» (١٩٢١) من طريق ابن أبي فديك، والترمذي كما في «تحقة الأشراف» ٢٤٥/١٠ من طريق يحيى بن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب، كلاهما عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب، بهذا الإسناد. وزادوا فيه: «ما لم يعجل» قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: «يقول: دعوت ودعوت، ولا أراه يستجاب لي»، وقد سلفت هذه الزيادة برقم (٩١٤٨).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي برقم (١١١٣٣)، وإسناده جيد. وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٣٢٩/٥، وإسناده حسن.

انصرف، وأَوْمَا إليهم: أَنْ كما أَنتُم، ثُم خَرَجَ فاغْتَسَلَ، ثم جاءَ ورأْسُه يَقطُرُ، فصَلَّى بهم، فلما صَلَّى قال: «إنِّي كنتُ جُنباً فنَسِيتُ أَن أَغتَسلَ» (١).

وأخرجه الدارقطني ٣٦١/١، والبيهقي ٩٧/٢ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (۱۲۲۰) من طریق عبیدالله بن موسی، عن أسامة بن زید، ه.

وأخرجه البيهقي ٣٩٨/٢ من طريق الحسن بن عبدالرحمن الحارثي، عن عبدالله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. قال البيهقي: تفرد به الحسن بن عبدالرحمن الحارثي (قلنا: وهو في عداد المجهولين)، ورواه إسماعيل ابن علية وغيره عن ابن عون، عن محمد، عن النبي على مرسلاً، وكذلك رواه أيوب وهشام، عن محمد، عن النبي مرسلاً وهو المحفوظ، وكل ذلك شاهد لحديث أبي بكرة.

وقوله في هذا الحديث: «فلما كبَّر انصرف» من أوهام أسامة بن زيد الليثي، فقد روي الحديث عن أبي هريرة من طريق صحيح، وفيه أن انصراف الرسول عن مقامه كان قبل أن يكبر ويدخل في الصلاة، وقد سلف عند المصنف برقم (٧٢٣٨) و(٨٤٦٦).

وأما ما وقع في حديث أبي بكرة وأنس من أن ذلك كان بعد دخوله في الصلاة فحمله بعض أهل العلم على قرب الدخول فيها لا حقيقة الدخول. انظر «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٦٢٣) و(٦٢٤) على أن في إسناديهما مقالاً.

وبنحو حديثيهما روي عن علي بن أبي طالب، وقد سلف برقم (٦٦٨)، =

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد الليثي صدوق له أوهام، وقوله في هذا الحديث: «فلما كبر انصرف» من أوهامه كما سيأتي بيانه عقب التخريج. ابن ثوبان: هو محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان.

٩٧٨٧ ـ حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا ابنِ أبي ذِئْب. ورَوحٌ، قال: حدثنا ابن أبي ذِئْب، عن صالح ِ مولى التَّوْأَمَة قال:

سمعتُ أبا هريرة يَنعَتُ النبيَّ عَلَى فقال: كان شَبْحَ الذِّراعَيْن، أَهْدَبَ أَشْفارِ العَيْنين، بعيدَ ما بينَ المَنْكِبَينِ، يُقْبِلُ إِذَا أَقْبَلَ جميعاً، ويُدْبِرُ إِذَا أَدْبَرَ جميعاً. قال روحٌ في حديثه: بِأبي وأُمِّي، لم يَكُن فاحِشاً ولا مُتَفَحِّشاً، ولا سَخَّاباً بالأسواقِ(۱).

٩٧٨٨ ـ حدثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْب. وهاشِمُ بن القاسم، عن ابن أبي ذِئْب، عن المَقْبُري

عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال في أُمِّ القرآن: «هِيَ أُمُّ القُرآنِ، وهِيَ القُرآنُ العَظِيمُ»(٢).

<sup>=</sup> وإسناده ضعيف.

ورجح الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٢١/٢ ما في حديث أبي هريرة الصحيح على ما وقع في هٰذه الأحاديث.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، سماع ابن أبي ذئب من صالح مولى التوأمة قديم قبل اختلاطه. وانظر (۸۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم بن القاسم: هو ابن مسلم الليثي مولاهم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمٰن بن المغيرة، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١٤/٩٥ من طريق يزيد بن هارون وحده، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (٣٣٧٤)، والبخاري في «صحيحه» (٤٧٠٤)، وفي «القراءة =

٩٧٨٩ ـ حدثنا يزيدُ بن هارونَ وهاشمٌ، قالا: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن أبي مريرة؛ قال هاشمٌ في حديثه: عن أبيه

أنه سمع أبا هريرة قال: لولا أَمْرانِ لأَحْبَبتُ أَن أكونَ مَمْلوكاً، وذٰلك أني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما خَلَقَ الله عَبْداً يُؤدِّي حَقَّ اللهِ وحَقَّ سَيِّدِه، إلاَّ وَقَاهُ الله أَجْرَهُ مَرَّتَينِ». قال يزيدُ: إنَّ المملوكَ لا يستطيعُ أن يَصنَعَ في مالِه شيئاً (۱).

وأخرجه بنحوه الطبري ٥٨/١٤ و٥٩-٥٩ من طريق إبراهيم بن الفضل المدني، والبيهقي ٣٧٦/٢ من طريق نوح بن أبي بلال، كلاهما عن سعيد المقبرى، به.

وسيأتي برقم (٩٧٩٠). وانظر ما سلف برقم (٨٦٨٢).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي ٣٢٦/٥ من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة برقم (٩٨٤٠). وانظر ما سلف برقم (٧٤٢٨) و(٨٣٧٢).

قوله: «إن المملوك... الخ» هو من قول أبي هريرة، وسيأتي مصرحاً به برقم (٩٨٤٠)، وليس هو من قول يزيد بن هارون كما هو الظاهر، وإنما أشار بقوله: «قال يزيد» إلى أنه في روايته دون رواية هاشم.

<sup>=</sup> خلف الإمام» (١٤٩)، وأبو داود (١٤٥٧)، والترمذي (٣١٢٤)، والطبري الم ١٩٠٥، والبيهقي ٣٧٦/٢، والبيهقي ٣٧٦/٢، والبيهقي ٢٧٦/٢، والبيهقي ١٢١٠، والبغوي (١٢١٠)، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٩٧٩٠ حدثنا إسماعيلُ بن عُمَر، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن المَقْبُري

عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ أُمُّ الْقُرآنِ، وأُمُّ الكِتابِ، والسَّبعُ المَثَانِي » (١).

۹۷۹۱ ـ حدثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن المَقْبُري

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إِنَّكُم سَتَحْرِصونَ على الإمارةِ، وسَتَصِيرُ نَدَامَةً وحَسْرةً يومَ القِيامَةِ، فنِعْمَتِ المُرْضِعَةُ، وبَعْسَتِ الفاطِمةُ»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر، فمن رجال مسلم. وانظر (٩٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٧١٤٨)، والنسائي في «المجتبى» ١٦٢/٧ وأبو و٨/٥٢٥، وابن حبان (٤٤٨٢)، وأبو و٨/٢٥)، وابن حبان (٤٤٨٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٩٣/٧، والبيهقي ١٦٩/٣ و١/٩٥، والبغوي (٢٤٦٥) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠١٦٢).

وأخرجه موقوفاً البخاري بإثر الحديث (٧١٤٨) تعليقاً، قال: قال محمد بن بشار، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٢٨) عن يزيد بن سنان، كلاهما عن عبدالله بن حُمران، عن عبدالحميد بن جعفر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة. وعمر بن الحكم ثقة من رجال مسلم.

٩٧٩٢ حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابنُ عَوْن، عن محمد

عن أبي هريرة قال: اختصَمَ آدمُ وموسى عليهما السلام، فخصَمَ آدمُ موسى، فقال موسى: أنت آدمُ الذي أَشْقَيْتَ الناسَ وأَخْرَجْتَهم من الجَنَّة؟! فقال آدمُ: أنتَ موسى الذي اصْطَفاكَ الله برسالاتِه وبِكَلامِه وأَنْزَلَ عليك التَّوراة، أليسَ تَجِدُ فيها أَنْ قَد قَدَّرَه عليَّ قبلَ أن يَخْلُقَنِي؟ قال: بَلَى - قال عَمْروبن سعيد: فقال عُميد بن عبدالرحمٰن الحِمْيري: فحجَّ آدمُ موسى (۱) -. قال محمدُ: يُحْميد بن عبدالرحمٰن الحِمْيري: فحَجَّ آدمُ موسى عليهما السلام (۲).

قوله: «فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة»: وقع في (م) وكافة النسخ الخطية عدا (ظ٣) مقلوباً: «فبئست المرضعة ونعمت الفاطمة»، والصواب ما أثبتناه من (ظ٣) ومصادر التخريج.

ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٢٦/١٣ عن بعض الشراح قولهم: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.

<sup>=</sup> وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» ٢٨٦/٥: ... ورأيت في «مستخرج أبي نعيم» بعد أن ذكره، قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار. فاعتبره الحافظ ابن حجر موصولاً.

<sup>(</sup>١) هٰذَا الإسناد وهو: ابن عون، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمٰن، تفرد به المصنّف، ولم نقع عليه عند غيره. وعمروبن سعيد: هو القرشي أو الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري، وعمرو وحميد ثقتان.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبدالله بن عون بن =

٩٧٩٣ ـ حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمدٌ ـ يعني ابن إسحاق ـ، عن ٤٤٩/٢ أبي الزّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بَني عَبْدِ المُطَّلِب، اشْتَرُوا أَنْفُسَكم مِن الله، يا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رسولِ الله، ويا فاطِمَةُ بنتَ رسولِ الله، اشْتَرِيا أَنفُسَكُما مِن اللهِ، لا أُغْنِي عنكما مِن اللهِ شيئًا، سَلَاني مِن مالِي ما شِئْتُما»(١).

عن ابن إسحاق ـ، عن أخبرنا محمد ـ يعني ابن إسحاق ـ، عن أبي الزناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والَّذي نَفْسُ محمدٍ بيدِهِ، لَيَأْتِينَ على أَحدِكم يومٌ لأن يَرانِي، ثُمَّ لأن يَراني، أَحبُّ إليهِ مِن أَنْ يكونَ له مِثْلُ أُهلِهِ ومالِهِ» ٣٠.

<sup>=</sup> أرطبان، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢٦٣/٨ من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. وانظر (٧٦٣٦).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق ـ وإن كان عنعن ـ قد تابعه زائدة بن قدامة فیما سلف برقم (۹۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) أشار في (ظ٣) فوق هذا الحرف إلى أنه في نسخة أخرى: «لا يراني»، كذا! والذي في رواية همام بن منبه عن أبي هريرة (عند غير المصنف): «يوم لا يراني ثم لأن يراني»، وانظر رواية همام فيما سلف برقم (٨١٤١).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق ـ وإن كان عنعنه ـ = =

٩٧٩٥ ـ حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا تَسْتَقِيمُ لكَ المَرأةُ على خَلِيقَةٍ واحِدَةٍ، إِنَّما هِيَ كالضِّلَعِ إِن تُقِمْها(() تَكْسِرْها، وإِنْ تَتُرُكُها تَسْتَمْتِعْ بها وفيها عِوجٌ»(().

٩٧٩٦ ـ حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا محمدٌ ـ يعني ابنَ إسحاق ـ، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُري

عن أبي هريرة قال: صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ الظُّهرَ، وفي مُوَخَّرِ الصُّفوفِ رجلُ، فأساءَ الصلاة، فلما سَلَّمَ ناداه رسولُ الله

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٣٥٨٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وسيتكرر الحديث برقم (١٠٥٥١)، وانظر ما سلف برقم (٨١٤١).

<sup>(</sup>١) في (ظ٣) و(عس) و(ل): تقيمها، بإثبات الياء، وهو لحن وقع من بعض الرواة أو النساخ، والصواب ما أثبتناه من النسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق ـ وإن كان عنعنه ـ قد توبع.

وأخرجه البغوي (٢٣٣٣) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (۲۲۲۲)، والبخاري (۱۸٤) من طريق مالك، عن أبي الزناد، به.

وسيأتي الحديث برقم (١٠٤٤٨) من طريق سفيان، وبرقم (١٠٨٥٦) من طريق ورقاء، كلاهما عن أبي الزناد. وانظر ما سلف برقم (٩٥٢٤).

عَلَيْ: «يا فلانُ، أَلَا تَتَّقِي الله؟ أَلَا تَرَى كيف تُصَلِّي؟ إِنَّكم تَرَوْنَ أَنه يَخْفَى عليَّ شيءُ مما تَصْنَعُونَ، واللهِ إِنِّي لأَرَى مِن خَلْفِي كما أَنه يَخْفَى عليَّ شيءُ مما تَصْنَعُونَ، واللهِ إِنِّي لأَرَى مِن خَلْفِي كما أَرَى مِن بَيْن يَدَيُّ»(١).

٩٧٩٧ ـ حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا محمدُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ نِساءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صالِحُ نِساءِ قُرَيشٍ، أَحْنَاهُ على وَلَدٍ في صِغَرِه، وأَرْعاهُ على زَوْجٍ في ذاتِ يَدِهِ»(٢).

۹۷۹۸ ـ حدثنا يزيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن موسى بن يسار

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ المسكِينَ ليسَ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق قد توبع، وقد صرح بالتحديث عند ابن خزيمة.

وأخرجه ابن خزيمة (٤٧٤) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، و(٦٦٤) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر، كلاهما عن محمد بن إسحاق، حدثني (قال أبو خالد: عن) سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (٤٢٣)، والنسائي ١١٨/٢-١١٩، والبيهقي ٢٩٠/٢ من طريق الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر (٧١٩٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق قد توبع، انظر (١١٣).

بالَّذي تَرُدُّهُ التَّمْرةُ، ولكنَّ المِسكِينَ الذي لا يَسأَلُ الناسَ، ولا يُفْطَنُ له فيعْطَى »(١).

٩٧٩٩ حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا محمدٌ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ، عن أبي هريرة. ومحمدُ، عمن سمع أبا صالح السَّمَّانَ يُحدِّث

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُم فَلْيَجْتَنِب الوَجْهَ»(٢).

٩٨٠٠ ـ حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا محمدُ بن عَمْرو، عن الزُّهْري، عن حُمَيد بن عبدالرحمٰن

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لِكُلِّ أَهل عَمَل ِ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وموسى بن يسار: هو المطّلبي مولاهم عمّ محمد بن إسحاق.

وانظر ما سلف برقم (٧٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولمحمد بن إسحاق فيه إسنادان: الأول حسن من أجله، والثاني ضعيف لإبهام الراوي عن أبي صالح السمان \_ واسمه ذكوان \_، لكن سلف الحديث من طريق حماد عن ابنه سهيل عنه برقم (٨٣٣٩).

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٣٧٦)، وابن حبان (٥٦٠٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (٢٦١٢) (١١٢) من طريق المغيرة بن عبدالرحمٰن الحزامي، وأبو يعلى (٦٣١١) من طريق عبدالرحمٰن بن إسحاق المدني، ثلاثتهم عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (٧٣٢٣) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، ولفظه: «إذا ضرب...».

بابٌ مِن أَبوابِ الجنةِ، يُدْعَوْنَ مِنه بذٰلكَ العَمَلِ، ولأَهلِ الصِّيامِ بابٌ يُدْعَونَ مِنهُ، يُقالُ له: الرَّيَّانُ» فقال أبو بكرٍ: يا رسولَ الله، هل أحدُ يُدْعَى من تلكَ الأبوابِ كُلِّها؟ قال: «نَعَم، وأَنا أَرْجُو أَن تكونَ مِنهُم يا أَبا بَكرِ» (١).

٩٨٠١ عن الأعرج عن أبي الزّناد، عن الأعرج عن أبي الزّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «نَزَلَ نَبِيٍّ مِن الأنبياءِ تحتَ شَحَة، فلَدَغَتْه نَمْلَةٌ، فأَمَرَ بحهازه، فأخرجَ من تَحْتها، ثُمَّ

تحتَ شَجَرةٍ، فلَدَغَتْه نَمْلَةٌ، فأَمَر بِجِهازِهِ، فأخرِجَ مِن تَحْتِها، ثُمَّ أَمَرَ بِعِهازِهِ، فأخرِجَ مِن تَحْتِها، ثُمَّ أَمَرَ بِها فأُحرِقَتْ بِالنارِ، فأَوْحَى الله عزَّ وجلَّ إليهِ: فهَلَّا نَمْلَةً واحِدَةً»(").

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو ـ وهو ابن علقمة الليثي ـ صدوق حسن الحديث، لكن يغلب على ظننا أن وقوعه هنا في هذا الإسناد خطأ قديم من النساخ، وأن الصواب أن الراوي عن أبي الزناد هنا هو محمد بن إسحاق، يشير إلى ذلك صنيع المصنف في إدراج هذا الحديث ضمن نسخة ابن إسحاق.

وقد جاء التصريح بأنه ابن إسحاق في رواية ابن أبي شيبة، أخرجه في «مصنفه» ٧/٣ و٢٠/١٢ عن يزيد بن هارون، عنه، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه البخاري (٣٣١٩)، وأبو عوانة في الطب كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ٢١٠ من طريق مالك، ومسلم (٢٢٤١) (١٤٩)، وأبو داود (٥٢٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦١٥) من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، والنسائي أيضاً (٨٦١٥) من طريق محمد بن عجلان، وأبو يعلى (٨٦١٥)، =

عن عُبَيدِالله بن المُغيرة بن محمدٌ، عن عُبيدِالله بن المُغيرة بن مُعيقِب، عن عَمْروبن سُلَيم (١) بن عَبْدٍ ـ قال أبو عبدالرحمٰن (٢): لم يَضْبِطْ إسنادَه، إنما هو سليمان بن عَمْروبن عبدٍ العُتُوارِي، وهو أبو الهَيْشَم صاحبُ أبي سعيدٍ الخُدري. وعن أبي الزِّنادِ، عن أبي سعيدٍ الخُدري. وعن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج

عن أبي هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ: «اللهمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ لِي اللهمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ لِي اللهمَّ الله عَلَيْ المُؤْمِنِينَ آذَيْتُه، لِي ٣) عِندَكَ عَهْداً لَن تُخْلِفَنِيهِ، فإنَّما أَنا بَشَرٌ، فأَيُّ المُؤْمِنِينَ آذَيْتُه، أو جَلَدْتُه، فَاجْعَلْها له زكاةً وصلاةً وقُرْبَةً تُقَرِّبُه بها إليك يومَ القِيامَةِ» (٤).

الأول: عن عبيدالله بن المغيرة بن معيقيب، عن عمرو بن سليم بن عبد، عن أبي سعيد الخدري، وقد ذكر أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد أن أحد الرواة ولعله يزيد بن هارون كما يفهم مما سيأتي في مسند أبي سعيد برقم (١١٢٩٠) لم يضبط هذا الإسناد، وأن الصواب فيه: سليمان بن عمرو بن عبد العُتواري عن أبي سعيد. قلنا: ويحتمل أيضاً أن يكون قد أخطأ في تسمية جده فقط، ففي السرواة عمرو بن سليم بن خَلْدة الزُّرقي الأنصاري، روى عن أبي سعيد في السرواة عمرو بن سليم بن خَلْدة الزُّرقي الأنصاري، روى عن أبي سعيد في المرواة

<sup>=</sup> والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨٧٦) من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٨١٣٠).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: سليمان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالرحمن: هو عبدالله بن أحمد.

<sup>(</sup>٣) لفظة «لي» أثبتناها من (ظ٣) و(عس) ونسخة على هامش (س).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، ولمحمد بن إسحاق فيه إسنادان:

٩٨٠٣ ـ حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمدُ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة قال:

رأيتُ أبا هريرة سَجَدَ في ﴿إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتُ﴾، فقلت: سجدتَ في سورةٍ ما نَسجُدُ فيها! قال: إنِّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَسجُدُ فيها(').

٩٨٠٤ - حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا محمدٌ، عن أبي سَلَمة

= «الصحيحين»، وذكر الحافظ المزي في الرواة عنه عبيدالله بن المغيرة بن المعيقيب، وسواء أكان هذا أم سليمان بن عمرو العتواري فكلاهما ثقة.

الثاني: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. والإسنادان حسنان من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجالهما ثقات.

وأخرجه أبو يعلى (١٢٦٢) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق بالإسنادين جميعاً. وفيه: «عن عمروبن سليم».

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٨/١٠، وعنه عبد بن حميد (٩٩٨) عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، عن عبيدالله بن المغيرة بن معيقيب، عن عمروبن سليم، عن أبي سعيد.

وسيأتي الحديث مكرراً بالإسنادين في مسند أبي سعيد برقم (١١٢٩٠)، وسلف من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة برقم (٨١٩٩).

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه الدارمي (١٤٦٨) عن يزيد بن هارون، بهٰذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٥٩٥٠) من طريق خالد بن عبدالله، عن محمد بن عمرو، به. وانظر (٩٣٤٨). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَالَ القَارِيءُ: وَعَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيهِم ولا الضَّالِّينَ فقال مَن خَلْفَه: آمينَ، فَوَافَقَ ذُلكَ قُولَ أُهلِ السَّماءِ: آمِينَ، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذُنْبِه»(١).

٩٨٠٥ حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدُ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرآنِ، يَجْهَرُ بِهِ»(٢).

٩٨٠٦ - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: دَخَلَ رسولُ الله عليه المسجد، فسَمِعَ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه الدارمي (١٢٤٥) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ٧/٥٥ من طريق النضر بن شميل، عن محمد بن عمرو،

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١٤٣/٢ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، وفي الملائكة من «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٨/١١ من طريق سفيان بن عيينة، و٢٨/١١ من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمٰن، أربعتهم عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وانظر (٧١٨٧).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه الدارمي (١٤٨٨) و(٣٤٩٧)، والبيهقي في «المعرفة» (٥٩٦٧)، وفي «الشعب» (٢٦٠٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٢٢/٢، ومسلم (٧٩٢)، وابن حبان (٧٥٢)، والبغوي (١٢١٧) من طرق عن محمد بن عمرو، به. وانظر (٧٦٧٠).

قراءة رجل، فقال: «مَن هٰذا؟» قيل: عبدُالله بنُ قيس، فقال: «لقد أُوتِيَ هٰذا مِن مَزامِير آلِ داودَ»(١٠).

٩٨٠٧ حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا محمدُ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي لله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي لأَسْتَغفِرُ الله وَأَتُوبُ إليهِ كُلَّ يوم مِئَةَ مَرَّةٍ» (٢).

٩٨٠٨ ـ حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدُ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «المَدينةُ؛ مَن أَحْدَثَ فيها حَدَثاً، أو آوَى مُحْدِثاً، أو تَولَّى غيرَ مَوالِيهِ (")، فعلَيهِ لَعْنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنهُ صَرْفاً ولا عَدْلاً »(ن).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» ١٠٧/٤، وابن أبي شيبة ١٠/٤٦٣، والدارمي (٣٤٩٩)، وابن ماجه (١٣٤١)، والبغوي (١٢١٩) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر (٨٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه البغوي (١٢٨٦) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٧/١٠ و٤٦١/١٣، والحسين المروزي في زياداته على «زهد ابن المبارك» (١١٣٨)، وأحمد في «الزهد» ص٧، وابن ماجه (٣٨١٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٣٤)، والطبراني في «الدعاء» (١٨٢١) من طرق عن محمد بن عمرو، به. وانظر (٧٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) في (ظ٣) و(م) والنسخ المتأخرة: مولاه، والمثبت من (عس) ونسخة على هامش (ظ٣).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو.

## ٩٨٠٩ - حدثنا يزيدُ، حدثنا محمدُ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: جاءَ ماعزُبن مالكِ الأَسْلَميُّ إلى رسولِ الله عنه، ثم الله عنه، فقال: يا رسولَ الله، إني قد زَنَيْتُ. فأعرَضَ عنه، ثم جاءَه من شِقِّه الأيسرِ، فقال: يا رسولَ الله، إني قد زَنَيتُ. فأعرَضَ عنه (()، ثم جاءَه من شِقِّه الأيسرِ، فقال: يا رسولَ الله، إني قد إنِّي قد زَنَيتُ. فأعرضَ عنه، ثم قال: يا رسولَ الله، إني قد زَنَيتُ. فقال له ذلك أربعَ مَرَّاتٍ، فقال: «انْطَلِقُوا به فارْجُمُوهُ».

قال: فانطَلَقُوا به، فلما مَسَّته الحِجارةُ أَدْبَرَ يَشتَدُّ، فَلَقِيَه ﴿ رَجُلُ فِي يَدِهِ لَحْيُ جَمَل ، فَضَرَبه به، فَذُكِر ﴿ لُوسُول الله عَلَيْهِ فِرَارُه حين مَسَّتُه الحِجارةُ ، قال: «فهَلَّ تَرَكْتُموهُ» ( ) .

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٢٥/٨-٧٢٦ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، مختصراً بلفظ: «من تولى غير مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين». وانظر ما سلف برقم (٩١٧٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «فأعرض عنه» ليس في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فأعرض عنه، ثم قال: يا رسول الله، إني قد زنيت» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: أدبر واشتد فاستقبله.

<sup>(</sup>٤) في (ظ٣) و(عس): فذكر ذلك، بزيادة لفظة «ذلك».

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٢٠٤)، والبغوي (٢٥٨٤) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

٩٨١٠ - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَزالُ الدِّينُ ظاهِراً ما عَجَّلَ الناسُ الفِطْرَ، إِنَّ اليهودَ والنَّصارى يُؤخِّرونَ»(١).

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٢/١٠، وابن ماجه (٢٥٥٤)، والترمذي (١٤٢٨)، وابن الجارود (٨١٩)، وابن حبان (٤٤٣٩)، والبيهقي ٢٢٨/٨ من طرق عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه بنحوه عبدالرزاق (١٣٣٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٣٧)، وأبو داود (٢١٦٥) و(٢١٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢١٦٤) و(٢١٦٥) وأبو وأبي وأبي الجارود (٢١٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» و(٢١٦٠)، وابن حبان (٤٣٩٩) و(٤٤٠٠)، والدارقطني ١٩٦٦-١٩٧، والبيهقي ٨/٢٢٢-٢٠٨ من طرق عن أبي الزبير، عن عبدالرحمٰن بن الصامت ابن عم أبي هريرة. وإسناده ضعيف، عبدالرحمٰن بن الصامت، وقيل: عبدالرحمٰن بن الهضهاض، وقيل: ابن الهضاب، ابن عم أبي هريرة، وقيل: ابن أخي أبي هريرة: في عداد المجهولين.

وسيأتي برقم (٩٨٤٥)، وانظر (٧٨٥٠).

وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وابن عباس، وقد سلفا برقم (٤١) و(٢٢٠٢).

وعن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله، ونَصْر بن دَهْر الأسلمي، وأبي بَرْزة الأسلمي، وجابر بن سمرة، وأبي ذر، وهَزَّال بن يزيد الأسلمي، وبريدة الأسلمي، وستأتي أحاديثهم على التوالي: ٣٢٣ و٣٢٣ و٤٣١ و٤٣١ و٤٣٦ و٥٩٨٨ و١٧٩

قوله: «لحى جمل»، اللحى: هو عَظْم الحَنك، وهو الذي عليه الأسنان.

(۱) حدیث صحیح دون قوله: «إن الیهود والنصاری یؤخرون»، وهذا إسناد =

## ٩٨١١ - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا يَزالُ البَلاءُ بِالمُؤمِنِ أو المُؤمِنَةِ، في جَسَدِه ومالِهِ ووَلَدِهِ، حتَّى يَلْقَى اللهَ عزَّ وجلَّ وما عليهِ مِن خَطِيئَةٍ»(١).

٩٨١٢ ـ حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدٌ، عن أبي سُلَمة

= حسن لأجل محمد بن عمرو، وانظر ما سلف برقم (٧٢٤١).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٣١٣)، والبيهقي في «السنن» ٢٣٧/٤، وفي «الشعب» (٣٩١٦) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ورواية النسائي دون قوله: «والنصارى».

وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۲/۳، وأبو داود (۲۳۵۳)، وابن ماجه (۱٦٩٨)، وابن خزيمة (۲۰٦٠)، وابن حبان (۳۵۰۳) و(۳۵۰۹)، والحاكم ۲۳۱/۱ من طرق عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه بنحوه البيهقي في «الشعب» (٣٩١٥) من طريق عبدالرحمٰن بن أبي الزناد، عن عبدالرحمٰن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عَجَّلوا الفطر، ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق».

وأخرج رواية ابن المسيب هذه مرسلةً ابن أبي شيبة ١٢/٣ عن حاتم بن إسماعيل، والبيهقي (٣٩١٤) من طريق مالك، كلاهما عن عبدالرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب.

وفي الباب عن أبي ذر، وسهل بن سعد، وعائشة، ستأتي أحاديثهم على التوالي ١٤٧/٥ و٣٣١ و٢٨/٦.

وعن أنس بن مالك عند ابن حبان (٣٥٠٤).

(١) إسناده حسن كسابقه. وانظر (٧٨٥٩).

عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْبَرِي هٰذا على تُرْعَةٍ مِن تُرَع الجَنَّةِ» (١٠).

٩٨١٣ ـ حدثنا يزيد، أخبرنا محمدُ ـ يعني ابنَ عَمْرو ـ ، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «غِفَارُ وأَسْلَمُ ومُزْيْنَةُ، ومَنْ كان مِن جُهَيْنَةَ، خَيْرٌ مِنَ الحَلِيفَينِ (٢) أَسَدٍ وغَطَفانَ، وهَوَاذِنُ وتَمِيمٌ دُبُرٌ لهم (٣)، فإنَّهم أَهلُ الخَيلِ والوَبَرِ» (٤).

٩٨١٤ حدثنا يزيد، أخبرنا محمدُ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «مَن تَرَكَ مالاً

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه البغوي (٤٥٤) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢٥٣/١ من طريق سليمان بن بلال، عن محمد بن عمرو، به. وانظر (٨٧٢١).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: الحيين الحليفين، بزيادة لفظة: الحيين.

<sup>(</sup>٣) قوله: «دبر لهم» ليس في (م) والنسخ المتأخرة، وفي رواية أبي يعلى مكانه: دونهم، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو. وأخرجه أبو يعلى (٥٩٨٠)، وابن حبان (٧٢٩٠) من طريق خالد الطحان، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠٠٤٢) من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة. وانظر ما سلف برقم (٧١٥٠).

فَلَّإِهلِهِ، ومَن تَرَكَ ضَيَاعاً فإلِيَّ»(١).

٩٨١٥ - حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدٌ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إِنَّ أَدْنَى أهل الجَنَّةِ مَنْزِلَةً رجلٌ (() يَتَمَنَّى على الله عزَّ وجلَّ، فيُقالُ: لكَ ذٰلكَ ومِثْلُه مَعَه، إلاَّ أَنَّه يُلَقَّى، فيُقالُ له: كذا وكذا، فيُقالُ: لكَ ذٰلكَ ومِثْلُه مَعَه». فقال أبو سعيد الخُدْري: قال رسول الله على: «فيُقالُ: ذٰلكَ لكَ وعَشَرَةً أَمْثاله» (().

٩٨١٦ حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «احْتَجَّتِ النَّارُ والمُتَكَبِّرُونَ، وقالت والحَبَّدُة، فقالت النَّارُ: يَدْخُلُني الجبَّارُونَ والمُتكبِّرُونَ، وقالت

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه. وانظر (٧٨٦١).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: مَنْ.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١٠/١٣، والدارمي (٢٨٢٩) عن يزيد بن هارون، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٥٩٣٩) من طريق خالد بن عبدالله الواسطي، عن محمد بن عمرو، به. ولم يذكر قول أبي سعيد.

وسلف هذا الحديث في آخر حديث الشفاعة الطويل برقم (٧٧١٧). وانظر (٨١٦٨).

قوله: «إلا أنه يُلَقَّى»، قال السندي: أي: يُذَكَّر ما لا يجيء في باله، فيقال له: اذكر كذا، اذكر كذا، ليتمنى ذلك.

الجنَّةُ: يَدخُلُني الضُّعَفاءُ والمساكِينُ، فقال الله عزَّ وجلَّ لِلنَّارِ: أَنتِ عَذابِي، أَنتَقِمُ بِكِ مِمَّن شِئْتُ. وقال لِلجَنَّةِ: أَنتِ رَحْمَتي، أَرْحَمُ بِكِ مِمَّن شِئْتُ» (١).

٩٨١٧ \_ حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدٌ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أَحُداً ذَهَباً، يَمُرُّ عليَّ ثالثةٌ وعِندِي مِنه، فأَجِدُ مَن يَتَقَبَّلُهُ مِنِّي، إلَّا أَرْصِدَهُ في دَيْن يكونُ عليَّ» (٢).

٩٨١٨ ـ حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَخْرُجَ ثَلاثُونَ كَذَّاباً دَجَّالًا، كُلُّهم يَكْذِبُ على اللهِ ورَسُولِه» ٣٠.

وأخرجه هناد في «الزهد» (٢٤٥)، والترمذي (٢٥٦١) من طريق عبدة بن سليمان، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (۷۷۱۸).

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد: وهو ابن عمرو بن علقمة الليثي.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٥٦٦٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٨٤).

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

٩٨١٩ - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَتَبَعِنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبلَكم، باعاً ببَاع، وذِرَاعاً بِذِراع، وشِبْراً بِشِبرٍ، حتَّى لو دَخَلُوا في جُحْرِ ضَبِّ لَدَخَلُتُم مَعَهم» قالوا: يا رسولَ الله، اليهودُ والنَّصارى؟ قال: «فَمَنْ إِذاً»(١).

٩٨٢٠ - حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدٌ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بينما أنا على بِئْرٍ أَسْقي، فجاءَ أبو بكرٍ، فنَزَعَ ذَنُوبًا أو ذَنُوبَيْنِ، وفيهما ضَعْفٌ، والله يَغْفِرُ له، ثم جاءَ عمرُ، فنَزَعَ حتَّى اسْتَحالَتْ في يَدِهِ(٢) غَرْباً،

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٠/٥ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٤٣٣٤) من طريق معاذ العنبري، وأبو يعلى (٥٩٤٥) من طريق خالد بن عبدالله، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.

وسيأتي برقم (١٠٨٢٨)، وانظر ما سلف برقم (٧٢٢٨).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو \_ وهو ابن علمة الليثي \_ فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٢/١٥، وعنه ابن ماجه (٣٩٩٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٢) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٠٨٢٧). وانظر ما سلف برقم (٨٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «في يده» ليس في (ظ٣) و(عس).

وضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ فلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً يَفْرِي فَرِيَّهُ»(١). وضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ فلَمْ أَر عَبْقَرِيّاً يَفْرِي فَرِيَّهُ» مَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال يهودي بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البَشر. قال: فلَطَمَه رجلٌ من الأنصار، فقال: أتقولُ هٰذا ورسولُ الله على فينا! قال: فأتى اليهودي رسولَ الله على فقال رسولُ الله على: ﴿وَنُفخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَّماوات ٢٥١/٢ ومَنْ في السَّماوات ٤٥١/٢ ومَنْ في الأرض إلا مَنْ شاءَ الله ثُمَّ نُفخ فيه أُخرَى فإذا هُمْ قيامٌ يَنْظُرُونَ ﴿ وَالزمر: ٦٨]، قال: «فأكونُ أوَّلَ مَن يَرْفَعُ رأسَهُ، فإذا موسى آخِذُ بِقائِمةٍ مِن قَوَائِم العَرْش ، فلا أَدْرِي أَرَفَع رأسَه قَبْلِي، موسى آخِذُ بِقائِمةٍ مِن قَوَائِم العَرْش ، فلا أَدْرِي أَرَفَع رأسَه قَبْلِي،

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٢-٢١/١٢، وعنه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٥٧) عن علي بن مسهر، والبغوي (٣٨٨٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، و(٣٨٨٤) من طريق عبدالعزيز الدراوردي، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو،

وانظر ما سلف برقم (۸۲۳۹) و(۸۸۰۸).

الذَّنُوب: الدَّلُو الكبيرة.

استحالت غَرْباً، أي: تحوّلت الدُّلُو غَرْباً، والغَرْب: الدُّلو العظيمة.

والفَرِيُّ: بكسر الراء وتشديد الياء، ويقال: بسكون الراء وتخفيف الياء، قال القاضي عياض في «المشارق» ١٥٤/٢: وبالوجهين ضبطناه على شيوخنا أبي الحسين وغيره، وأنكر الخليل التثقيل وغلَّطَ قائله، ومعناه: يعمل عمله، ويقوى قوتَه، يقال: فلان يَفْري الفَري، أي: يعمل العملَ البالغ.

أُم كان مِمَّن اسْتَثْنَى اللهُ أَ.

ومَن قال: إِنِّي خَيْرٌ مِن يُونُسَ بن مَتَّى، فقَدْ كَذَبَ»(١).

٩٨٢٢ - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «قال الله عزَّ وجلَّ: إذا أُحبَّ العبدُ لِقائِي، كَرِهْتُ لِقاءَهُ، وإذا كَرِهَ العبدُ لِقائِي، كَرِهْتُ لِقاءَهُ».

قال: فقيل لأبي هُريرة: ما مِنَّا من أَحَدٍ إلا وهو يكره الموتَ ويَفْظَعُ به. قال أبو هريرة: إنَّه إذا كان ذلك كُشفَ له (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٥٥١، وعنه ابن ماجه (٤٧٧٤) عن علي بن مسهر، والترمذي (٣٢٤٥)، والطبري ٣١/٢٤ من طريق عبدة بن سليمان، والبغوي (٤٣٠١) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٧٥٨٩) من طريق أبي سلمة والأعرج دون قوله: «ومن قال: إني خير من يونس بن متى فقد كذب»، وقد سلف نحو هذه القطعة برقم (٩٢٥٥) من طريق حميد بن عبدالرحمٰن عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» ٣٢/١٨، وفي «الاستذكار» (١١٨٩٢) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وجعله من قول النبي ﷺ: «إذا أحبَّ العبد لقاءَ الله. . . »، وكذا جعل القسم الموقوف منه مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

وانظر ما سلف برقم (۸۱۳۳).

٩٨٢٣ \_ حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدُ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «يَدخُلُ فُقَراءُ الله عَلَيْ: «يَدخُلُ فُقَراءُ المُؤمِنينَ الجَنَّةَ قَبلَ الأغنِياءِ بِنِصْفِ يوم ٍ؛ خَمْس ِ مئة ِ سَنَةٍ»(١).

٩٨٢٤ ـ حدثنا يزيدُ، أخبرنا محمدُ ـ يعني ابنَ عَمْرو ـ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على يعني: «قال الله عزَّ وجلَّ: ومَن أَظْلَمُ مِمَّن يَخلُقُ كَخلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً أَو لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً» (٢٠).

٩٨٢٥ ـ حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشامٌ \_ يعني ابنَ حَسَّان \_، عن محمدِ

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا لم تَجِدُوا إلا مَرابِضَ الغَنَم، ومَعاطِنَ الإبِلِ، فصَلُوا في مَرابِض الغَنَم، ولا تُصَلُّوا في مَعاطِن الإبلِ» ".

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. وانظر (٧٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. وانظر (٧٥٢١).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٨٥، وعنه ابن ماجه (٧٦٨) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (۱۳۹۱)، وابن ماجه (۷٦۸)، والترمذي (۳٤۸)، وابن خريمة (۷۹۵)، وأبو عوانة ۲/۱، والطحاوي ۲/۱، وابن حبان (۱۳۸٤) =

٩٨٢٦ - حدثنا حَجَّاج بن محمدٍ، قال: أخبرنا ليث، قال: حدثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: بينما نحنُ في المسجدِ، خَرَجَ إلينا رسولُ الله على فقال: «انْطَلِقوا إلى يَهُودَ» فَخَرَجْنا معه حتى جِئْنا بيتَ المِدْراس، فقام رسولُ الله على فناداهم: «يا مَعْشَرَ يَهُودَ، أُسلِمُوا تَسْلَموا» فقالوا: قد بَلَّغْتَ يا أبا القاسم. فقال لهم رسولُ الله على: «ذاك أُريدُ، أُسلِمُوا تَسْلَمُوا» فقالوا: قد بَلَّغْتَ يا أبا القاسم(۱).

وأخرجه الترمذي (٣٤٩) و(٧٩٦) عن محمد بن العلاء أبي كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكربن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقوله: «عن أبي حصين» سقط من مطبوع ابن خزيمة.

وهذا الحديث جاء موقوفاً على أبي هريرة في مسند عقبة بن عامر الجهني ١٥٠/٤ من طريق جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وسيأتي الحديث برقم (١٠٣٦٥) و(١٠٦١١).

وفي جواز الصلاة في مرابض الغنم انظر ما سلف برقم (٩٦٢٥).

وفي الباب عن ذي الغرَّة وعبدالله بن مغفَّل وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وأسيد بن حضير وجابر بن سمرة، وستأتي أحاديثهم في «المسند» على التوالي: 37/2 و٨٥ و١٥٠ و٢٨٨ و٣٥ و ٩٣/٥.

ومرابض الغنم ومعاطن الإِبل: الأماكن التي تَبرُك فيها.

(١) من قوله: «فقال لهم رسول الله ﷺ ذاك أريد» إلى هنا سقط من (م).

<sup>=</sup> و(۱۷۰۰) و(۱۷۰۱)، والبيهقي ۲/٤٤٩، والبغوي (٥٠٣) من طرق عن هشام بن حسان القُردوسي، به.

قال: «ذَاكَ أُريدُ» ثم قالَها الثالثة، فقال: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرضُ للهِ ورَسُولِه، وإِنِّي أُرِيدُ أَن أُجْلِيكُم مِن هٰذه الأَرض ، فمَنْ وَجَدَ مِنكُم بِمالِه شيئاً فلْيَبِعْهُ، وإلاَّ فاعْلَمُوا أَنَّ الأَرضَ للهِ ورَسُولِه» (١).

٩٨٢٧ - حدثنا حجاجٌ، حدثنا ليثٌ، حدثنا سعيدُ بن أبي سعيدٍ (١) عن أبي هريرة قال: لما فُتِحَتْ خَيبرُ أُهدِيَت لرسول الله ﷺ

وأخرجه البخاري (٣١٦٧) و(٢٩٤٤) و(٧٣٤٨)، ومسلم (١٧٦٥) (٦١)، وأبو داود (٣٠٠٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٨٧)، وأبو عوانة ١٦٣-١٦٣١ و٦٣٠، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٢٧٨)، والبيهقي ٢٠٨/٩ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

بيت المدراس: هو البيت الذي يدرسون فيه، ومِفْعال غريب في المكان. قاله ابن الأثير في «النهاية» ١١٣/٢.

وأما قول أبي هريرة: «بينما نحن في المسجد خرج إلينا رسول الله على ... الخ» ففيه إشكال، لأن أبا هريرة تأخّر إسلامه إلى فتح خيبر، والنبي على كان قد أجلى يهود المدينة قبل ذلك، ولإزالة هذا الإشكال استظهر الحافظ ابن حجر في «الفتح» أنهم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم، وردَّ على من فهم من بعض أهل العلم كالقرطبي في «المُفهم» والطحاوي في «شرح المشكل» أن المراد بذلك بنو النضير، بأن ذلك لا يصحُّ لتقدمه على مجيء أبي هريرة، وأبو هريرة يقول في هذا الحديث: إنه كان مع النبي على أرائلة تعالى أعلم بالصواب.

(٢) في (م) والنسخ المتأخرة أحال إلى الإسناد الذي قبله، والصواب أنه من حديث سعيد بن أبي سعيد ـ دون أبيه ـ عن أبي هريرة، كما هو مثبت من (ظ٣) و(عس)، وكذا هو في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ليث: هو ابن سعد.

شاةٌ فيها سُمُّ، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «اجْمَعُوا لي مَن كان هاهنا من اليَهودِ» فجُمِعُوا له، فقال لهم رسولُ الله عَلَيْ: «إِنِّي سائِلُكم عن شيءٍ، فهَلْ أَنتُم صَادِقيَّ عَنهُ؟» قالوا: نَعَم يا أبا القاسم. فقال لهم رسولُ الله عَلَيْ: «مَن أبوكُم؟» قالوا: أَبُونا فُلانُ. قال رسولُ الله عَلَيْ: «مَن أبوكُم؟» قالوا: صَدَقْتَ وبَرَرْتَ. الله عَلَيْ: «بل كَذَبْتُم، أبوكُم فُلانٌ» قالوا: صَدَقْتَ وبَرَرْتَ.

قال لهم: «هَلْ أَنتُم صادِقيً عن شيءٍ سَأَلْتُكم عَنهُ؟» قَالوا: نَعَمْ يا أبا القاسم، وإن كَذَبْناكَ عَرَفْتَ كَذِبَنا كما عرفتَه في أبينا. فقال رسول الله على لهم: «مَن أهل النار؟» قالوا: نكونُ فيها يَسيراً، ثم تَخْلُفُونَنا فيها. فقال لهم رسولُ الله على: «لا نَخْلُفُكم فيها أَبُداً».

ثم قالَ لهم: «هَل أَنتُم صَادِقيً عن شيءٍ سَأَلْتُكم عَنه؟» فقالوا: نَعَم يا أبا القاسم. فقال لهم: «هَل جَعَلْتم في هٰذِه الشاة سُمّاً؟» قالوا: نَعَم. قال: «ما حَمَلَكم على ذٰلك؟» قالوا: أَرَدْنا إِن كنتَ كاذباً أَن نَستَريحَ مِنك، وإِنْ كُنتَ نَبياً لم تَضُرَّك (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٨-٣٢، والدارمي (٦٩)، والبخاري (٣١٦٩) ور (٢٤٩) ور (٢٤٩)، وابن سعد في «الكبرى» (١١٣٥٥)، وابن سعد في «الطبقات» ٢٥٦/٤، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢٥٦/٤، والبغوي (٣٨٠٧) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة والبخاري الثانية مختصرة بقصة الشاة المسمومة.

٩٨٢٨ ـ حدثنا حجاجٌ، قال: حدثنا ليثٌ، قال: حدثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن أبيه

عن أبي هريرة أن رسولَ الله على قال: «ما مِن الأنبياءِ نَبِيُّ (١) إِلَّا قَد أُعطِيَ مِن الآياتِ ما مِثْلُه آمَنَ عليهِ البَشَرُ، وإِنَّما كَانَ الَّذي إلَّا قَد أُعطِيَ مِن الآياتِ ما مِثْلُه آمَنَ عليهِ البَشَرُ، وإِنَّما كَانَ الَّذي أُوتِيتُ (٢) وَحْياً أَوْحاهُ الله إليَّ، فأَرْجُو أَن أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهم تابعاً يومَ أُوتِيتُ (٢)

= وأخرجه أبو داود (٤٥٠٩)، والبيهقي في «السنن» ٤٦/٨ من طريق عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. ولفظه: أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي على شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبي على النبي المناه بن حسين يُضعَفُ في الزهري.

وأخرجه الحاكم ٢١٩/٣، والطبراني في «الكبير» (١٢٠٢)، والبيهقي ٢٦/٨ من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة \_ بقصة الشاة، وفيه أن رسول الله على قتلها بعد ما مات بشربن البراء من أثر تلك الأكلة. وهو بمجموع طرقه إلى محمد بن عمرو حسن.

وأخرج هٰذه الرواية مرسلة الدارمي (٦٧)، وأبو داود (٤٥١١) و(٤٥١٢)، والبيهقي ٤٦/٨ من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

ولتحقيق القول في مسألة قتل هذه اليهودية انظر «الفتح» عند شرح الحديث رقم (٤٢٤٩).

وفي باب قصة الشاة المسمومة عن ابن عباس، سلف برقم (٢٧٨٤). وعن أنس بن مالك، سيأتي ٢١٨/٣.

وعن جابر عند الدارمي (٦٨)، وأبي داود (٤٥١٠)، والبيهقي ٢٦٨٨. وعن أم مبشر عند أبي داود (٤٥١٣)، والحاكم ٢١٩/٣.

(١) في (ظ٣): من نبي.

(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: أوتيته.

القيامَة» (١).

٩٨٢٩ ـ حدثنا حَجَّاجٌ، قال: حدثنا ليثٌ، قال: حدثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، عن أخيه عَبَّاد بن أبي سعيدٍ

أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله على يقول: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن الأَرْبَعِ: مِن عِلْم لا يَنْفَعُ، ومِن قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، ومِنْ نَفْس لا تَشْبَعُ، ومِن دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ» (٢).

٩٨٣٠ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني بُكيربن عبدالله، عن نُعَيم أبي عبدالله المُجْمِر أنه قال:

صَلَّيتُ مع أبي هريرة فوقَ هذا المَسْجِدِ فَقَراً: ﴿إِذَا السَّمَاءُ الْشُقَتْ ﴾ فسَجَدَ فيها، وقال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَسجُدُ فيها ٣٠.

٩٨٣١ حدثنا حَجَّاج ويونسُ، قالا: حدثنا ليثُ، قال: حدثني بُكَير، عن بُسْر بن سعيدٍ

عن أبي هريرة، عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «لن(١) يُنْجِيَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٨٤٩١).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وقد سلف برقم (٨٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بكير بن عبدالله: هو ابن الأشج.

وأخرجه ابن خزيمة (٥٥٩)، والطحاوي ٧٥٧/١ من طريق شعيب بن الليث، عن الليث، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧١٤٠).

<sup>(</sup>٤) في (م) والنسخ المتأخرة: لا.

أَحداً مِنْكُم عَمَلُه» فقال رجلٌ: ولا أنتَ يا رسولَ الله؟ فقال: «ولا ٢٥٢/٢ أَنا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنيَ اللهُ برَحْمَتِهِ (١)، ولكن سَدِّدُوا» (٢).

٩٨٣٢ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليثُ بن سَعْد، قال: حدثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ المَقْبُري، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «إِنَّ في الجَنَّةِ شَجَرةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِئةً سَنَةٍ» ٣٠.

٩٨٣٣ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثنا سعيدُ أنه سمع أبا هريرة يقول: بَعَثَ رسولُ الله عَلَيْ خيلًا قِبَلَ نَجْدٍ،

<sup>(</sup>١) في (ظ٣): برحمة.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب،وبكير: هو ابن عبدالله بن الأشج.

وأخرجه مسلم (٦٨١٦) (٧١) عن قتيبة بن سعيد، وابن حبان (٣٤٨) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٨١٦) (٧١) أيضاً من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٨٢٦) (٦)، والترمذي (٢٥٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٥٦٤)، والطبري ٢٧/ ١٨٣، وابن أبي داود في «البعث» ٢٧، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٤٠١) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٨).

فجاءَتْ برَجُلٍ من بني حَنِيفة، ثُمامة بنِ أَثال ، سيدِ أهلِ اليَمامة، فرَبَطُوه بِسَارِيَةٍ من سَوارِي المَسجِدِ، فخَرَجَ إليه رسولُ الله عَنْ فقال له: «ماذا عِندَكَ يا ثُمَامَةُ؟» قال: عندي ـ يا محمدُ ـ خير، إِن تَقْتُلْ نَا دَم ، وإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكرٍ، وإِنْ كنتَ تريدُ المالَ، فَسَلْ تُعْطَ منه ما شِئْتَ. فتركه رسولُ الله عَنْ ، حتَّى إِذا كان الغدُ، ثم قال له: «ما عِندَكَ يا ثُمامَةُ؟» قال: ما قلتُ لك، إِن تُنْعِمْ على شاكرٍ، وإِن كنتَ تريدُ المالَ، ثَنْعِمْ على شاكرٍ، وإِن تَقْتُلْ دَا دَم ، وإِن كنتَ تريدُ المالَ، فَسَلْ تُعْطَ منه ما شِئْتَ. فتركه رسولُ الله عَنْ حتى كان بعدَ الغدِ، فَسَلْ تُعْطَ منه ما شِئْتَ. فتركه رسولُ الله عَنْ حتى كان بعدَ الغدِ، فقال: هما عِندَكَ يا ثُمَامَةُ؟» فقال: عندي ما قلتُ لك، إِنْ تُنْعِمْ فقال: «ما عِندَكَ يا ثُمَامَةُ؟» فقال: عندي ما قلتُ لك، إِنْ تُنْعِمْ فقال: منه ما شِئْتَ. وإِنْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وإِن كنتَ تريدُ المالَ، فَسَلْ تُعْطَ منه ما شِئْتَ.

فقال رسولُ الله ﷺ: «انْطَلِقُوا بثُمامَةَ» فانْطَلقوا به إلى نَخْلِ قَريبِ من المسجدِ فاغتَسل، ثم دَخَلَ المسجد، فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله، وأَشهدُ (١) أنَّ مُحمداً رسولُ الله، يا محمدُ، واللهِ (١) ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبَحَ وجهك أحبَ الوجوهِ كُلِّها إليَّ، وواللهِ ما كان من دِينِ أبغض إليَّ وواللهِ ما كان من دِينِ أبغض إليَّ وواللهِ ما كان من دِينِ أبغض إليَّ

<sup>(</sup>١) لفظة «أشهد» ليست في (ظ٣) و(عس).

<sup>(</sup>٢) لفظة «والله» ليست في (عس) ورمجت في (ظ٣).

من دِينِكَ، فأصْبَحَ دِينُك أُحبَّ الدِّين اللهِ اللهِ ما كان من بلهٍ أَبغضَ إِليَّ من بَلدِكَ، فأصبَحَ بلدُك أحبَّ البلادِ إليَّ، وإنَّ خيلَك أَخَذَتْني وأنا أُريدُ العُمرة، فماذا تَرى؟ فبشَّرة رسولُ الله عَنِّ، وأَمَرة أن يَعْتَمِر، فلما قَدِمَ مكة قال له قائل: صَبَأْت؟ فقال: لا، ولكن أَسْلَمْتُ مع مُحمدِ رسول الله عَنْ ، ولا والله لا يَأْتِيكُم من اليَمامةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حتى يَأْذَنَ فيها رسولُ الله عَنْ (۱).

٩٨٣٤ ـ حدثنا حجاجٌ، حدثنا ليثٌ، قال: حدثني عُقَيلٌ

عن ابن شِهابٍ: أنه سُئِلَ عن الرجلِ يَجمَعُ بينَ المرأةِ وبينَ خالةٍ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةٍ أبيها، أو المرأة وعَمَّةٍ أُمِّها، فقال: قال قَبيصةُ بنُ ذُوّيب:

سمعتُ أبا هريرة يقول: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَن يُجْمَعَ بينَ . المرأة وخالَتِها، وبينَ المرأة وعَمَّتِها.

فنرى خالةً أمها أو عمةً أُمُّها بتلك المَنزلةِ، وإنْ كان من

<sup>(</sup>١) في (م) وحدها: الأديان. وهي كذَّلك في الموضع السالف.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٤٦٢) و(٤٦٩) و(٢٤٢١) و(٢٤٢١) و(٢٤٢٣)، ومسلم (١٧٦٤)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي ١/٩٠١-١١٠، وابن خزيمة (٢٥٢)، وأبو عوانة ٤/١٥٩-١٦١ و٢٦١، وابن حبان (١٢٣٩)، والبيهقي في «السنن» ١/١٧١، وفي «دلائل النبوة» ٤/٨٧-٧٩ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد \_ وبعضهم يزيد فيه على بعض. وانظر (٧٣٦١).

الرَّضاع يكونُ في (١) ذٰلك بتلك المَنْزِلَةِ (١).

٩٨٣٥ ـ حدثنا حجَّاجٌ، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شِهابِ أنه قال: أخبرني أبو سَلَمة بن عبدالرحمٰن بن عَوْف

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَةُ عَلَيكُم السَّكِينةُ، فما الصَّلَةُ فلا تَأْتُوها تَسْعَوْنَ، وأَتُوها تَمْشُونَ عَلَيكُم السَّكِينةُ، فما أَدْرَكْتُم فصَلُوا، وما فاتَكُم فأتِمُوا» (٣).

٩٨٣٦ حدثنا حجاجٌ، قال: حدثنا ليثٌ، قال: حدثني عُقَيلُ، عن ابن شِهابِ

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَن قال لِصَبِيِّ: تَعالَ هاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ، فهي كِذْبَةً »(٤).

<sup>(</sup>١) في (م) وسائر النسخ الخطية عدا (ظ٣): من.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد بن عَقيل الأيلى.

وأخرج المرفوع منه محمد بن نصر في «السنة» (۲۷۲) من طريق يحيى بن أيوب وابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن قبيصة وعروة وعبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة. وانظر (٩٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۷٥)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۱۵۰)، وفي «الصمت» (۳۲۵)، وابن حزم في «المحلى»  $\wedge$   $\wedge$  من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

٩٨٣٧ ـ حدثنا حَجَّاجً. وحدثنا يزيدُ، قالا: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدٍ المَقْبُري

عن أبي هريرة قال: أنا أَشْبَهُكم صَلاةً برسول الله على كان رسول الله على اللهم ربّنا وسول الله على إذا قال: اللهم ربّنا ولك الحَمْدُ، قال: وكان يُكبِّرُ إذا رَكَعَ، وإذا قام من السُّجودِ، وإذا رَفَعَ رأْسَه من السَّجُدتين (۱).

٩٨٣٨ ـ حدثنا حَجَّاج. وحدثنا يزيدُ، قالا: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ المَقْبُري

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ فال: «لَيَأْتِيَنَّ على النَّاسِ وَمَانٌ، لا يُبالِي المَرْءُ بما أُخَذَ المالَ وسَحلالٍ أو بحرامٍ » (٤٠٠٠)

٩٨٣٩ ـ حدثنا حجاجً. وحدثنا يزيد، قالا: أخبرنا ابنُ أبي ذِئب، عن سعيدٍ المَقْبُري، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ لم يَدَعْ قولَ

<sup>=</sup> وفي الباب عن عبدالله بن عامر، سيأتي ٣/٤٤٧.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، ويزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة. وانظر (۸۲۵۳).

 <sup>(</sup>٢) قوله: «عن النبي ﷺ» سقط من (ظ٣).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ل) ونسخة على هامش (س): من المال.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٩٦٢٠).

٢/٣٥٢ الزُّورِ والعَمَلَ بِه والجَهْلَ، فليسَ للهِ حاجَةٌ أَنْ يَدَعَ (١) طَعامَهُ وشَرابَهُ (٢).

(١) في (ظ٣): في أن يدع.

وهو عند المصنّف في «الزهد» ص٤٥ عن حجاج بن محمد وحده، بهذا الإسناد.

وسيأتي عن يزيد بن هارون وحده برقم (١٠٥٦٢).

وأخرجه البخاري (۱۹۰۳) و(۲۰۵۷)، وأبو داود (۲۳۲۲)، وابن ماجه (۱۲۸۹)، والترمذي (۷۰۷)، والنسائي في «الكبرى» (۳۲٤٦) و(۳۲٤۷)، وابن خزيمة (۱۹۹۵)، وابن حزم 1۷۷/-1۷۷، والبيهقي 1/0، والبغوي (۱۷٤٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، به بعضهم يرويه دون قوله: «والجهل». وقال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٤٨) من طريق عبدالله بن وهب، وابن حبان (٣٤٨٠) من طريق عبدالله بن المبارك، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ـ لم يذكرا فيه أبا سعيد.

ورواية البخاري ذات الرقم (٦٠٥٧) لم يذكر فيها بعض الرواة عن البخاري «عن أبيه».

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٤٥) من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن تعلبة بن صُعَير، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند عبدالرزاق (٧٤٥٥)، وابن عدي في «الكامل» ١٩٨٤/٥، والطبراني في «المعجم الصغير» (٤٧٢).

قوله: «الزور»، قال السندي: أي: الكذب.

«فليس لله حاجة» كناية عن عدم القبول، وإلا فهو تعالى لا يحتاج إلى شيء =

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، ويزيد: هو ابن هارون.

٩٨٤٠ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ابن أبي ذِئْب، عن سعيدٍ المَقْبُري، عن أبيه

أنه سمع أبا هريرة يقول: لولا أمرانِ لأحببتُ أن أكونَ عبداً مملوكاً، وذٰلك أنَّ المَمْلوكَ لا يَستطِيعُ أن يَصنَعَ في مالِه شيئاً، وذٰلك أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما خَلَقَ الله عَبْداً يُؤدِّي حَقَّ الله وحَقَّ سَيِّدِه، إلا وَقَاهُ الله أَجْرَهُ مَرَّتَين»(۱).

٩٨٤١ حدثنا حَجَّاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذِئْب، عن سعيدٍ المَقْبُري، عن سعيد بن يَسارٍ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَنِي أنه قال: «لا يُوطِنُ رجلٌ مسلمٌ المساجِدَ لِلصَّلاةِ والذِّكْرِ، إلا تَبَشْبَشَ الله بِه حينَ يَخرُجُ من بَيتِه، كما يَتَبَشْبَشُ أَهلُ الغائبِ بِغائبِهم إذا قَدِمَ عَليهِم»(١).

٩٨٤٢ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا لَيثٌ، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيدٍ، عن ابن (٢) عُبيدة، عن سعيدِ بن يَسارٍ أنه سمع أبا هريرة، يقول:

<sup>=</sup> أصلًا.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٩٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد سلف من هذا الطريق برقم (٨٣٥٠). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: «أبي عبيدة» وهو موافق للإسناد السالف برقم (٣) في (م) والمثبت من (ظ٣) و(عس) و(ل) ونسخة على هامش (س)، وذكر الدارقطني في «العلل» أنه يقال له: أبو عبيدة وابن عبيدة.

قال رسولُ الله ﷺ، فذكر نحوه(١).

٩٨٤٣ ـ حدثنا حجَّاجً. وحدثنا يزيدُ، قالا: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن صالح مولى التَّواَمةِ

عن أبي هريرة أن النبي على قال: «ما جَلَسَ قومٌ مَجْلِساً لم يَذْكُروا الله فيهِ، ولم يُصَلُّوا على نَبيِّهم، إلَّا كانَ عليهم تِرَةً» (٢).

٩٨٤٤ ـ حدثنا حَجَّاج، عن ليثٍ، قال: حدثني بُكَيربن عبدِالله، عن سليمانَ بن يَسارِ

عن أبي هريرة أنه قال: بَعَثَنا رسولُ الله ﷺ في بَعْثِ، وقال: «إِنْ وَجَدْتُم فُلاناً وفُلاناً \_لِرَجُلَينِ من قُريش \_ فأَحْرِقُوهُما بالنارِ». ثم قال رسولُ الله ﷺ حينَ أَرَدْنا الخُروجَ: «إِنِّي كنتُ أَمَرْتُكُم أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وفُلاناً بالنارِ، وإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بها إلاَّ الله، فإِنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وفُلاناً بالنارِ، وإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بها إلاَّ الله، فإِنْ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لجهالة ابن عبيدة، وسلف الكلام عليه برقم (٨٠٦٥)، وانظر ما قبله.

حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر صالح مولی التوأمة، وسلف الكلام لعیه برقم (۹۷٦٤).

وأخرجه الطيالسي (٢٣١١). وأخرجه البغوي (١٢٥٥) من طريق أسد بن موسى، كلاهما (الطيالسي وأسد) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

والتُّرة في اللغة: النقص، ومعناها هاهنا: التَّبعَة.

وَجَدْتُموهُما فاقْتُلُوهُما»(١).

٩٨٤٥ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقَيل، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمٰن وسعيدِ بن المُسيّب

عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجلٌ من المُسلِمِينَ رسولَ الله وهو في المسجدِ، فناداهُ، فقال: يا رسولَ الله، إني زَنَيْتُ. فأعرَضَ عنه، فتَنعَى تلقاءَ وَجْهِه، فقال له: يا رسولَ الله، إني زَنَيْتُ. وَنَيْتُ. فأعرَضَ عنه حتَّى ثنَّى ذُلك عليه أربعَ مراتٍ، فلمَّا شَهِدَ على نفسِه أربعَ مراتٍ، فلمَّا شَهِدَ على نفسِه أربعَ مراتٍ، دعاه رسولُ الله على نفسِه أربعَ مراتٍ، دعاه رسولُ الله على فقال: «أبكَ جُنُونٌ؟» قال: لا. قال: «فهلُ أَحْصَنْتَ؟» قال: نعَم. فقال رسولُ الله على الله على فقال على فارْجُمُوهُ».

قال ابنُ شِهاب: فأخبرني مَن سَمِعَ جابرَ بن عبدالله يقول: كنتُ فيمن رَجَمَه، فرَجَمْناه في المُصَلَّى، فلما أَذْلَقَتْه الحِجارةُ هَرَبَ، فأَدْرَكْناه بالحَرَّة فرَجَمْناهُ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ليث: هو ابن سعد، وبكيربن عبدالله: هو ابن الأشج. وانظر (۸۰٦٨).

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ل): اذهبوا به.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عُقيل: هو ابن خالد بن عَقيل الأيلي، وأما الرجل المبهم الذي سمع منه ابن شهاب عن جابر، فهو أبو سلمة، وسيأتى الحديث موصولاً من طريقه في مسند جابر ٣٢٣/٣.

والحديث أخرجه البخاري (٦٨١٥) و(٦٨١٦) و(٧١٦٧) و(٧١٦٨)، والبيهقي =

٩٨٤٦ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيّب

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: أنَّه قَضَى فيمَنْ زَنَى ولم يُحْصَنْ أن يُنفَى عاماً مع الحَدِّ عليهِ(١).

= ٢١٣/٨ من طريق يحيى بن بكير، ومسلم (١٦٩) (١٦)، والبيهقي ٢١٤/٨ من طريق شعيب بن الليث، والنسائي في «الكبرى» (٧١٧٧) من طريق حجين بن المثنى، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ورواية النسائي ليس فيها قول جابر.

وأخرجه البخاري (۲۷۱) و(۲۷۲)، ومسلم (۱۲۹۱) (۱۱)، والنسائي في «الكبرى» (۷۱۷۸)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱٤٣/۳، والبيهقي ١٢٩/٨ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (٦٨٢٥) و(٦٨٢٦)، والبيهقي ٢١٩/٨، والبغوي (٢٥٨٥) من طريق عبدالرحمٰن بن خالد، كلاهما عن الزهري، به. وروايات النسائي والطحاوي ليس فيها قول جابر، وسقط من مطبوع «السنن الكبرى» للنسائي: «عن أبي هريرة» واستدرك من «تحفة الأشراف» ١٩/١٠.

والرجل المبهم المرجوم في الحديث هو ماعز الأسلمي، وسلف الحديث مختصراً برقم (٧٨٥٠)، وصرَّح فيه باسمه.

قوله: «فلما أذلقته الحجارة»، أي: أضعفته.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة في الحدود كما في «إتحاف المهرة» ٥/ورقة ١٧٥ من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٨٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٣٧)، والبيهقي ٢٢٢/٨ من طرق عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٩٨٨/٥ من طريق ابن لهيعة، عن عُقيل بن خالد، به.

٩٨٤٧ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقَيل، عن المُسيّب ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيّب

أَن أَبا هريرة كان يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لو تَعْلَمونَ ما أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُم قَلِيلًا ولَبَكَيْتُم كَثِيراً»(١).

٩٨٤٨ - حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثنا عُقيل، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمٰن

عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُّؤتَى بالرَّجل المُتَوفَّى عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُّؤتَى بالرَّجل المُتَوفَّى عليه الدَّينُ، فيسأل: «هَلْ تَرَكَ لِدَينِه" مِنْ قَضاءٍ؟» فإنْ حُدِّثَ ٣ عليه أنَّه تَرَكَ وَفاءً، صَلَّى عليه، وإنْ لا، قال لِلمُسلمين: «صَلُّوا على

وسيأتي الحديث بقصةٍ في مسند زيد بن خالد الجهني ١١٥/٤ وقُرن به أبو
 هريرة.

وفي الباب عن سلمة بن المحبق، سيأتي ٤٧٦/٣.

وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٣١٣/٥.

وفي الكلام على النفي، انظر «فتح الباري» ١٥٧/١٢.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (٥٧٩٣) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٤٨٥) عن يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه ابن حبان (٦٦٢) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: لذلك.

<sup>(</sup>٣) في (م) والنسخ المتأخرة: فإن قالوا: نعم.

صاحِبِكُم» فلمَّا فَتَحَ الله عليه الفُتُوحَ، قام فقال: «أَنَا أَوْلَى بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم، فمَنْ تُوفِّيَ مِنَ المُوْمِنِينَ فترَكَ دَيْناً، فعليَّ قضاؤهُ، ومَنْ تَرَكَ مالاً، فَهُوَ لوَرَثَته» (١).

٩٨٤٩ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شِهاب، عن عُبيدِالله بن عَبْدالله بن عُتْبَة

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا طِيرة، وخَيْرُها الفَأْلُ؟ قال: «كَلِمةٌ صَالِحَةٌ يَسْمَعُها أَحَدُكم» (٢).

٩٨٥٠ ـ حدثنا حَجَّاج، حدثنا ليثُ بن سَعْدٍ، حدثني عُقَيل، عن ابن شِهابِ، عن سعيد بن المُسيّب

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (۲۲۹۸) و(۵۳۷۱)، ومسلم (۱۲۱۹) (۱۶)، والترمذي (۱۰۷۰) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (۷۸۹۹).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٢٢٣) (١١٠) من طريق شعيب بن الليث، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٤٣) من طريق عبدالله بن صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (٧٦١٨).

<sup>(</sup>٣) في (م) ونسخة على هامش (س): اليهود والنصارى!

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٨٢٦).

٩٨٥١ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقيل بن خالدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث

أنه سَمعَ أبا هريرة يقول: كانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا قام إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حينَ يقومُ، ثُمَّ يُكبِّر حينَ يَركَعُ، ثم يقول: «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» حينَ يَرفَعُ صُلْبَه من الرَّكعةِ، ثم يقولُ وهو قائمً: «رَبَّنا لكَ الحَمْدُ» ثم يُكبِّر حينَ يَهْوِي ساجداً، ثم يُكبِّر حينَ يَرفَعُ رأسَه، ثمَّ يُكبِّر حينَ يَرفَعُ رأسَه، ثم رأسَه، ثمَّ يُكبِّر حينَ يَرفَعُ رأسَهُ، ثم يَفعَلُ ذلك في الصَّلاةِ كلِّها حتى يَقضِيها، ويُكبِّرُ حينَ يقومُ من اللَّتَيْن (۱) بعدَ الجُلوس (۱).

٩٨٥٢ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ابن جُرَيج، قال: حدثني العلاءُ بن عبدالرحمٰن بن يعقوب، عن ابن دَارَةَ مولى عثمان، قال:

إِنَا لَبِالبَقِيعِ مَعَ أَبِي هريرة إِذْ سَمِعْنَاهُ يقول: أَنَا أَعَلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحمَّد ﷺ يومَ القِيامَةِ. قال: فتَدَاكُ النَّاسُ عليه، فقالوا: إِيهٍ يَرحَمُكَ الله! قال: يقول: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِكلِّ عبدٍ مُسلمٍ لَقِيَكَ إِيهٍ يَرحَمُكَ الله! قال: يقول: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِكلِّ عبدٍ مُسلمٍ لَقِيَكَ

<sup>(</sup>١) في (عس) و(ل)، ونسخة في (س): النُّنتيُّن.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٧٨٩)، والبيهقي ٢٧/٢، والبغوي (٦١٣) من طريق يحيى بن بكير، ومسلم (٣٩٢) (٢٩)، والنسائي ٢٣٣/٢ من طريق حُجين بن المثنى، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۵۸) و(۲۵۹).

يُؤمِنُ بي، لا يُشركُ بكَ» (١).

٩٨٥٣ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا شُعبةُ، عن محمد بن زيادٍ، قال: سمعتُ أبا هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ ـ أو قال: أبو القاسم ﷺ ـ: «صُومُوا لِرُقْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُقْيَتِهِ، فإنْ غَبِيَ ٣ عليكُم فَعُدُّوا ثَلاثينَ» ٣٠.

٩٨٥٤ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثني شعبةً، عن محمدِ بن زِيادٍ، قال:

قوله: «فتداكً الناس» قال السندي: بتشديد الكاف من الدَّكِ بالتشديد: الكسر، أي: ازدحموا عليه حتى أُدَّى شدة الزحام إلى دفع بعضهم بعضاً.

«فقالوا: إيه يرحمك الله»، في «القاموس»: إيه بكسر الهمزة والهاء وفتحها، وتنوَّن المكسورة: كلمة استزادة واستنطاق. وفي الحديث جواز الدعاء بالمغفرة للمؤمنين عموماً، مع العلم بأن الله تعالى يعذب بعض العصاة، والله تعالى أعلم.

(٢) في (م) ونسخة على هامش (س): غُمَّ. قال ابن الأثير في «النهاية» ٣٤٢/٣: غَبِيَ: أي: خفي، ورواه بعضهم «غُبَّيَ» بضم الغين وتشديد الباء المكسورة، لما لم يُسمَّ فاعله، من الغَباء: شِبْه الغَبَرة في السماء.

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم. وانظر (٩٣٧٦).

تنبيه: تكرر هٰذا الحديث في هٰذا الموضع في النسخ الخطية مرتين، فحذفنا المكرر الثاني.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن دارة، فهو حسن الحديث، وسلفت ترجمته عند الحديث رقم (٤٣٦) من مسند عثمان بن عفان. وسيتكرر هٰذا الحديث برقم (١٠٤٧٣).

سمعتُ أبا هريرة يُحدِّث عن النبيِّ ﷺ - أو قال: قال أبو القاسم ﷺ -: «مَن جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً، فإِنَّ الله عَزَّ وجلَّ لا يَنْظُرُ إللهِ»(١).

٩٨٥٥ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثني شعبةُ، عن بُدَيل، عن عبدِالله بن شَقِيق

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أنه كان يَتَعوَّذُ باللهِ من عَذابِ القبرِ، ومِن عَذابِ جَهَنَّمَ، ومِنْ فِتْنةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ (٢).

٩٨٥٦ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ

عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «لَيُذَادَنَّ ناسٌ مِن أَصْحَابي عَن الحَوْضِ كما تُذَادُ الغَرِيبَةُ مِنَ الإبلِ» ٣٠.

٩٨٥٧ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعتُ محمدَ بن جُحَادةَ يُحدِّث عن أبي حازم

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: أنَّه نَهَى عن كَسْبِ الإِماءِ(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٩٠٠٤).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بديل \_ وهو ابن ميسرة العقيلي \_ وعبدالله بن شقيق، فمن من رجال مسلم. وانظر (٧٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم. وانظر (٧٩٦٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

٩٨٥٨ ـ حدثنا حَجَّاج، حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ

قال شعبة: ما سمعتُ أحداً يقول: «الرَّكائِز» غيرَه (٣).

٩٨٥٩ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئْب. وأبو النَّضْر، عن ابن أبي ذِئْب، عن عبدالعزيز، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عِيَّةِ: أنَّه سَجَدَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ (ا).

<sup>=</sup> وانظر (۷۸۵۱).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: الركاز، وهو خطأ هنا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٩٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) كذا قال شعبة رحمه الله، مع أنه قد رواه هو نفسه عن محمد بن عمرو بن علقمة فيما سلف برقم (٩٣٧١) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فقال فيه «الركائز»، بينما رواه عن محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة فيما سلف برقم (٩٣٧٠)، وفيما سيأتي برقم (٩٨٨٢)، فقال فيه «الرّكاز»!

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبدالعزيز بن عياش، فإنه لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف، وذكره ابن حبان في «الثقات»!

وأخسرجمه الباغندي في «مسند عمر بن عبدالعزيز» (٧٠) من طريق =

٩٨٦٠ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا شَرِيك، عن أَشعثَ بن سُلَيم، عن أَبي الأَحوص

عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «تَفْضُلُ صلاةً الجَماعَةِ على صَلاةِ الوَحْدَةِ سَبْعاً وعِشْرِينَ دَرَجةً» أو «خَمْساً وعِشْرِينَ دَرَجةً» (١).

٩٨٦١ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا شَرِيك، عن إبراهيم بن جَرِير، عن أبي زُرْعة

عن أبي هريرة، قال: كان النبيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ دعا بماءٍ فَاستَنْجَى، ثم مَسَحَ بيَدِه (اللهُ على الأرض، ثم تَوضَّأُ (اللهُ على الأرض) .

<sup>=</sup> عبدالرحمٰن بن غزوان، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٥٨/١ من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١٦١/٢ من طريق محمد بن أبي فديك، والباغندي (٦٩) من طريق أبي علي الحنفي عبيدالله بن عبدالمجيد، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن عبدالعزيز بن عياش، عن محمد بن قيس، عن عمر بن عبدالعزيز، به. بزيادة محمد بن قيس بين عبدالعزيز وبين عمر. وانظر (٩٣٤٨).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، شريك \_ وهـ و ابن عبدالله النخعي \_ وإن كان سيىء الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وانظر (٨٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: يده.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، شريك ـ وهو ابن عبدالله النخعي ـ سيىء الحفظ. وانظر (٨١٠٤).

٩٨٦٢ - حدثنا حَجَّاجٌ، قال: حدثنا ابن أبي ذئبٍ، عن صالح مولى التَّوْأَمة

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن غَسَّلَ مَيْتاً فَلْيَتُوضًا أُ»(١).

٩٨٦٣ حدثنا حَجَّاج، قال: أخبرنا شَرِيك، عن سَلْم بن عبدالرحمٰن ١٤٥٥/٢ النَّخَعي، عن أبي زُرْعَة

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن تَسَمَّى بِاسْمِي فلا يَتَسَمَّى بِاسْمِي»(٢). فلا يَتَسَمَّى بِاسْمِي»(٢). هلا يَتَسَمَّى بِاسْمِي»(١). حدثنا شَريك، فذكر مِثله.

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة، فقد روى له أصحاب السنن غير النسائي، وهو صدوق كان قد اختلط، وقد اختلف في رفع حديث أبي هريرة هذا ووقفه، كما سلف بيانه عند الحديث رقم (٧٦٨٩). وسلف حديث صالح هذا مختصراً برقم (٩٦٠١).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك ـ وهو ابن عبدالله النخعي ـ سيىء الحفظ. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وأبو زرعة: هو ابن عمروبن جرير.

وأخرجه أبو يعلى (٦١٠٢) عن زكريا بن يحيى الواسطي، عن شريك، بهذا الإسناد. وتحرف فيه «سلم» إلى: سالم.

وأنظر (۸۱۰۹).

وأسود الذي في الإسناد التالي: هو أسود بن عامر الملقّب بشاذان، وهو ثقة من رجال الشيخين.

٩٨٦٥ ـ حدثنا حَجَّاجٌ ويزيدُ بن هارونَ، قالا: أخبرنا ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن صالح مولى التَّوْأَمَةِ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن صَلَّى على جَنازَةٍ في المَسجدِ، فلا شَيءَ لَهُ»(١).

٩٨٦٦ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني يزيدُ بن أبي حَبِيبٍ، عن عِراكٍ

عن أبي هريرة أنه سمع رسولَ الله على يقول: «إِنَّ مِن شِرَارِ الله اللهِ على اللهِ على اللهِ على الله الله على النّاسِ ذا الوَجْهَين، الذي يَأْتِي هُؤُلاءِ بِوَجْهٍ وهُؤلاءِ بِوَجْهٍ «٣٠.

٩٨٦٧ ـ حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقيل بن خالدٍ، عن ابن شِهابِ، عن سعيد بن المُسيَّب

أَن أَبِا هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «بُعِثْتُ بِجَوامعِ الكَلِمِ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ، وبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بمَفاتِيحِ خَزائِن الأَرض، فوُضِعَتْ في يَدِي» (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف من أجل صالح مولى التوأمة، وسلف الكلام على هذا الحديث مفصّلًا برقم (٩٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عراك: هو ابن مالك الغفاري. وانظر (٨٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٢٩٧٧)، والبيهقي ٤٧١/٥ من طريق يحيى بن بكير، والبخاري (٢٠١٣) عن سعيد بن عفير، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. =

٩٨٦٨ - حدثنا حَجَّاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبَيد مولى عبدالرحمٰن بن عوفٍ

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: « لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكم حُزْمَةَ حَطَب، فيَحْمِلَها على ظَهْرِهِ فيبِيعَها، خيرٌ له مِن أَنْ يَسأَلُ رجلًا يُعْطيه أُو يَمْنَعُه»(١).

٩٨٦٩ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن خالدٍ، عن عبدالله بن شَقِيقِ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا استَيْقَظَ أَحَدُكم مِن مَنامِهِ، فلا يَغْمِسْ يَدَهُ في إِنَائِه حتَّى يَغْسِلَها ثَلاثاً، فإنَّه لا يَدْري أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ مِنْهُ ٣٠٠.

<sup>=</sup> وانظر (٧٦٣٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبيد مولى عبدالرحمن: هو سعد بن عبيد الزهري.

وأخرجه البخاري (٢٠٧٤) و(٢٣٧٤) عن يحيى بن عبدالله بن بكير، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۰۶۲) (۱۰۷)، والنسائي ۹۳/۰، وأبو يعلى (۱۲۶۲) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٣١٧).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن شقيق العقيلي، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن مهران الحذاء.

وأخرجه ابن خزيمة (١٠٠)، وابن حبان (١٠٦٥)، والدارقطني ١/٤٩، =

٩٨٧٠ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ وحَجَّاج، قالا: حدثنا شعبة، قال: سمعتُ أبا الضَّحَّاك يُحدِّث

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «إنَّ في الجَنَّةِ شَجَرةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها سَبعِينَ \_ أُو مِئَةَ \_ سَنة، هِيَ شَجَرةُ الخُلْدِ».

قال حجَّاج: «أو مئة سنة، شَجَرةَ الخُلْدِ»، قلتُ لشعبة: «هِيَ شجرةُ الخُلْدِ»! قال: ليس فيها «هِيَ»(١).

= والبيهقى ٢/١ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۲۷۸) (۸۷)، وابن خزيمة (۱٤٥)، وأبو عوانة ٢٦٣/، وابن عوانة ٢٦٣/، والبيهقي ٤٦/١ من طريق عبدالله بن المبارك، كلاهما عن خالد الحذاء، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٢٨٢).

(۱) صحيح دون قوله: «شجرة الخلد»، وهذا إسناد ضعيف، أبو الضحاك عداده في أهل البصرة مجهول، روى له ابن ماجه حديثه هذا في «التفسير»، وتفرد بالرواية عنه شعبة، ولم يوثقه أحد، وقال الذهبي: لا يعرف، لكن شيوخ شعبة جِياد. وقال ابن حجر: مقبول، يعني عند المتابعة، وقد توبع، انظر ما سلف برقم (٧٤٩٨).

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١٨٣/٢٧ من طريق محمد بن جعفر وحده، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٤٧) وأخرجه عبد بن حميد (١٤٥٧) عن سعيد بن الربيع، والدارمي (٢٨٣٩) عن عبدالصمد بن عبدالوارث، ثلاثتهم (الطيالسي وسعيد وعبدالصمد) عن شعبة، به. قال شعبة في رواية ابن حميد: ولا أراه إلا مئة عام.

٩٨٧١ - حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، وحَجَّاجٌ، قال: أخبرنا شعبةُ، قال: سمعتُ محمدَ بن عبدالجَبَّار، يُحدِّث عن محمد بن كَعْبِ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّه قال: «إِنَّ الرَّحِمَ شُبِحْنَةُ مِنَ الرَّحِمَنَ، تقولُ: يا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ، يا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ، يا رَبِّ إِنِّي أُسِيءَ إليَّ، يا رَبِّ، يا رَبِّ. فيُجيبُها رَبُّها عزَّ وجلَّ وجلَّ فيقُولُ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وأَقْطَعَ مَن قَطَعَكِ».

حدثناه أبو الوليد، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن عبدالجَبَّار، قال: سمعتُ محمد بن كَعْب يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول (١): «إنَّ الرَّحِمَ» فذكر الحديث.

وقال عفانُ في حديثه: محمد بن عبدالجبار رجل من الأنصار، قال: سمعتُ محمد بن كعب القُرَظِي، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ (٢).

٩٨٧٢ حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبةً. وحَجَّاجٌ، قال: أخبرنا شعبةً، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن أبي الرَّبِيع

<sup>=</sup> وسيأتي الحديث عن عبدالرحمٰن بن مهدي، عن شعبة برقم (٩٩٥٠).

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الحديث سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن عبدالجبار، وقد سلف الكلام عليه وعلى الحديث برقم (٧٩٣١).

وأخرجه الحاكم ١٦٢/٤ من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «أَرْبَعُ في أُمَّتِي مِن أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهُنَّ: التَّطاعُنُ في الأنساب، والنِّياحَةُ، ومُطِرْنا بِنَوْءِ كذا وكذا، والعَدْوَى: الرَّجلُ يَشْتَرِي البَعِيرَ الأَجْرَبَ، فيجْعَلُه في مِئَةِ بَعيرِ فتَجْرَب، فمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟!»(١).

٩٨٧٣ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن وَرْقاءَ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن عطاءِ بن يَسارٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاة، فلا صَلاةً إلَّا المَكْتوبَةَ» (").

٩٨٧٤ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ وبَهْزُ، قالا: حدثنا شعبةُ، عن عَدِيِّ بن

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع \_ وهو المدني \_ فهو حسن الحديث. وسلف الحديث برقم (۷۹۰۸). وأخرجه الطيالسي (۲۳۹۵)، ومن طريقه الترمذي (۱۰۰۱)، والبيهقي في «الشعب» (۵۱۶۳) عن شعبة والمسعودي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورقاء: هو ابن عمر اليشكري. وأخرجه مسلم (٧١٠) (٦٣)، وأبو داود (١٢٦٦)، وأبو عوانة ٢٢٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤١٢٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٢٢/٩، والبيهقي ٢٨٢/٢ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (١٤٤٨)، والنسائي في «المجتبى» ١١٦/٢، وفي «الكبرى» (٩٣٨)، وابن خزيمة (١١٢٣) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٩٥/٧ من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به. وانظر (٨٣٧٩).

ثابتٍ \_ قال بهزُ في حديثه: قال: أخبرني عديُّ بن ثابتٍ \_ قال: سمعتُ أبا حازم ، المَعْنَى، يُحدِّث

عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ عَلَيْهُ وهو كافرٌ، فكان يَأْكُلُ أَكلًا كثيراً، ثُمَّ إِنَّه أَسلمَ، فكان يأكلُ أكلًا قليلًا، فذُكِرَ ذٰلك للنبيِّ عَلَيْهُ، فقال: «إِنَّ الكافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعاء، وإِنَّ المُسلِمَ يَأْكُلُ في مِعيً واحِدٍ»(١).

٩٨٧٥ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ وبهزً، قالا: حدثنا شعبةً، عن عَدِيِّ بن ٩٨٧٨ ثابتٍ ـ قال بهزُ في حديثهِ: قال: حدثنا عديُّ بن ثابتٍ ـ قال: سمعتُ أبا حازمٍ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِه، ومن تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنا»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وأخرجه ابن ماجه (٣٢٥٦) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٧٧٢) من طريق بهز بن أسد وحده، به.

وأخرجه البخاري (٥٣٩٧) عن سليمان بن حرب، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠٢٠) من طريق عبدالرحمٰن بن زياد، كلاهما عن شعبة، به.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٦١٩) من طريق محمد بن جعفر وحده، عن شعبة، بهذا الإسناد.

٩٨٧٦ حدثنا محمد بن جعفرٍ وحَجَّاج، قالا: حدثنا شعبة ، عن عاصم بن بَهْدَلة ، عن ذَكُوانَ

عن أبي هريرة -عن النبيِّ ﷺ - أنهم قالوا: يا رسولَ الله، إنَّ أَحَدَنا يُحدِّثُ نَفْسَه بالشيءِ، ما يُحِبُّ أنه يَتكلَّمُ به وإنَّ له ما على الأرضِ من شيءٍ. قال: «ذاكَ مَحْضُ الإيمانِ» (١).

٩٨٧٧ \_ حدثنا معاويةً، قال: حدثنا زائدةً، عن عاصم ، بإسناده

<sup>=</sup> وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٥٨٠)، وإسحاق بن راهويه (٢٢٥)، وابن زنجويه في «الأموال» (٨٤٥)، والبخاري (٢٣٩٨) و(٦٧٦٣)، ومسلم (١٦١٩)، وأبو داود (٢٩٥٥)، والبيهقي ٢٠١/٦ و٢٥١ من طرق عن شعبة، به. وانظر ما سلف برقم (٧٨٦١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان.

وأخرجه ابن أبي عاصم (٦٥٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» ٢٨/٩، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٦٦٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» ٤٢٨/٩، وابن منده في «الإيمان» (٣٤١)، وابن حبان (١٤٦)، واللالكائي (١٦٦١) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٦٥) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفاً. وانظر (٩١٥٦).

قال: مِن شَأْنِ الربِّ عزَّ وجلَّ (١).

٩٨٧٨ ـ حدثنا بهزّ، قال: حدثنا شعبةً، قال: حدثني عَلْقمةُ بن مَرْثَد، قال: سمعتُ أبا الرَّبيع ـ وكان يُقاعِدُ أبا بُرْدة ـ يُحدِّث

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَرْبَعُ في أُمَّتِي . . . » فذَكَرَ الحديثَ. يعني نحو حديثِ محمدِ بن جعفرِ (").

٩٨٧٩ حدثنا محمدُ بن جعفر، قال: حدثنا شعبةُ، عن مَروانَ الأَصفر (٣)، قال: سمعتُ أبا رافع قال:

رأيتُ أبا هريرةَ يَسجُدُ (١) في ﴿إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ﴾، قال:

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. معاوية: هو ابن عمروبن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

وأخرجه ابن أبي عاصم (٦٥٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» ٤٢٩/٩ من طرق عن زائدة، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

قوله: «مِن شأن الرب» هذا من كلام السائل في الحديث السابق، يعني أنه قال: إن أحدنا يحدِّث نفسه بالشيء من شأن الرب عز وجل.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع ـ وهو المدني ـ فهو حسن الحديث. وانظر (٧٩٠٨).

وحديث محمد بن جعفر سلف قريباً برقم (٩٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (م) إلى: الأصغر.

<sup>(</sup>٤) في (م) والنسخ المتأخرة: سجد.

فسأَلْتُه، فقال: سَجَدَ فيها خَلِيلِي ﷺ، ولا أَزالُ أَسجُدُ حتى أَلْقاهُ (١).

٩٨٨٠ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةً، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن أبي سَلَمة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مروان الأصفر: هو أبو خلف البصري، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.

وأخرجه الدولابي في «الكنى» ٣/١ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٥٧/١ من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، به. وانظر (٧١٤٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: فإن، والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٦٠١) (١٢٠)، وابن ماجه (٢٤٢٣)، والترمذي بإثر الحديث (١٣١٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد \_ ورواية ابن ماجه مقتصرة على قوله: «إن من خيركم أحسنكم قضاءً».

وانظر (۸۸۹۷).

٩٨٨١ ـ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبة ، عن منصورٍ، عن أبي حازم ، يُحدِّث

عن أبي هريرة - قال شعبةُ: رفعَه مرَّةً ثمَّ لم يَرفَعْه بعدُ - أنه قال: «لا هِجْرةَ بعدَ ثَلاثٍ - أو فَوْقَ ثَلاثٍ -، فمَنْ هاجَرَ (١) بعدَ ثَلاثٍ - أو فوق ثَلاثٍ - فماتَ دَخَلَ النَّارَ».

٩٨٨٢ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «العَجْماءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والبِثْرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكاز الخُمُسُ» ٣٠.

٩٨٨٣ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ محمدَ بن زيادٍ يقول:

سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يَدْخُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَّاشَةُ: يا الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيرِ حِسابٍ» قال: فقال عُكَّاشةُ: يا

<sup>(</sup>١) في (ل) ونسخة على هامش (س): هجر.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، وسلف الكلام عليه برقم (٩٠٩٢).

وأخرجه مرفوعاً النسائي في «الكبرى» (٩١٦١) من طريق شبابة بن سَوَّار، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٥٧/٥ من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٧١٠) (٤٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (٩٠٠٥).

رسولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجعَلَني مِنهم. قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «اللّهمَّ اجْعَلْه مِنهُم» قال: فقامَ آخرُ(()، فقال: يا رسولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجعَلَني منهم. قال: فقال: «سَبَقَك بها عُكَّاشَةُ» (().

٩٨٨٤ حدثنا محمد بن جعفرٍ وحَجَّاج، قالا: حدثنا شعبة، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ قال حجاجُ: أو قال: أبو القاسِم : «أُمَا يَخْشَى - أُو: أَلاَ يَخْشَى - أَخُدُكم أَنْ يَخْشَى - أَو الله رأْسَهُ رأْسَ حِمارٍ - أو صُورَتَه صُورةَ حمارٍ - إذا رَفَعَ رأْسَهُ قبلَ الإمام والإمامُ ساجِدٌ» (").

<sup>(</sup>١) في (م) و(ل) ونسخة على هامش (س): رجل آخر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٧٦)، ومسلم (٢١٦) (٣٦٨)، وابن حبان (٧٢٤)، وابن منده في «الإيمان» (٩٧٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه إسحاق بن راهویه (۷۷)، والدارمي (۲۸۰۷)، وابن منده (۹۷۳) من طرق عن شعبة، به. وانظر (۸۰۱٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٦٦) عن محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن راهويه (٦٧)، والدارمي (١٣١٦)، والبخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٦) (١١٦)، وأبو داود (٦٢٣)، والبيهقي ٩٣/٢، والخطيب في «تاريخه» ٣٩٨/٤ من طرق عن شعبة، به. وانظر (٧٥٣٤).

٩٨٨٥ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعتُ أبا هريرة يُحدِّث: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَصُومُوا حتى تَرَوا الهِلالَ» أو قال: «صُومُوا لِرُوْيَتِه، ولا تُفْطِروا حتى تَرَوا الهِلالَ» أو قال: «صُومُوا لِرُوْيَتِه، فإنْ غَبِيَ عَليكُم فَعُدُّوا ثَلاثِينَ».

قال شعبةً: وأَكثرُ عِلْمِي أنه قال: «لا تَصُومُوا حتى تَرَوُا الهلالَ» (١). الهلالَ، ولا تُقْطِرُوا حتى تَرَوُا الهلالَ» (١).

٩٨٨٦ ـ حدثنا محمـدُ بن جعفرٍ وحَجَّاج، قالا: حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ - قال حجَّاجٌ في حديثه: قال: سمعتُ أبا هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال أبو القاسم - أنه قال: «بَيْنَما رجلٌ يَمْشِي وعليهِ حُلَّةٌ، مُرَجِّلًا جُمَّتَه، تُعْجِبُه نَفْسُه، إِذْ خُسِفَ بِه، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة». وقال حَجَّاج: «إِذْ خَسَفَ الله به» (").

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن راهويه (٥٤) و(٥٥) عن النضر بن شميل، عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٩٣٧٦).

قوله: «غبي» انظر الكلام على ضبطها وتفسيرها عند الحديث رقم (٩٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٨١)، ومسلم (٢٠٨٨) (٤٩) من طريق محمد بن =

٩٨٨٧ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ ٩٨٨٧ عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ذَرُونِي ما تَرَكْتُكم، فإنَّما هَلَكَ () أهلُ الكِتابِ قَبْلَكم \_ أو مَنْ كانَ قَبْلَكم \_ بكَثْرةِ اخْتِلافِهم على أُنبِيائِهم وكَثْرةِ سُؤالِهِم، فانْظُروا ما أُمَرْتُكم بِه، فاتَّبِعُوه ما اسْتَطَعْتُم، وما نَهَيْتُكم عنه، فدَعُوهُ اللهِ «ذَرُوهُ» ().

٩٨٨٨ عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبةً، عن محمد بن زيادٍ عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ يَرْوِيه عن ربِّكم عزَّ وجلَّ: «كُلُّ العَمَلِ كَفَّارَةٌ، والصَّومُ لي، وأَنا أَجْزِي بِه، ولَخُلُوفُ فَم ِ الصَّائِمِ العَمَلِ عَندَ اللهِ مِنْ ريح المِسْكِ» ٣٠.

وأخرجه ابن راهویه (۸۰)، والبخاري (۵۷۸۹)، ومسلم (۲۰۸۸) (٤٩)، وأبو عوانة ۵/۲/۵ من طرق عن شعبة، به. وانظر (۷۲۳۰).

<sup>=</sup> جعفر وحده، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المتأخرة: أهلك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٩١) عن النضر بن شميل، ومسلم ص١٨٣١ (١٣١) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٩٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٥٨) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٣٤٨٥)، وإسحاق بن راهويه (٥٩)، والبخاري في =

٩٨٨٩ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ عن أَقُوامٍ عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «عَجِبَ الله مِن أَقُوامٍ يُجَاءُ بِهِم في السَّلاسِلِ حتَّى يَدْخُلُوا الجَنَّةَ» (١).

۹۸۹۰ ـ حدثنا محمدً بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، قال: سمعت محمدَ بن زيادٍ يُحدِّث

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليسَ المِسكِينُ مَن (١) تَرُدُهُ الْأَكْلَةُ واللَّمْرَةُ واللَّمْرَةُ واللَّمْرَتانِ \_ أو التَّمْرَةُ والتَّمْرَتانِ \_ أو التَّمْرَةُ والتَّمْرَتانِ لللَّهِ شَكَّ في اللَّقمة والتَّمرة \_، ولٰكِنَّ المِسْكِينَ الذي ليسَ له غِنيً يُغْنِيهِ، ولا يَسأَلُ النَّاسَ إِلْحافاً» أو «يَسْتَحْيِي أَنْ يَسأَلُ النَّاسَ إِلْحافاً» أو «يَسْتَحْيِي أَنْ يَسأَلُ النَّاسَ إِلْحافاً» (٢).

<sup>= «</sup>صحيحه» (٧٥٣٨)، وفي «خلق أفعال العباد» (٢٢٧) و(٤٢٨) و(٤٢٩) و(٤٣٠)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٢١٦ من طريق شعبة بن الحجاج، به. وسيأتي برقم (١٠٠٢٥) و(١٠٠٢١) و(١٠٥٥٤). وانظر ما سلف برقم (٧١٧٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٣٠١٠)، ومن طريقه البغوي (٢٧١١) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٩/١٣ عن شبابة بن سوار، عن شعبة، به. وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢٣/٢ من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن زياد، به. وانظر (٨٠١٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ المتأخرة: الذي.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٩٨٩١ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، قال: سمعت محمد بن زيادٍ

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةُ في هِرَّةٍ رَبَطَتْها، فلم تَدَعْها تَأْكُلُ مِن خَشَاش الأرض »(١).

٩٨٩٢ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، قال: سمعت محمدَ بن زيادٍ، قال:

سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ في الجُمُعَةِ لَسُاعَةً، لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسلِمٌ يُصَلِّي (١) يَسأَلُ اللهَ عزَّ وجلَّ فيها خَيْراً، إلا أعطاهُ إِيَّاهُ (١٠).

<sup>=</sup> وأخرجه إسحاق بن راهويه (٧٨)، ومن طريقه ابن حبان (٣٢٩٨) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه إسحاق (٧٩)، والدارمي (١٦١٥)، والبخاري (١٤٧٦) من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وانظر (٧٥٤٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٨٤) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (٨٣) عن النضربن شميل، عن شعبة، به. وزاد في هٰذه الرواية: «حتى ماتت».

وسيأتي برقم (١٠٠٣٤) و(١٠٢٠٨). وانظر ما سلف برقم (٧٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) لفظة «يصلى» لم ترد في (م) والنسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (١٧٣٥) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه (٩٠) من طريق النضر بن شميل، وأبو القاسم =

٩٨٩٣ ـ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ، قال:

سمعت أبا هريرة يُحدِّث، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «ما أُحِبُّ أَنَّ لي مُثِلَ أُحُداً لي مُثِلَ أُحُداً لي مُثِلَ أُحُداً لي مَثْلَ أُدْصِدَه لِدَيْنِ»(١).

٩٨٩٤ حدثنا محمدُ بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعتُ عبدَالله بن يزيدَ النَّخعِي، قال: سمعتُ أبا زُرْعة يُحدِّث

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، ولا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي».

<sup>=</sup> البغوي في «الجعديات» (١١٦٤)، والطبراني في «الدعاء» (١٥٥) من طريق على بن الجعد، كلاهما عن شعبة، به. وانظر (٧٧٦٩).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٩٩١) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٦٤٥) من طريق شبابة بن سوّار، عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (٩٩١)، والبيهقي (٥٥٦٣) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، به.

وسيأتي الحديث من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد برقم (١٠٠٣١). وانظر ما سلف برقم (٧٤٨٤).

وقوله: «أرصده» هو بفتح الهمزة وضم الصاد أو بضم الهمزة وكسر الصاد، أي: أُعِدُّه.

قال: وكان رسولُ الله ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ من الخَيلِ، أو الأَشكالَ (١).

قال عبدالله: قال أبي: شعبةً يُخطِئ في لهذا القول ِ: عبدالله بن يزيد، وإنما هو سَلْمُ بن عبدالرحمٰن النَّخعِي.

٩٨٩٥ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ العلاءَ يُحدِّثُ عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «الإِيمَانُ يَمَانٍ، والكُفْرُ مِن قِبَلِ المَشرِقِ، وإنَّ السَّكِينَةَ في أهل الغَنَم، وإنَّ الرِّياءَ

والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، وعبدالله بن يزيد النخعي كذا سماه شعبة، والصواب أنه سَلْم بن عبدالرحمن النخعي كما ذكر المصنف عقب الحديث، وقد سلف على الصواب برقم (٧٤٠٨) و(٨١٠٩).

وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٨٠) عن محمد بن جعفر، بهٰذا الإسناد.

وأخرج شطره الثاني مسلم (١٨٧٥) (١٠٢)، والنسائي ٢/٢١٩ من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٥١٥)، ومن طريقه المزي في ترجمة عبدالله بن يزيد النخعي من «تهذيب الكمال» ٣٠٩/١٦، وأخرجه مسلم (١٨٧٥) (١٠٢)، والنسائي ٢١٩/٦ من طرق عن شعبة، به.

والشطر الأول منه سلف برقم (٨١٠٩)، وأما الثاني فقد سلف برقم (٧٤٠٨)، كلاهما من طريق أبي زرعة.

<sup>(</sup>١) قوله: «الأشكال»، كذا وقع في النسخ الخطية، ولا ندري ما وجهه، ولعل الصواب فيه: «الأشكل»، وفي «لسان العرب» ٢١/٣٥٧: الأشكل عند العرب: اللونان المختلطان.

والفَحْرَ في أهل الفدَّادِينَ أهل الوَبَر وأهل الخيل.

ويَأْتِي المَسِيحُ مِن قِبَلِ المَشرِقِ، وهِمَّتُه المدينةُ، حتى إذا جاءَ دُبُرَ أُحُدٍ تَلَقَّتُهُ الْمَلائِكَةُ، فضَرَبَتْ وَجْهَه قِبَلَ الشَّامِ، هُنالِكَ يَهْلِكُ، هُنالِكَ يَهْلِكُ» (١).

٩٨٩٦ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ العلاءَ يُحدِّث عن أبيهِ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «ما تَطْلُعُ الشمسُ بيوم ، ولا تَغْرُبُ بأَفْضَلَ \_ أَو أعظمَ \_ من يوم الجُمُعةِ.

وما مِن دابَّةٍ إلَّا تَفْزَعُ ليوم ِ الجُمُعةِ إلَّا هٰذانِ الثَّقَلانِ مِنَ الجنِّ والإنس .

وعلى كلِّ بابٍ مَلَك انِ يَكتُب انِ الْأَوَّلَ فالْأَوَّلَ: كرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وكرَجُلٍ قَدَّمَ طَيراً، وكرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فإذا قَعَدَ الإِمامُ طُويَتِ الصَّحُفُ» (\*\*).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبدالرحمن بن يعقوب. وانظر الشطر الأول فيما سلف برقم (٨٨٤٦)، والشطر الثاني فيما سلف برقم (٩١٦٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه النسائي في الملائكة من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ١٠ / ٢٣٩ ــ ٢٣٠، وابن خزيمة (١٧٢٧) و(١٧٧٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد ــ رواية النسائي وابن خزيمة الثانية مقتصرة على القطعة الثالثة، ورواية ابن ــ

٩٨٩٧ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ العلاءَ بن عبدالرحمٰن يُحدِّث عن أبيه

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهُ أَنَّه قال: «لا تَقُومُ الساعةُ حتى يَظْهَرَ ثَلاثُونَ دَجَّالُونَ، كُلُّهم يَزْعُمُ أنه رسولُ الله، ويَفِيضَ المالُ فيكثُر، وتَظْهَرَ الفِتَنُ، ويَكُثُرَ الهَرْجُ» قال: قيل: أيَّما الهَرْجُ؟ قال: «القَتْلُ الفَتْلُ» ثلاثاً (۱).

وأخرجه النسائي ٢٢/٢٧/١٠ و٢٣٥، وأبو يعلى (٦٤٦٨)، وابن خزيمة (١٧٢٧) و(١٧٦٠)، وابن حبان (٢٧٧٠) و(٢٧٧٤)، والبغوي (١٠٦٢) من طرق عن العلاء بن عبدالرحمن، به وروايات النسائي وابن خزيمة وابن حبان الثانية مقتصرة على القطعة الثالثة، ورواية ابن حبان الأولى دونها.

وسلف الحديث بطوله من طريق ابن جريج، عن العلاء، عن أبي عبدالله إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة برقم (٧٦٨٧).

ورواه محمد بن إسحاق، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، سيأتي عند المصنف برقم (١١٧٦٧).

قوله: «إلا تفزع ليوم الجمعة»، قال السندي: أي: خوفاً من أن تقوم فيه القيامة.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (٢٥١١)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ١٥١/١ من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، وابن حبان (٦٦٥١) من طريق عبدالعزيز الدراوردي، كلاهما عن العلاء، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول أبو داود (٤٣٣٣) من طريق عبدالعزيز الدراوردي، عن العلاء، به. وانظر ما سلف برقم (٧٢٢٨).

<sup>=</sup> خزيمة الأولى مقتصرة على القطعة الأولى والثانية.

بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الخامس عشر من «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ويليه الجزء السادس عشر وأوله:

٩٨٩٨ ـ حدثنا محمد بن جعفر، . . . . .

<sup>=</sup> وأخرج الشطر الثاني مسلم ص٢٠٥٧ (١٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، وابن ماجه (٤٠٤٧) من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، كلاهما عن العلاء، به. وانظر ما سلف برقم (٧١٨٦).